

# Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES





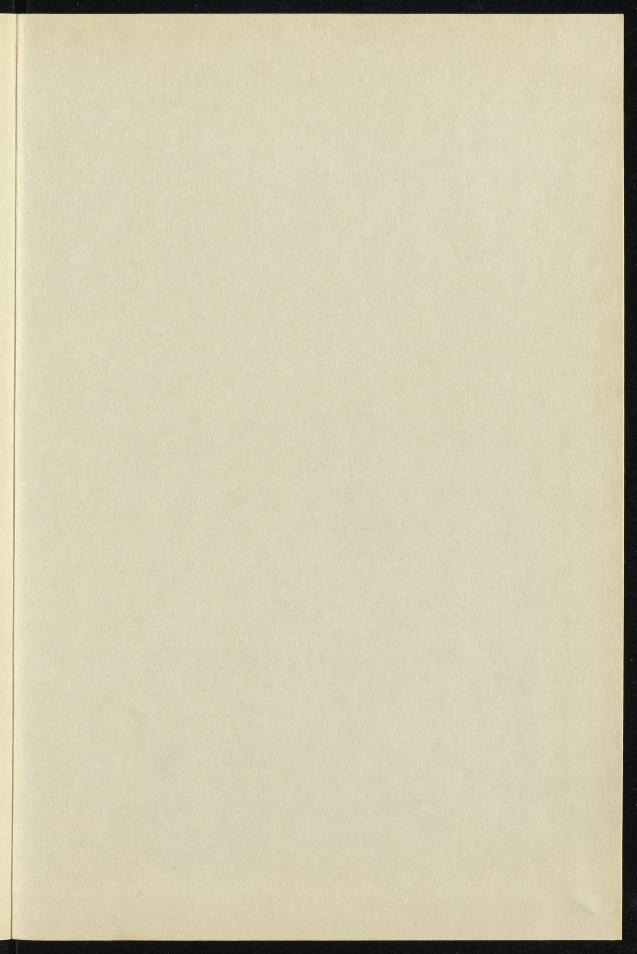

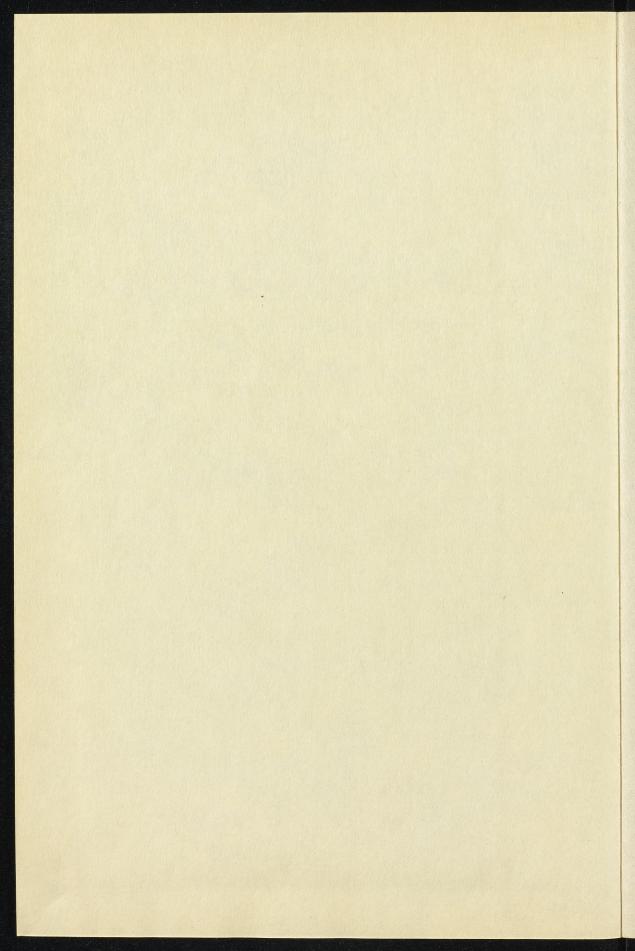

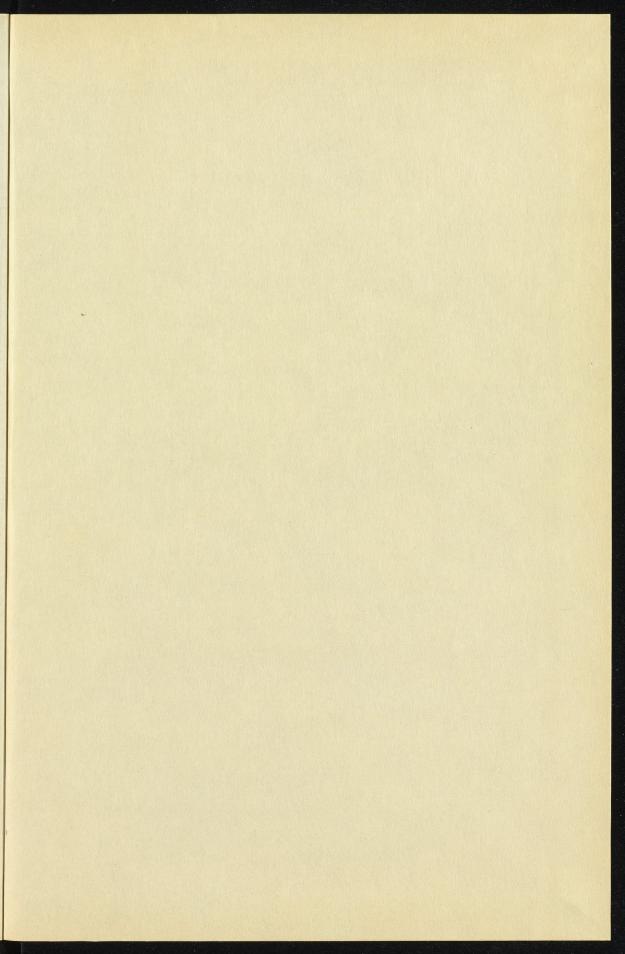

# فَأَعَانَ الْمُعَارِفَاكُمُ الْمُعَارِفَاكُمُ الْمُعَارِفَاكُمُ الْمُعَارِفِالْمُعَارِفِالْمُعَارِفِي

لمؤرخ الاسلام الحافظ النقاد شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨

﴿ الجزء الثالث ﴾

\* \* \*

عن نسخة دار الكتب المصرية

\* \* \*

عنيت بنشره

المراب ال

لصاحبها حسام الدين القدسي عيدان أحمد ماهر باشا بحارة الجداوي ١ بالقاهرة

سنة ١٣٦٨

مطبع النعاده بجارتنا فطبصر

﴿ حقوق الطبع محفوظة ﴾

# المناز المنازية

(جابر بن سمرة) -ع - بن جنادة أبو عبدالله و يقال أبو خالد السوائى وقيل اسم جنادة عمر ، وله ولا بيه سمرة صحبة ، نزل الكوفة . وروى عن النبى والله وعن خاله سعد بن أبى وقاص وأبى أيوب ، روى عنه تميم بن طرفة وسماك بن حمير وجماعة ، وحديثه في الكتب كثير ، قيل توفى سنة ست وستبن .

(جابر بن عتيك) بن قيس ، ويقال جبر ، أبو عبد الله الانصارى أحد بنى عمرو بن عوف من كبار الصحابة ، واتفقوا على أنه شهد بدراً . وتوفى فى سنة إحدى وستين وله احدى وتسعون سنة . ورخ مو ته ابن سعد وخليفة وابن سنة إحدى وعيرهم . وكانت معه راية بنى معوية بن مالك بن الأوس يوم الفتح . وفى الموطأ عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جده لأمه عتيك بن الحرث قال أخبرنى جابر بن عتيك أن رسول الله وسيالية جاء يعود عبد الله بن عليت فوجده قد غلب فاسترجع . قلت هو آخر البدريين موتا .

(جرهد الاسلمى) \_ دت \_ الذى قال له النبى عَلَيْكِيَّةٌ عَطَ فَخَدُكُ (١) . روى عنه ابناه عبدالله وعبدالرحمن وحفيده زرعة . توفى سنة إحدى وستين له دار بالمدينة . (جعفر بن على بن أبي طالب) قتل شاباً هو واخو ته مع الحسين رضى الله عنهم أجمعين .

(۱) ورد بهدا اللفظ وهذا المعنى أحاديث صحيحة ، وقال الآستاذ الفقيه الشيخ محمد الكافى فى كتابه « الدرة الثمينة فى الكلام على حكم العورة على مذهب مالك بن انس عالم المدينة » : كثير من الجهلة أو ممن لا دين له ممن ينتسب إلى العلم يذكرون أحكاماً و يسندونها إلى مذهب مالك وهو برى منها . قال العلامة الأمير \_ وهو يقتصر على المفتى به \_ وهى العورة فى الرؤية من الرجل مع مثله ومحرمه : من السرة للركبة فيحرم الفخذ . ونقل مثل ذلك عن العلامة خليل والعلامة الخرشي والعلامة العدوى .

(جندب بن عبد الله) -ع - بن سفيات البجلي العلق وعلقة حي من بحيلة ، أقام بالبصرة و بالكوفة ، له صحبة ورواية كثيرة ، روى عنه الحسن ومحمد ابن سيرين وأنس (۱) بن سيرين وأبو عمران الجوني (۲) وعبد الملك بن عمير وسلمة بن كهيل والاسود بن قيس وآخرون .

#### ﴿ جندب الخير ﴾ ت

هو جندب بن عبدالله \_ و يقال ابن كعب \_ الأزدى ، له صحبة ورواية ، وروى أيضاً عن على وسلمان الفارسى ، روى عنه أبوع ثمان النهدى و تميم بن الحرث وحارثة بن وهب والحسن البصرى ، فروى اسماعيل بن مسلم عن الحسن عنه قال وحارثة بن وهب والحسن البصرى ، فروى اسماعيل بن مسلم عن الحسن عنه قال رسول الله ويطالق حد الساحر ضربة بالسيف . وقال أبو عثمان النهدى كان ساحر يلعب عند الوليد بن عقبة بن أبى معيط فيأخذ سيفه فيذبح نفسه ولا يضره فقام جندب فأخذ السيف فضرب عنقه ثم قرأ (أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) اسناده صحيح . وقال ابن لهيعة عن أبى الأسود إن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر فكان يضرب عنق الرجل ثم يصيح به فيقوم فترتد إليه يلمب بين يديه ساحر فكان يضرب عنق الرجل ثم يصيح به فيقوم فترتد إليه فاشتمل من الغد على سيفه فذهب الساحر يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال إن كان صادقاً فينجى نفسه ، فأم به الوليد فسجنه فأعجب السجان نحو الرجل فقال أتستطيع أن تهرب ؟ قال نعم ، قال فاخرج لا يسألني الله عنك أبداً .

(جندرة بن خیشنة ) أبو قرصافة الكنانى ، صحابى نزل الشام واستوطن عسقلان ، له أحاديث ، روى عنه حفيدته عزة بنت عياض بن جندرة و يحيى بن

<sup>(</sup>١) في الأصل مهملة ، والتصحيح من الخلاصة .

<sup>(</sup>۲) بفتح الجيم وسكون الواو ، نسبة إلى جون وهو بطن من الأزد . . . الح ( اللباب في الانساب ج ١ ص ٢٥٤ )

حسان الفلسطيني وشداد أبو عمار وزياد بن سيار وعطية بن سعيد الكنانيان وزياد بن أبي الجعد (1) ، ليس له في الكتب الستة شيء .

﴿ الحارث بن عبد الله ﴾

الهمدانى الأعور الكوفى أبو زهير ، صاحب على ، روى عن على وابن مسعود ، وكان فقيها فاضلا من علماء الكوفة ، ولكنه لين الحديث ، روى عنه الشعبى وعطاء بن أبى رباح وعرو بن من وأبو إسحق السبيعى وغيرهم ، قال أبوحاتم : لا يحتج به ، وقال النسائى ليس بالقوى ، وقال الحرث تعلمت القرآن فى سنتين والوحى (٢) فى ثلاث سنين ، وقال الشعبى وعلى بن المدياني وأبو خيثمة : الحرث كذاب . قلت هذا مجمول من الشعبى على أنه أراد بالكذب الخطأ و إلا فلأى شيء يروى عنه ، وأيضاً فإن النسائى مع تعنته فى الرجال قداحتج بالحارث . وقال شعبة لم يسمع أبو إسحق من الحرث إلا أربعة أحاديث ، وروى منصور عن ابرهيم قال : الحرث يهم . وقال النسائى أيضاً : ليس به بأس . توفى سنة خس وستين . قال ابن أبى داود كان الحرث أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس تعلم الفرائض من على . وقال ابن سيرين أدركت أهل الهوقة وهم يقدمون خسة ، من بدأ بالحارث الأعور ثنى بعبيدة ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحرث ثم علقمة ثم مسروق ثم شر يح . وقال ابن معين : الحرث ليس به بأس وقال من ثقة .

( الحرث بن عمرو الهذلى المدنى ) ولد فى حياة النبى عَلَيْنَا وحدث عن عمر ابن الخطاب . قاله ابن سمد . ( الحرث بن قيس ) قد ذكر .

(حبشى بن جنادة) \_ دت ق \_ أبو الجنوب الساولى ، نزل الكوفة ، له صحبة ورواية ، روى عنه الشعبى وأبو إسحق ، وقد بالغ ابن عدى فى الثقات له (٣) بذكره فى الضعفاء ثم طرز ذلك بقوله أرجو أنه لا بأس به . قال عبيدالله بن موسى

(١) في الاصل « رمان بن الجمد » . (٢) أراد بالقرآن القراءة ، و بالوجى الكتابة وألخط ، وقيل غير ذلك ، كما في النهاية . (٣) بالاصل « في الثقالة » .

أنبأ إسرائيل عن أبى إسحق عن حبشى بن جنادة قال قال رسول الله مسللة اللهم اغفر للمحلقبن \_ الحديث . هذا حديث صحيح غريب . وقال مجالد عن الشعبى عن حبشى سمعت رسول الله وسللية وهو واقف بعرفة ، فذكر حديثاً في تحريم المسألة . وعن يوسف بن أبى إسحق عن أبيه عن حبشى قال شهدت مع النبى وسللية ثلاثة مشاهد ما هن بدونها . قلت ولحبشى أحاديث أخر وما أدرى لأى شيء قال البخارى : إسناده فيه نظر .

(حسان بن مالك) بن بحدل بن أنيف الأمير أبو سليمن الكلبي ، كان على قضاعة الشام يوم صفين وهو الذي قام بأمر البيعة لمروان . وذكر الكلبي انهم سلموا بالخلافة أر بعين ليلة على حسان بن مالك ثم سلمها إلى مروان وقال : فان لم يكن منا الخليفة نفسه فما نالها إلا ونحن شهود

وقصر حسان بدمشق وهو قصر البحادلة ، ثم صاريعرف بقصر أبن أبي الحديد .

#### ﴿ الحسين بن على رضى الله عنه ﴾ ع

ابن أبى طالب أبوعبدالله الماشمي ريحانة رسول الله والمست وخمسون سنة . وقد السعيد الشهيد رضى الله عنه ، استشهد بكر بلاء وله ست وخمسون سنة . وقد حفظ عن جده وروى عنه وعن أبو يه وخاله هند بن أبى هالة . روى عنه أخوه الحسن وابنه على وابن ابنه عد بن على الباقر وبنته فاطمة بنت الحسين وعكرمة والشعبي والفرزدق هام وطلحة بن عبيد الله العقيلي ، قال ابن سعد والزبير بن بكار : مؤلده في خامس شعبان سنة أربع . وقال جعفر الصادق كان بين الحسن والحسين طهر واحد . وقال أبو إسحق السبيعي عن هانيء بن هانيء عن على قال لما ولد الحسن قال رسول الله والمحق السبيعي عن هانيء بن هانيء عن على قال بل ولد الحسن قال رسول الله والمحق السبيعي عن هانيء بن هانيء عن على قال بل هو حسن ، وذكر الحديث ، وفيه : فقال عليه السلام إنما سميتموه ، قلت حر با قال بل شهر وشبير ومشبر . قلت وكان قد ولدت فاطمة بعدها ولداً فسماه محسناً . وروى الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال على كنت أحب الحرب فلما ولد الحسن

هممت أن أسميه حرباً فسهاه رسول الله عليه الحسن ، فلما ولد الحسين هممت أن أسميه حرباً فسماه الحسين وقال سميت ابني هذين باسم ابني هرون شبر وشبير . رواه بحيى بن عيسى التميمي عن الأعمش وهو من رجال مسلم لكنه منقطع. وقال عكرمة لما ولات فاطمة حسناً أتت به النبي عَلَيْتُهُ فسماه حسناً ، فلما ولدت حسيناً أتت به فسهاه وقال هذا أحسن من هذا فشق له من اسمه حسين . وقال أبو إسحق عن هانيء عن على قال: الحسن أشبه الناس برسول الله مي الته مابين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه الناس برسول الله ما كان أسفل من ذلك. وقال على بن جعفر بن مجد بن على حدثني أخي موسى عن أبي عن أبيه عن جده على بن الحسين عن أبيه عن على رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الحسن والحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة . أخرجه الترمذي وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن نصر ابن على الجهضمي عنه . وفي المسند باسناد قوى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صمم رسول الله مُتَلِيِّةً يقول: من أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقداً بغضني . وقال عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله ويتنايش هذان ابناى من أحبها فقد أحبى . له علة وهي أن بعضهم أرسله وأسقط منه عبد الله . وقال شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي عَلَيْكَ وجلل علماً وحسناً وحسيناً وفاطمة كساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. له طرق صحاح عن شهر ، وروى من وجهين آخرين عن أم سلمة . وقال عطية العوفى عن أبي إسميد أن هذه الآية نزلت فيهم يعني ( إنما يريدالله ليذهب عنكم الرجس). وعن حذيفة قال قال لى رسول الله عَيْثَانَيْ جا في جبريل فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . رواه أحمد في مسنده باسناد حسن ، وروى نحوه من حديث ابن عمر وعلى باسنادين جيدين . وفي الباب عن عمر وابن عباس وابن مسعود ومالك بن الحويرث (١) وأنس بأسانيد ضعيفة . وقال يزيد

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل ، والتحرير من الخلاصة .

ابن مردانبة (١) عن عبد الرحن بن أبي نعم (٢) عن أبي سعيد الحدرى قال قال رسول الله مسلمين : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . رواه أحمد في مسنده . وقال اسماعيل بن عياش ثنا عبد الله بن عمان بن خشم (٣) عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرة قال جاء الحسن والحسين يسميان إلى رسول الله ويعليه فوصل أحدهما قبل الآخر فجعل يده على رقبته ثم ضمه إلى إبطه (٤) ثم جاء الآخر فضمه إلى إبطه الأخرى ثم قبل هذا ثم قبل هذا ثم قال إنى أحبها فأحبها وقال إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة . روى بمضه معمر عن ابن خشيم فقال عن مجد بن الأسود ابن خلف . وقال كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي ما الله في صلاة العشاء في كان إذا سجد ركب الحسن والحسين على ظهره فاذا رفع رأسه رفع رفعاً رفيقاً ثم إذا سجد عادا ، فلما صلى قلت ألا أذهب بهما إلى أمها ? قال فبرقت برقة فلم نر إلا في ضوئها حتى دخلا على أمهما . وقال الترمذي ثنا الحسن ابن عرفة ثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خشيم عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله والله عليه عن منى وأنا من حسين أحب الله من أحب حسيناً حسين سبط من الأسباط. قال الترمذي هذا حديث حسن. وقالحسين بن واقد حدثني عبدالله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله مالية يخطب فأقبل الحسن والحسين عايهما قميصان أحران يمثران ويقومان فنزل فأخذها فوضعهما بين بديه ثم قال صدق الله ( إنما أمواله وأولادكم فتنة ) رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته . إسناده صحيح . وقال أبوشهاب مسروح عن الثوري عن أبى الزبير عن جابر قال دخلت على النبي مُؤَلِّنِينَ وهو يمشى على أربع وعلى ظهره الحسن والحسين وهو يقول نعم الحمل حملكما ونعم العدلان أنتما . تفرد به

<sup>(</sup>١) في الاصل «مردانة» ، والتصويب من الخلاصة حيث قيده بنون مضمومة

بعد الالف وموحدة . (٢) بضم النون واسكان المين ، وفي الاصل مهمل .

<sup>(</sup>٣) في الاصل «خيثم» ، والتصحيح من الخلاصة حيث ضبطه بضم المعجمة .

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى «الاخرى» استدركته من ( ذخائر العقبي ص ١٧٤ ).

هذا عن الثوري وهو حديث منكر . مهدى بن ميمون ثنا محد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبدالله بن شداد قال سجد رسول الله مسالة في صلاة فجاء الحسن أو الحسين \_ قال مهدى وأكبر ظني أنه الحسين \_ فركب عنقه وهو ساجد فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر فلما قضى صلاته قالوا له ، فقال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته . مرسل . اعبد الله بن عمير عن الربيع بن سعد عن عبد الرحن بن سابط عن جابر قال دخل الحسين فقال جابر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ، أشهد أنى محمت رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ يقوله . تفرد به الربيع وهو صدوق جعني . أبو نميم ثنا سلم الحداء عن الحسن بن سالم بن أبي الجمد معمت أباحازم عن أبي هر يرة عن النبي عليه قال من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضها فقداً بغضني . إسناده قوى وسلم لم يضعف ولا يكاد يعرف ، ولكن قد روى مثله أبو الجحاف عن أبي حازم . وقال أبو الجحاف عن أبي حازم عن حرب لمن حاربكم سلم لمن سالم كر رواه أحمد في مسنده وله شاهد من حديث زيد بن أرقم . وقال بقية عن بجير عن خلد بن معدان عن المقدام بن معديكرب قال قال رسول الله عليه عليه حسن مني وحسين من على . وقال محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعيم قال كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن دم البعوض فقال من أنت ? قال من أهل العراق ، قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البموض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله عَلَيْكَ فِي وقد معمت رسول الله عَلَيْكَ و يقول هما ريحانتاي من الدنيا . صححه الترمذي . وعن أبي أيوب الانصاري قال دخلت على رسول الله والمستخطئة والحسن والحسين يلعبان على صدره فقلت يارسول الله أتحبها ? قال وكيف لا أحبها وهما ريحانتاي من الدنيا. وقال عبدالله بن عثمان ابن خشيم عن سعيد بن راشد عن يعلى العامري قال قال رسول الله عليالله حسين سبط من الاسباط من أحبني فليحب حسيناً . رواه أحمد في المسند . وعرف

أبي هر يرة قال قال رسول الله ويلي من أحبني فليحب هذين . ويروى منله عن أسامة بن زيد وابن عباس وسلمان وغيرهم . وقال على بن أبي على اللهبي (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قعد رسول الله ويلي ومضع الجنابز فطلم الحسن والحسين فاعتركا فقال النبي ويلي والله النبي ويلي أحسن خد حسيناً . فقال على يارسول الله أعلى حسين تؤلبه (٢) وحسن أكبر! فقال هذا جبريل يقول إيها حسين . ورواه الحسن بن سفيان في مسنده باسناد آخر من حديث أبي هريرة . وقال حماد بن زيد ثنا يحيي بن سعيد عن عبيد بن حسين عن الحسين بن على قال صعدت للنبر إلى عمر بن الخطاب فقلت انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك ، فقال أن أبي لم يكن له منبر ، فأقمدني معه فلما نزل ذهب بي إلى منزله فقال أي بني من علمك هذا في قلت ما علمنيه أحد ، قال أي وهل أنبت على رؤوسنا الشعر أبا أنتم لو جعلت تأتينا وتغشانا . وقال أبو جعفر الباقر إن عمر جعل عطاء حسن وحسين مثل عطاء أبيهما خعسة آلاف . وقال الزهري كسا عمر أبناء الصحابة فلم يكن فيها ما يصلح للحسن والحسين فبعث إلى البمن فأتي لهما بكسوة فقال فلم يكن فيها ما يصلح للحسن والحسين فبعث إلى البمن فأتي لهما بكسوة فقال الأن طابت نفسي .

وقال أبوعوانة عن الأعشعن حبيب بن أبي ثابت عن أبي إدر يسعن المسيب ابن نجبة (٢) قال سممت علياً يقول ألا أحدثكم عنى وعن أهل بيتى: أماعبدالله ابن جعفر فصاحب لهو وأما الحسن فصاحب جفنة وخوان فق من فتيان قريش لو قد التقت حلقتا البطان لم يغن عنكم في الحرب شيئاً وأما أنا وحسين فنحن منكم وأنتم منا. ويروى أن الحسين كان يقول للحسين أى أخى والله لوددت أن الى بعض شدة قلبك ، فيقول الحسين وأنا والله وددت أن لى بعض بسط لسانك . وقال محد ابن سعد أنا كثير بن هشام ثنا حاد بن سلمة عن أبي المهزم (٤) قال كنا في

<sup>(</sup>١) من سلالة أبي لهب ، وفي الميزان «اللهني» وهوخطأ . قاله الملامة الكوثري .

<sup>(</sup>٢) في الاصل « تواليه » . (٣) بفتح النون والجيم، والموحدة كافي الاصابة والخلاصة . (٤) بكسرالزاي، وفي الاصل «أبي المهرم»، وهومن رجال الخلاصة .

جنازة امرأة معنا أبوهر يرة فلما أقبلنا أعيا الحسين فقمد فى الطريق فجمل أبوهريرة ينفض التراب عن قدميه بطرف أو به فقال الحسين ياأبا هريرة وأنت تفمل هذا! فقال فوالله لويملم الناس مثل ما أعلم لحلوك على رقابهم.

وقال الامام أحمد في مسنده ثنا محمد بن عبيد ثنا شرحبيل بن مدرك عن عبدالله بن نجبي عن أبيه أنه سار مع على وكان صاحب مطهرته فلما حاذي نينوي وهو سائر إلى صفين فنادى : اصبر أبا عبد الله بشط الفرات . قلت وما ذاك ؟ قال دخلت على النبي عليالية وعيناه تفيضان فقال قام من عندي جبريل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات وقال هل لك أن أشمك من تربته ? قلت نعم فقبض قبضة من تراب فأعطانهما فلم أملك عيني ان فاضتاً . وروى نحوه ابن سعد عن المدائني عن يحيي بن زكريا عن رجل عن الشعبي ان علياً قال وهو بشط الفرات صبراً أبا عبد الله ، وذكر الحديث . وقال عارة بن زاذان(١) ثنا ثابت عن أنس قال استأذن ملك القطر على النبي والله في يوم أم سلمة فقال ياأمسلمة احفظى علينا الباب لا يدخل علينا أحد ، فبيناهى على الباب إذ جاء الحسين فاقتحم الباب ودخل فجمل يتوثب على ظهر النبي والله في فجمل النبي عِلَيْكِينَ يلثمه فقال الملك أتحبه ? قال نعم ، قال فان أمتك ستقتله إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه ، قال نعم فجاءه بسهلة (٢) أو تراب أحمر . قال ثابت فكنا نقول إنها كربلاء . عهارة صالح الحديث ، رواه الناس عن شيبان عنه . وقال على بن الحسين بن واقد حدثني أبي ثنا أبو غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله ويتاليته لنسائه لا تبكوا هذا الصبي يعنى حسيناً فكان يوم أم سلمة فنزل جبريل فقال رسول الله والله لام سلمة لا تدعى أحداً يدخل فجاء حسين فبكى فخلته أم سلمة يدخل فدخل حتى جلس في حجر رسول الله مركالية فقال جبريل إن أمتك ستقتله ، قال يقتلونه وهم مؤمنون! قال نعم وأراه تربته . رواه الطبراني . وقال ابرهيم بن طهمان

<sup>(</sup>۱) في الاصل « زادان » . (۲) السهلة بالكسر : رمل خشن ليس بالدقاق الناعم ، كما في ( ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي ص ١٤٧ ) .

عن عباد بن إسحق ، ح وقال خالد بن مخلد واللفظ له ثنا موسى بن يعقوب الرومي كلاهما عن هاشم بن هاشم الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال أخبرتني أم سلمة أن رسول الله عليه اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو خائر (١) ثم اضطجع ثم استيقظ وهو خائر دون المرةالأولى ثم رقد ثم استيقظ وفي يده تر بة حمراء وهو يقلبها فقلت ماهذه التربة ? قال أخبرني جبريل أن الحسين يقتل بأرض العراق وهذه تربتها . وقال وكيم ثنا عبدالله بن سميد عن أبيه عن عائشة \_ أو أمسلمة شك عبدالله \_ أن النبي علي قال لها دخل على البيت ملك لم يدخل على قبلها فقال لى إن ابنك هذا حسيناً مقتول و إن شئت أريتك من ثر بة الأرض التي يقتل بها . رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند مثله إلا أنه قال أم سلمة ولم يشك . و إسناده صحيح . رواه أحمد والناس . وروى عن شهر بن حوشب وأبي وائل كلاهما عن أمسلمة نحوه . وروى الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن أم الفضل بنت الحرث . وروى عن حماد بن زيد عن سعيد بن جمهان (٢٠) أن رسول الله عليالله أناه جبريل بتراب من تراب القرية التي يقتل فيها الحسين وقيل له اسمها كر بلاء فقال رسول الله عَيْنَالِيُّهُ كُربو بلاء . كلا الاسنادين منقطع . وقال أبو إسحق السبيمي عن هاني، بن هاني، عن على قال ليقتلن الحسين قتلا و إني لأعرف تربة الأرض التي يقتل بها يقتل بقرية قريب من النهرين.

وقال ابن عساكر وفد الحسين على معاوية وغزا القسطنطينية مع يزيد . وعن عبد الله بن بريدة قال دخل الحسن والحسين على معوية فأم لها فى وقته عائقي ألف درهم . وقال محمد بن سيرين عن أنس قال شهدت ابن زياد حيث أبى برأس الحسين فجعل ينكت بقضيب فى يده فقلت أما إنه كان أشبهها بالنبى على عراس الحسين فعمل ينكت بقضيب فى يده فقلت أما إنه كان أشبهها بالنبى على على الله بن حسان وجرير بن حازم عن محمد . وقال عبيد الله بن وياد رأيت الحسين أسود الرأس واللحية إلاشعرات فى مقدم لحيته . وقال ابن

<sup>(</sup>١) أى ثقيل النفس غير نشيط ، كما في ( ذخائر العقبي ص ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) بضم الجيم ، وفي الاصل « حمهان » ، وهو من رجال الخلاصة .

جر بج سمعت عرب عطاء يقول رأيت الحسين بن على يصبغ بالوسمة أما هو فكان ابن ستين سنة وكان رأسه ولحيته شديدى السواد . جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسين يتختم في اليسار . المطلب بن زياد عن السدى رأيت الحسين وله جمة خارجة من تحت عمامته . يونس بن أبي اسحق عن الميزار (۱) بن حريث رأيت على الحسين مطرفاً من خز ، قد خضب رأسه ولحيته بالحناء والكتم . الشعبي أخبر في من رأى على الحسين جبة من خز . وعن جعفر بن عجد قال أصيب الحسين وعليه جبة خز . ابرهيم بن مهاجر عن الشعبي رأيت الحسين يخضب بالوسمة ويختم في شهر رمضان . وروى غير واحد أن الحسين كان يخضب بالوسمة . عبد المزيز بن رفيع (1) عن قيس مولى خباب قال رأيت الحسين يخضب بالسواد .

وقال طاوس عن ابن عباس قال استشارنی الحسین فی الخروج فقلت لولا أن بزری بی و بك لنشبت بدی فی رأسك ، فقال لأن أقتل بمكان كذا و كذا أحب إلی من أن أستحل حرمتها \_ بعنی الحرم \_ فكان ذلك الذی سلی نفسی عنه . وقال سعید بن المسیب لو أن الحسین لم یخرج ليكان خيراً له . قلت وهذا كان رأی ابن عمر وأبی سعید وابن عباس وجابر وجاعة سواهم و كلوه فی ذلك كا تقدم فی مصرعه . وقد ذكر افی الحوادث من غیر وجه أن الرأس قدم به علی بزید . وقال احمد بن محمد بن يحمد بن يحرة حداثنی أبی عن أبیه قال أخبرنی أبی حزة بن بزید الحضرمی قال رأیت امرأة من أجل النساء وأعقلهن يقال لها ريا حاضنة يزيد بن معاوية يقال بلغت مائة سنة قالت دخل رجل علی يزيد فقال يا أمير المؤمنين أبشر معاوية يقال بلغت مائة سنة قالت دخل رجل علی يزيد فقال يا أمير المؤمنين أبشر فقد مكنك الله من الحسين قتل وجیء برأسه إليك ، قال فوضع في طست فأمر الغلام فكشفه فحين رآه خمر وجهه كأنه يشم منه رائعة ، قال حزة وقد كان حدثنی بعض أهلها انه رأی رأس الحسين مصلو با بدمشق ثلاثة أیام ، وحدثتنی ریا أن الرأس مكث

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل، والتحرير من الخلاصة .

<sup>(</sup>٢) مهمل في الاصل ، والتحرير من خلاصة تذهيب الكال للخزرجي .

فى خزائن السلاح حتى ولى سليان الخلافة فبعث فى فجىء به وقد بتى عظماً أبيض فجعله فى سفط وطيبه وكفنه ودفنه فى مقابر المسلمين ، فلما دخلت المسورة سألوا عن موضع الرأس فنبشوه وأخذوه ، فالله أعلم ماصنع به . وذكر الحكاية وهى طويلة قوية الاسناد . رواه عبد الرحمن بن أبى نصر عن احمد بن محمد بن عمارة عن المذكور . وعن أبى قبيل قال لما قتل الحسين احتزوا رأسه وقعدوا فى أول مرحلة يشر بون النبيذ فخرج عليهم قلم من حديد من حائط فكتب بسطردم : أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب

فهر بوا وتركوا الرأس . وسئل أبونعهم الفضل بن دكين عن قبر الحسين ، فلم يملم أين هو . وقال الجماعة قتل يوم عاشوراء ، زاد بعضهم يوم السبت . قلت فيكون عمره على ماذ كرنا من تاريخ مولده ستاً وخمسين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام . وقال سلمان بن قنة (1) يرثيه :

و إن قديل الطف من آل هاشم أذل رقاباً من قريش فذلت فان يتبعوه عائد البيت يصبحوا كعاد تعمت عن هداها فضلت مررت على أبيات آل محمد فألفيتها أمثالها حين حلت (٢) وكانوا لنا غنماً فعادوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلت فلا يبعد الله الديار وأهاها وإن أصبحت منهم برغمي تخلت

لفقد حسين والملاد اقشعرت

يريد بقوله أذل رقاباً أى ذللها يعنى انهم لايزعون عن قتل قرشي بعد الحسين ، وعائد البيت هو عبد الله بن الزبير ·

ألم ترأن الأرض أضحت مبضة

(حصين بن تمير السكوني) أحد أمراء الشام ، وهو الذي حاصر ابن الزبير ، وقد مر من أخباره في الحوادث وانه قتل بالجزيرة سنة بضع وستين .

(۱) فى الاصل مهمل ، والتحرير من الاستيعاب ، ونسبها ياقوت فى معجم البلدان إلى أبى دهبل الجمحى . (۲) فى معجم البلدان « فلم أرها أمثالها يوم حلت » ، وروى الابيات مع زيادة واختلاف فى بعض الالفاظ .

(الحكم بن أبي العاص الثقني ) توفي سنة سبع وستين .

(حمزة بن عمرو الأسلمى) ـ م د ن ـ الذى له صحبة ورواية ، وروى أيضاً عن أبى بكر وعمر ، روى عنه عروة بن الزبير وسلمان بن سياه وحنظلة بن على الأسلمى وأبوسلمة بن عبدالرحمن وابنه عبد بن حزة . وهو كان البشير إلى أبى بكر بوقعة أجنادين ، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائى ، وتوفى سنة إحدى وستين ، وقد أمره النبى ويطالته على سرية ، وكان رجلا صالحاً يسرد الصوم . ذكره ابن سمد فى الطبقة الثالثة من المهاجرين . وقال كثير بن زيد الأسلمى عن محمد بن حمزة عن أبيه قال كنا مع رسول الله ويطالته فى سفر فتفرقنا فى ليلة ظلماء دحمسه فأضاءت أصابعى حتى جمعوا عليها ظهرهم و إن أصابعى لتنير .

(حمید بن ثور) أبو المثنی الهلالی ، شاعر مشهور إسلامی أدرك النبی عَلَيْكُمْ الله عَلَمُ وَاللَّهُ وَكَانَ يَشْبُ اللَّسِنَ ، وقال الشعر فی أیام عمر ، ووفد علی مروان وابنه عبد الملك وكان يشبب بجمل ، وهو من فحول الشعراء المذكورين . روی الزبير بن بكار عن أبيه أن حميد ابن ثور وفد علی بعض بنی أمية فقال ما جاء بك ؟ فقال :

أناك بى الله الذى فوق عرشه (۱) وخير ومعروف عليك دليل ومطوية الآقراب أما نهارها فسيب (۲) وأما ليلها فذميل (۹) ويطوى على الليل حضنيه اننى لذاك اذاهاب الرجال فمول (۱) (ذكوان مولى عائشة) – ع – روى عنه على بن الحسين وابن أبى مليكة وجماعة ، وكان قارئاً فصيحا عالما .

(ربيعة بن عمرو) ويقال ابن الحارث الجرشي أبو الغاز، أدرك النبي وَلِيَّالِيَّةِ ، وقد رواية عن النبي وَلِيَّالِيَّةِ وعرف سعد بن أبي وقاص وأبي هر برة

(١) في الاغاني « فوق ما نرى » . (٢) في الاغاني « أما نهارها فنص » .

(٣) السيب: المشى السريع. الذميل: ضرب من سير الابل، والكامنان في الاصل مهملتان، والتحرير من لسان العرب. (٤) كذا في الاغاني، وفي الاصل: وقطعي اليك الليل حصنه انني أليق اذاهاب الجبان فعول

وعائشة . روى عنه خالد بن ممدان وعلى (١) بن رباح وأبو هشام الغازين ربيعة ولده ، قال أبو المتوكل الناجي سألت عن ربيعة الجرشي وكان فقيه الناس في زمن مه وية ، وقال غيره فقتت عين ربيعة الجرشي يوم صفين مع معوية ، وقتل يوم من جراهط مع الضحاك بن قيس ، وقال عطية بن قيس عن ربيعة الجرشي إنه كان يقول في قصصه إن الله جعل الخير من أحدكم كشراك نعله وجعل الشرمنه مد بصره . (ربيعة بن كعب ) - م ع - أبو فراس الأسلمي المدنى من أصحاب الصفة خدم النبي عَلَيْتِينَّ ونزل بعد موته على بريد من المدينة ، له أحاديث ، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ونعيم المجمر ومحمد بن عمرو بن عطاء وأبو عمر ان الجونى ، توفى أيام الحرة ، وهو الذي قال لذبي عَلَيْتِينَّ أَسأل مرافقتك في الجنة ، فقال : أعنى على نفسك بكثرة السجود .

﴿ الربيع بن خشم (٦) ﴾ ع إلا د

أبو يزيد (٢) الثورى السكوفى من سادة النابعين وفضلائهم ، روى عن عبد الله بن مسعود وأبى أيوب الأنصارى وعمرو بن ميمون ، روى عنه ابرهيم النخعى والشعبى وهلال بن يساف وآخرون ، وكان يعد من عقلاء الرجال ، توفى قبل سنة خمس وستين ، وعن أبى عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال كان الربيع ابن خثيم إذا دخل على أبى لم يكن عليه إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه ، فقال عبد الله يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك

<sup>(</sup>۱) بالتصغير ، وفي الاصل « علا بن رباح » ، والتصحيح من الاستيماب والاصابة و تذكرة الحفاظ للذهبي ومشتبه النسبة له ، وكان هو يقول : لاأجمل في حل من سماني علياً . وكان بنو أمية إذا سموا بمولود اسمه على قتلوه ، فبلغ ذلك رباحاً فقال هو «على» . قاله العلامة الكوثري . (٢) بضم المعجمة وفتح المثلثة ، كا في المغنى والتقريب ، ووهم في ضبطه صاحب الخلاصة .

<sup>(</sup>٣) فى الاصل «أبو زيد» ، والتصحيح من تذكرة الحفاظ للذهبي وغيرها .

وما رأيتك إلا ذكرت الخبتين ، وقال سعيد بن مسروق عن منذر الثورى كان الربيع بن خثيم إذا أناه الرجل قال اتق الله فيها علمت ، وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه لأنا عليكم في العمد أخوف منى عليكم في الخطأ . وعن الربيع قال مالا نبتنى به وجه الله يضمحل ، وعن الشعبى قال كان الربيع بن خثيم أشد أصحاب عبد الله ورعاً .

﴿ زيد سَ أُرقِم ﴾ ع

ابن زيد بن قيس بن النمان أبوعرو ويقال أبوعامر ويقال أبوسميد ويقال أبو أنيسة ، الأنصاري الخزرجي نزيل الكوفة ، قال له النبي عَلَيْكُمْ إِنْ الله صدقك يازيد ، وكان قد نقل إليه أن ابن أبي قال في غزوة تبوك لئن رحمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الآذل ، فتوقف النبي عَلَيْتُهُ في نفله فنزلت الآية بتصديقه ، وقال زيد غززت مع النبي عليات سبع عشرة غزوة ، ولزيد رواية كثيرة ، روى عنه عبد الرحمن بن أبى ليلي وأبو عمرو الشيباني \_ واسمه سمد بن إياس \_ وطاوس وعطاء ويزيد بنحيان (١) التيمي وأبو إسحق السبيمي وطائفة ، قال ابن إسحق حدثني عبدالله بن أبي بكر عن بعض قومه عن زيد بن أرقم قال كنت يتيماً في حجر عبد الله بن رواحة فخرح بي معه إلى مؤتة مردفي على حقيبة رحله ، وعن عروة قال رد رسول الله مالية يوم أحد نفراً استصغرهم منهم ابن عمر وأسامة والبراء وزيد بن ابت وزيد بن أرقم وجعلهم حرساً للذراري والنساء بالمدينة ، وروى يونس بن أبي إسحق عن أبيه عرب زيد قال رمدت فعادني رسول الله مسلية فقال يا زيد إن كانت عينك عميت لما بها كيف تصنع ? قلت أصبر وأحتسب ، قال إن فعلت دخلت الجنة ، وروى نحوه باسناد آخر ، وفي مسند أبى يعلى من طريق أنيسة بنت زيد بن أرقم ان أباها عمى بعد موت النبي عَلَيْكُ ثم رد الله عليه بصره ، وقال أبو المنهال سألت البراء عن الصرف فقال سل

<sup>(</sup>١) في الاصل « حبان » ، والتصحيح من خلاصة تذهيب الكمال .

زيد بن أرقم فانه خير منى وأعلم . قال خليفة والمدائني : توفى سنة ست وستين ، وقال الواقدى وغير : توفى سنة ثمان وستين .

(زید بن خالد الجهنی) صحابی مشهور ، قال خلیفة توفی سنة نمان وستین ، سیماد .

(السائب بن الأقرع) بن جابر بن سفيان الثقفى . ذكر البخارى (۱) أن له صحبة وأن النبي والمنتخبة مسح برأسه ، وولاه عرقسمة الغنائم يومنهاوند ، واستخلفه عبدالله بن بديل على أصبهان ، وله ذرية بأصبهان ، وهوا بن عم عثمان بن أبى العاص الثقفى ، روى عنه أبو عون الثقفى وأبو إسحق السبيعى وغيرها (۲) .

(سعید بن مالك) بن بحدل الـكلبي ، أخو حسان المذكور ، ولى امرة الجزيرة وقنسرين ليزيد بن معاوية ، وإليه ينسب ديرابن بحدل من اقليم بيت المال ، وكان شريفاً مطاعاً في قومه .

(سلمان بن صرد) - ع - بن الجون الخزاعي أبو مطرف الكوفى ، له صحبة ورواية ، من صغار الصحابة ، وروى أيضاً عن أبى بن كعب وجبير بن مطعم ، روى عنه يحيى بن يعمر وعدى بن ثابت وأبو إسحق السبيعي وجماعة ، وكان صالحاً ديناً من أشراف قومه ، خرج في جماعة تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين وطلبوا بدمه كما تقدم في سنة خمس وستين فقتل إلى رحمة الله هو وعامة جوعه وسموا جيش التوابين ، وهو الذي قتل حوشباً ذا ظليم يوم صفين ، قاله ابن عبد البر وقال كان ممن كاتب الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة ليبايعوه فلما عجز عن نصره ندم ، قيل عاش ثلاثا وتسعين سنة .

(سواد بن قارب) الأزدى ويقال السدوسي ، وفد على النبي عليه من

<sup>(</sup>۱) بالاصل « المحاسى » ، والتحرير من الاصابة والاستيماب . (۲) شهد السائب فتح مهرجان و دخل دار الهرمزان فرأى فيها ظبياً من جص ماداً يده فقال انه ليشير إلى شيء ، فنظر فاذا فيه خبيئة للهرمزان فيها سفط من جوهر ، الاصابة .

نواحى البلقاء ، قال ابن أبى حاتم له صحبة ، روى عنه أبو جعفر مجد بن على وسعيد ابن جبير ، سمعت أبى يقول ذلك ، قلت و روى ابن عساكر حديث إسلامه وقصته مع رئيه من الجن من طريق سعيد بن جبير عنه وأرسله أبو جعفر ، و إسناد الحديث ضعيف ، وقال ابن عبد البركان يشكهن و يقول الشعر ثم أسلم ، وقد داعبه عمر يوماً فقال ما فعلت كهانتك ياسواد ? فغضب وقال ما كنا عليه من جاهليتنا وكفرنا شر من المكهانة ، فاستحيا عمر ثم سأله عن حديثه في بدء الاسلام وما أتاه به رئيه من ظهور النبي عَلَيْكَ الله الله عن عديثه في بدء الاسلام وما أتاه به رئيه من ظهور النبي عَلَيْكَ الله الله عن عديثه في بدء الاسلام وما أتاه به رئيه من ظهور النبي عَلَيْكَ الله الله عن عديثه في بدء الاسلام وما أتاه به رئيه من ظهور النبي عَلَيْكَ الله الله عن عديثه في بدء الاسلام وما أتاه به رئيه من ظهور النبي عَلَيْكَ الله الله عن عديد الله الله عن عديد الله الله وما أتاه به رئيه من ظهور النبي عَلَيْكَ الله الله عن عديد الله النبي عَلَيْكَ الله الله الله الله الله الله و ناه و ناه

(شداد بن أوس) رضى الله عنه ، قد مر ، وقيل توفى سنة أربع وستين . (شرحبيل بن ذى الكلاع الحيرى) من كبار أمراء الشام . قتل مع ابن زياد . (شقيق بن ثور) \_ ن \_ أبو الفضل السدوسي البصرى ، رئيس بكر بن وائل في الاسلام ، وكان حامل رايتهم يوم الجمل ، وشهد صفين مع على ، روى عن أبيه وعن عثمان وعلى ، روى عنه خلاد بن عبدالرحمن الصنعاني وأبو وائل ، وله وفادة على معوية ، وقتل أبوه بتستر مع أبي موسى الاشعرى ، وقال غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد إن شقيق بن ثور حين حضرته الوفاة قال ليته لم يكن

# ﴿ شمر بن ذى الجو شن ﴾

سيد قومه كم من باطل قد حققناه وحتى قد أبطلناه ، توفى سنة خمس ظناً .

الضبابى الذى احتز رأس الحسين على الأشهر ، كان من أمراء عبيد الله ابن زياد ، وقع به أصحاب المختار فبيتوه (٢) فقاتل حتى قتل ، قال أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا أبو بشر هرون السكوفى ثنا ابو بكر بن عياش عن أبى اسحق قال كان شمر بن ذى الجوشن يصلى معنا الفجر ثم يقعد حتى يصبح ثم يصلى فيقول اللهم انك شريف تحب الشرف وأنت تعلم أنى شريف فاغفرلى ، فقلت كيف

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الأول . (٢) في الاصل مهملة ، والتصحيح من النهاية حيثقال : تبييت المدو هو أن يقصد في الليل من غير أن يملم فيؤخذ بفتة .

يغفر الله لك وقد خرجت إلى ابن بنت رسول الله ويتاليه فأعنت على قتله ، قال و يحك فكيف نصنع إن امراء نا هؤلاء أمرونا بأمر فلم نخالفهم ولو خالفناهم كنا شراً من هذه الحمر . قلت ولا بيه صحبة اسمه شرحبيل (۱) و يقال اوس و يقال عثمان العامرى الضبابى ، وكنيته أعنى شمر أبو السابغة ، وقال الواقدى ثنا اسرائيل عن ابى اسحق قال رأيت قاتل الحسين شمر بن ذى الجوشن ما رأيت بالكوفة أحداً عليه طيلسان غيره ، وذكر الحافظ ابن عساكر أنه قدم على يزيد مع آل الحسين رضى الله عنه .

# ﴿ صلة بن اشيم ﴾

أبوالصهباء العدوى البصرى ، العابد من سادة التابعين ، يروى له عن ابن عباس حديث واحد ، روى عنه الحسن البصرى ومعاذة العدوية \_ وهى زوجته \_ وثابت البنانى وحيد بن هلال وغيرهم حكايات ، روى ابن المبارك فى الزهد عن عبد الرحمن بن بزيد بن جابر قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكون فى أمتى رجل يقال له صلة يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا . حديث منقطع كا ترى . جعفر بن سليمن عن بزيد الرشك عن معاذة قالت كان أبو الصهباء يصلى حتى ما يستطيع أن يأتى فراشه إلا زحفاً . وقالت معاذة كان أصحاب صلة إذا التقوا عانق بعضهم بعضاً . وقال ثابت جاء رجل إلى صلة بن أشيم بنعى أخيه فقال له ادن في كل فقد نعى إلى أخي منذ حين قال الله تعالى (انك ميت و إنهم ميتون) ، وقال حماد بن سلمة أنبأ ثابت أن صلة كان فى الغزو و معه ابن له فقال أى بنى تقدم فقاتل حتى قتل ثم تقدم هو فقتل فاجتمع وإن كنتن جئتن لهنئتي فرحباً بكن النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت إن كنتن جئتن لهنئتي فرحباً بكن وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن . وفى الزهد لابن المبارك عن جرير بن حازم وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن . وفى الزهد لابن المبارك عن جرير بن حازم

<sup>(</sup>١) وسمى ذا الجوشن لان صدره كان ناتئاً ، كما فى ( اللباب فى الانساب لابن الاثير ج ٢ ص ٦٨ ) .

عن حميد بن هلال عرب صلة بن أشيم قال خرجنا في بعض قرى نهر تيري وانا وأ على دابتي في زمن فيوض الماء فأنا أسير على مسناة فسرت يوماً لا أجد شيئاً آكله الد فلقيني علج يحمل على عاتقه شيئاً فقلت ضعه فوضعه فاذا هو خبز فقلت أطعمني ، ا قال إن شئت ولكن فيه شحم خنزير فتركته ثم لقيت آخر يحمل طعاماً فقلت فا أطعمني فقال تزودت بهذا لكذا وكذا من يوم فان أخذت منه شيئًا أجعتني ، و فتركته ومضيت ، فوالله إنى لأسير إذ سمعت خلفي وجبة كوجبة الطير فالتفت فاذاهوشيء ملفوف في سب ابيض \_ أي خار \_ فنزلت إليه فاذا هو دوخلة (١) من رطب في زمان ليس في الأرض رطبة فأكات منه ثم لففت ما بقي وركبت الفرس وحملت معي نواهن . قال جرير فحدثني أوفى بن دلهم قال رأيت ذلك السب مم امرأته ملفوفاً فيهمصحف ثم فقد بعد. قلت هذا حديث صحيح روى نحوه عوف الأعرابي عن أبي السليل عن صلة . وقال ابن المبارك ثنا المستلم بن سعيد الواسطى أنا حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال خرجنا في غزاة إلى كابلوفي الجيش صلة بن أشيم فنزل الناس عند العتمة ، فقلت لأرمقن عمله فصلي ثم اضطجم فالتمس غفلة الناس ثم وثب فدخل غيضة فدخلت في أثره فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة وجاء أسد حتى دنا منه فصعدت في شجرة قال أفتراه التفت إليه او اعتدبه حتى سجد فقلت الآن يفترسه فلا شيء ، فجلس ثم سلم فقال : أيها السبع اطلب رزقك من مكان آخر ، فولى و إناه لزئيراً أقول تصدع منهالجبال فما زال كذلك حتى إذا كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله ثم قال: اللهم إنى أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يجترى. أن يسألك الجنة، ثم رجع فأصبح كأنه بات على الحشايا، وقد أصبحت و بي من الفترة شيء الله به عليم . روى نحوها أبو نميم في الحلية باسناد له إلى مالك بن مغول ، وروى ابن المبارك عن السدى بن يحيى حدثني العلاء بن هلال الباهلي ان رجلا قال لصلة ياأبا الصهباء إنى رأيت أنى أعطيت شهدة وأعطيت شهدتين ، فقال تستشهد (١) هي بتشديد اللام: سفيفة من خوص كالزبيل يترك فيها التمر وغيره.

وانا وأستشهد أنا وابنى ، فلما كان يوم بدرا بن زياد لقيهم الترك بسجستان فكان كله لدى جيش انهزم من المسلمين فقال صلة يابنى ارجع إلى أمك ، فقال ياأبت تريد الخير لنفسك وتأمرنى بالرجوع! ارجع أنت ، قال أما إذ قلت هذا فتقدم فتقدم فقاتل حتى اصيب فرمى صلة عن جسده \_ وكان رجلا رامياً \_ حتى تفرقوا عنه وأقبل حتى أقام عليه فدعا له ثم قاتل حتى قتل . قلت وذلك سنة اثنتين وستين .

#### ﴿ الضحاك بن قيس ﴾

القرشي الفهري أخو فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وعنه وكانت أكبر منه بعشر سنين ، له صحبة إن شاء الله ورواية ، يكني أبا أمية ويقال أبا أنيس ويقال أبا عبدالرحمن ويقال أبا سعيد ، وروى ايضاً عن حبيب بن مسلمة ، روى عنه معویة \_ وهو أكبر منه \_ والشعبي ومحد بن سوید الفهري وسعید بن جبیر وسماك بن حرب وعير بن سعد وأبو اسحق السبيعي ، وشهد فتح دمشق وسكنها وكان على عسكر أهل دمشق يوم صفين . قالحجاج الأعور عن ابن جريج حدثني محدبن طلحة عن معوية بن أبي سفيان انه قال وهو على المنبر: حدثني الضحاك بن قيس \_ وهو عدل على نفسه \_ ان رسول الله عليه قال لا يزال وال من قريش على الناس. وفي مسند احمد ثنا عفان ثنا حماد أنا على بن زيد عن الحسن ان الضحاك بن قيس كتب إلى قيس بن الهيثم حين مات يزيد: سلام عليك أما بعد فأنى سممت رسول الله عليالية يقول إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه . و إن يزيد بن معاوية قد مات وأنتم إخواننا واشقاؤنافلا تسبقونا بشيء حتى نختار لأنفسنا . وقال الزبير بن بكار كان الضحاك ابن قيس مع معاوية فولاه الكوفة ، قال وهو الذي صلى على معوية وقام بخلافته حتى قدم يزيد، وكان \_ يعنى بعد موت يزيد \_ قد دعا إلى ابن الزبير وبايع له ثم دعا لنفسه ، وفي بيت أخته اجتمع أهل الشورى ، وكانت نبيلة وهي راوية حديث الجساسة . وقال الواقدي ولد الضحاك قبل وفاة النبي والتلاقي بسنين وقال غيره

6 8

āl.

بل سمع منه . وذكر مسلم بن الحجاج أنه شهد بدراً فغلط . وقال خليفةمات زياد ابن أبيه سنة ثلاث وخسين بالكوفة فولاها معوية الضحاك بن قيس ثم عزله منها واستعمله على دمشق واستعمل على الكوفة عبد الرحمن بن أم الحكم، و بقي الضحاك على دمشق حتى هلك يزيد . وعن عبدالرحمن بن أبي ليلي أن الضحاك خطب بالكوفة قاعداً فقام كعب بن عجرة فقال لم أر كاليوم قط إمام قوم مسلمين يخطب قاعداً! وكان الضحاك أحد الأجواد ، كان عليه برد قيمته ثلاثمائة دينار فأناه رجل لايعرفه فساومه به فأعطاه إياه وقال شح بالرجل أن يبيع عطافه (1) فخذه فالبسه . وقال الليث بن سعد أُظهر الضحاك بيعة ابن الزبير بدمشق ودعا لهفسار عامة بني أميةوحشمهم وأصحابهم حتى لحقوا بالأردن ، وسار مروان و بنو بحدل إلى الضحاك . وقال ابن سعد أنا المدائني عن خالد بن يزيد ابن بشر عن أبيه ، وعن مسلمة بن محارب عن حرب بن خالد وغير واحد أن معاوية بن يزيد لما مات دعا النعمان بن بشير بحمص إلى ابن الزبير ودعا زفر بن الحرث أمير قنسرين إلى ابن الزبير، ودعا الضحاك (٢) بدمشق إلى ابن الزبير سراً لمكان بني أمية وبني كلب ، و بلغ حسان بن مالك بن بحدل وهو بفلسطين وكان هواه في خالد بن يزيد فكتب إلى الضحاك كتاباً بعظم فيه حق بني أمية ويذم ابن الزبير، وقال للرسول ان قرأ الكتاب و إلا فاقرأه أنت على الناس، وكتب إلى بني أمية يعلمهم فلم يقرأ الضحاك كتابه فكان في ذلك اختلاف، فسكنهم خلد بن يزيد ودخل الضحاك الدار فكنوا أياماً ثم خرج الضحاك فصلى بالناس وذكر يزيد فشتمه فقام إليه رجل من كلب فضر به بعصاً فاقتتل الناس بالسيوف ودخل الضحاك داره وافترق الناس ثلاث فرق فرقة زبيرية وفرقة بحدلية هواهم في بني أمية وفرقة لا يبالون، وأرادوا أن يبايعوا الوليد بن عقبة بن أبي سفيان فأبي وهلك تلك الليالي ، فأرسل الضحاك إلى مروان فأناه هو وعرو بن سعيد

<sup>(</sup>١) سمى عطافاً لوقوعه على عطنى الرجل وهما ناحيتا عنقه ، كما فى النهاية و (جنى الجنتين في المثنيين للمحبى ص ٨٠) . (٢) بالاصل « ابن الضحاك » .

الأشدق وخالد وعبد الله ابنا يزيد فاعتذر إليهم وقال اكتبوا إلى حسان حتى ينزل الجابية ونسير إليه ونستخلف أحدكم ، فكتبوا إلى حسان فأتى الجابية وخرج الضحاك و بنو أمية يريدون الجابية ، فلما استقلت الرايات موجهة قال معن بن ثور ومن معه من أشراف قيس للضحاك : دعوتنا إلى بيعة رجل أحزم الناس رأياً وفضلا و بأساً فلما أجبناك خرجت إلى هذا الأعرابي تبايع لابن أخيه! قال فما العمل ? قالوا تصرف الرايات وتنزل فتظهر البيعة لابن الزبير ، ففعل وتبعه الناس ، وبلغ ابن الزبير فكتب إلى الضحاك بامرة الشام ونغي من بمكة والمدينة من الأمويين ، فكتب الضحاك إلى الأمراء الذين دعوا إلى ابن الزبير فأتوه فلما رأى مروان ذلك سار يريد ابن الزبير ليبايع له ويأخذ الأمان لبني أمية فلقيهم بأذرعات عبيدالله بن زياد مقبلا من العراق فحدثوه فقال لمروان سبحان الله أرضيت لنفسك بهذا أتبايع لابي خبيب (١) وأنت سيد قريش وشيخ بني عبد مناف! والله لأنت أولى بها منه ، قال فما ترى ? قال الرأى أن ترجعوتدءو إلى نفسكوأنا أ كفيك قريشاً ومواليها ، فرجع ونزل عبيدالله بباب الفراديس فكان يركب إلى الضحاك كل يوم فعرض له رجل فطعنه بحربة في ظهره وعليه من تحت الدرع فانثنت الحربة فرجع عبيدالله إلى منزله فأتاه الضحاك يعتذروأتاه بالرجل فعفا عنه وعاديركب إلى الضحاك ، فقال له يوماً ياأبا أنيس العجب لك وأنت شيخ قريش تدعو لابن الزبير وأنت أرضي عند الناس منه لأنك لم تزل متمسكاً بالطاعة وابن الزبير مشاق مفارق للجباعة! فأصغى إليه ودعا إلى نفسه ثلاثة أيام، فقالواقدأ خذت عهودنا و بيمتنا لرجل ثم تدعو إلى خلعه من غير حدث أحدث! وامتنعوا عليه ، فماد إلى الدعاء لابن الزبير فأفسده ذلك عند الناس ، فقال عبيدالله بن زياد من أراد ما تريد لم ينزل المدائن والحصون بل يبرز و يجمع إليه الخيل فاخرج عن دمشق وضم إليك الأجناد ، فخرج ونزل المرج و بقي ابن زياد بدمشق ، وكان مروان و بنو أمية بتدمر وابنا يزيد بالجابية عند حسان ، فكنب عبيد الله إلى مروان : أدع الناس

<sup>(</sup>١) يمعجمة مضمومة .

إلى بيعتك ثم سر إلى الضحاك فقد أصحر لك فبايع مروان بنو أمية وتزوج بأمخالد ابن يزيد ابن معاوية وهي بنت هاشم بن عتبة بن ربيمة ، واجتمع خلق على بيعة مروان، وخرجابن زياد فنزل بطرف المرج وسار إليه مروان في خسة آلاف وأقبل من حوارين (١) عباد بن زياد في ألفين من مواليه ، وكان بدمشق يزيد بن أبي النمس (٢) فأخرج عامل الضحاك منها ، وأمر مروان بسلاح ورجال فقدم إلى الضحاك زفر ابن الحارث المكلا بي من قنسرين ، وأمده النعان بن بشير بشرحبيل بن ذي الكلاع في أهل حمس ، فصار الضحاك في ثلاثين ألفاً ومروان في ثلاثة عشر ألفاً أكثرهم من رجاله ولم يكن في عسكر مروان غير ثمانين عتيماً نصفها لعبادبن زياد ، فأقاموا بالمرج عشرين يوماً يلتقون في كل يوم ، وكان على ميمنة مروان عبيد الله بن زياد ، وعلى ميسرته عمرو بن سميد الأشدق، فقال عبيد الله إنا لاننال من الضحاك إلا بمكيدة فادع إلى الموادعة فاذا أمنوا فكر عليهم ، فراسله مروان فأمسك الضحاك والقيسية عن القتال وهم يطمعون أنمروان يبايم لابن الزبير ، فأعدمروان أصحابه وشد على الضحاك ففزع قومه إلى رأياتهم ، و نادى الناس يا أبا أنيس أعجزاً بعد كيس! فقال الضحاك: نعم أنا أبوأنيس عجز لعمري بعد كيس، والتحم الحرب وصبر الضحاك ، فترجل مروان وقال قبح الله من يوليهم اليوم ظهره حتى يكون الأمر لاحدى الطائفتين ، فقتل الضحاك وصبرت قيس على رايتها يقاتلون عندها فاعترضها رجل بسيفه فكان إذا سقطت الراية تفرق أهلها، ثم انهزموا فنادى منادى مروان لا تتبعوا مولياً . قال الواقدى : قنلت قيس بمرج راهط مقتلة لم يقتل مثلهاقط وذلك في نصف ذي الحجة سنةأر بموستين. وقال المدائني عن خالد ابن يزيد بن بشر الكابي قال حدثني من شهد مقتل الضحاك قال مو نا زحنه (٣) ابن عبد الله الكابي لا يطعن أحداً إلا صرعه إذ حمل على رجل فطعنه فصرعه

<sup>(</sup>١) في الاصل « جوار بن » .

<sup>(</sup>٢) مهمل في الاصل ، والتحرير من تاريخ ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) في الاصل « زحمة » ، والتصحيح من تاريخ الطبرى والقاموس.

فأتيته فاذا هو الضحاك فاحتززت رأسه فأتيت به مروان فكره قتله ، وقال الآن حين كبرت سنى واقترب أجلى أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض! وأمرلى بجائزة.

﴿ عاصم بن عمر بن الخطاب ﴾ تم ق

أبو عمر العدوى . ولد في حياة النبي عليه وروى عن أبيه ، روى عنه ابناه حفص وعبيد الله وعروة بن الزبير ، قال أبو حاتم لا يروى عنه إلا حديث واحد ، وأمه هي جميلة (1) بنت ثابت بن أبي الأقلح الانصارية التي كان اسمها عاصية فغير النبي عليه اسمها ، وتزوجت بعد عمر يزبد بن جارية (٢) الانصارى فولدت له عبدالرحمن ، وكان عاصم طويلا جسيماً يقال ان ذراعه كان ذراعاً ونحواً من شبر ، وكان خيراً فاضلا ديناً شاعراً مفوهاً فصيحاً ، وهو جد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز لامه . ولقد رثاه أخوه عبد الله رضى الله عنه فقال :

فليت المنايا كن خلفن عاصما فعشنا جميعاً أو ذهبن بنا معا وقيل كنيته أبو عمرو ، توفى سنة سبعين .

## ﴿ عامر بن عبد قيس ﴾

التميمى العنبرى البصرى (٣) الزاهد ، أبو عبد الله ويقال أبو عمرو ، عابد زمانه ، روى عن عمر وسلمان الفارسي ، وعنه الحسن وابنسيرين وأبو عبد الرحن الحبلي (٤) وغيرهم . قال أحد العجلى : كان ثقة من كبار التابعين وقال أبو عبيد

<sup>(</sup>١) في الاصل « حمله » ، والتصويب من أسد الغابة .

<sup>(</sup>٢) في الاصل « حارثة » ، والتصحيح من أسد الغابة .

<sup>(</sup>٣) فى طبقات القراء لابن الجزرى الذى صححه أحد المستشرقين «المصرى» وهو خطأ ، على ما فى (اللباب فى الأنساب لابن الأثير ج ٢ ص ١٥٤). يقول العلامة الكوثرى: العنبريون أسرة معروفة فى البصرة.

<sup>(</sup>٤) بضم الحاء المهملة والباء الموحدة ، نسبة إلى بطن من المعافر . . . الح ما في (اللباب في الانساب لابن الأثير ج ١ ص ٢٧٥).

في (القراءات) كان عامر بن عبدالله الذي يعرف بابن عبدقيس يقرىء الناس. ثنا عياد عن يونس عن الحسن أن عامراً كان يقول من أقرى : فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن ثم يقوم يصلي إلى الظهر ثم يصلي إلى العصر ثم يقرئ الناس إلى المغرب ثم يصلي مابين العشاءين ثم ينصرف إلى منزله فيأكل رغيفاً وينام نومة خفيفة ثم يقوم لصلاته ثم يتسحر رغيفاً. وقال بلال بن سعد إن عام بن عبد قيس وشي به إلى زياد وقيل إلى ابن عام فقالوا له هاهنا رجل قيل له : ما ابرهم عليه السلام خيراً منك فسكت وقد ترك النساء ، قال فكتب فيه إلى عمَّان فكتب إليه أن انفه إلى الشام على قتب ، فلما جاءه الكتاب أرسل إلى عامر فقال أنت قيل لك ما أبرهم خيراً منك فسكت ? فقال أما والله ماسكوتي إلا تعجباً لوددت أنى غبار قدميه فيدخل بي الجنة ، قال ولم تركت النساء ? قال والله ماتركتهن إلا أنى قد علمت أنها متى تكون امرأة فعسى أن يكون ولد ومتى يكون ولد تشعبت الدنيا قلبي فأحببت التخلي من ذلك ، فأجلاه على قتب إلى الشام ، فلما قدم أنزله معاوية معه الخضراء وبعث إليه بجارية وأمرها أن تعلمه ماحاله فكان يخرج من السحر فلا تراه إلا بعد العتمة فيبعث إليه معاوية بطعام فلا يعرض له و يجبئ معه بكسر فبمِلها وياً كل منها ثم يقوم إلى أن يسمع النداء فيخرج ولا تراه إلى مثلها ، فكتب معاوية إلى عمان يذكر حاله فكتب إليه عُمَان أن اجمله أول داخل وآخرخارج ومر له بعشرة من الدقيق وعشرة من الظهر ، فأحضره وقال إن أمير المؤمنين أمر لك بكذا ، قال إن على شيطاناً قد غلبني فكيف أجمع على عشرة . وكانت له بغلة فروى بلال بن سعد عمن رآه بأرض الروم يركبها عقبة و يحمل المهاجرين عقبة . قال بلال بن سعد وكان إذا فصل (١) غازياً يتوسم \_ يعنى من يرافقه \_ فاذا رأى رفقة تعجبه اشترط عليهم أن يخدمهم وأن يؤذن وأن ينفق عليهم طاقته . رواه ابن المبارك بطوله في الزهد . وقال همام عن قتادة قال كان عامر يسأل ربه أن ينزعشهوة النساء من قلبه فكان لايبالي إذا لقي ذكراً أوأنثي ، وسأل ربه أن يمنع قلبه من الشيطان

<sup>(</sup>١) أى خرج من منزله وبلده ، كما فى النهاية .

وهو في الصلاة فلم يقدر عليه ، ويقال إن ذلك ذهب عنه . وعن أبي الحسين المجاشمي قال قيل لعامر ، ر عبدقيس : أتحدث نفسك في الصلاة ? قال نعم أحدث نفسي بالوقوف بين يدى الله تعالى ومنصرفي . قال جعفر بن سلمان عن مالك بن دينار قال لما رأى كعب الأحبار عامراً بالشام قال من ذا ؟ قالوا عامر ابن عبدقيس ، فقال كعب هذا راهب هذه الأمة . وروى جعفر بن سلمان عن أبي عمران الجوني قال قيل لعامر بن عبدقيس إنك تبيت خارجاً أما تخاف الأسد! قال إنى لاستحى من ربى أن أخاف شيئاً دونه . وروى مثله عن قتادة . حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة لتى رجل عامر بن عبد قيس فقال ما هذا ألم يقل الله ( وجملنا لهم أزواجاً وذرية ) يعنى وأنت لا تتزوج ، فقال أفلم يقل الله تعالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) . وقال ابنأ بي الدنيا ثنا محمد بن يحيي الأزدى ثنا جعفر بن أبي جعفر الرازى عن أبي جعفر السامح أنبأ أبو وهب وغيره أن عامر بن عبدقيس كان من أفضل العابدين ففرض على نفسه كل يوم ألف ركعة يقوم عند طلوع الشمس فلا يزال قأئماً إلى المصر ثم ينصرف وقد انتفخت ساقاه فيقول يانفس إنما خلقت للعبادة يا أمارة بالسوء فوالله لاعملن بك عملا يأخذ الفراش منك نصيباً . وهبط وادياً يقال له وادى السباع وفيه عابد حبشى فانفرد يصلى في ناحية والعابد في ناحية أربمين يوماً لا يجتمعان إلا في صلاة الفريضة. وقال مجد بن واسع عن يزيد بن عبدالله بنالشخير إن عامراً كان يأخذ عطاء فيجعله في طرف ثو به فلا يلقاه أحد من المساكين إلا أعطاه فاذا دخل بيته رمى به إليهم فيعدونها فيجدونها سواء كما أعطيها . وقال جعفر بن برقان تناميمون بن مهران انعامر بن عبد قيس بعث إليه أمير البصرة مالك لاتزوج النساء قال ما تركتهن و إنى لدائب في الخطيئة ، قال ومالك لا تأكل الجبن ? قال أنا بأرض فيها مجوس فما شهد شاهدان من المسلمين أن ليس فيه ميتة أكلته ، قال وما يمنعك أن تأتى الأمراء ? قال إن لدى أبوا بكم طلاب الحاجات فادعوهم واقضوا حوائجهم ودعوا من لاحاجة له إليكم . وقال مالكبن دينار حدثني فلان أن عامراً مر فى الرحبة و إذا ذمى يظلم فألقى رداءه ثم قال لا أرى ذمة الله تخفر وأنا حى فاستنقذه . و يروى أن سبب إرساله إلى الشام كونه أنكر وخلص هذا الذمى . فقال جعفر بن سليمان ثنا الجريرى قال لما سير عامر بن عبدالله يعنى ابن عبدقيس شيعه إخوانه وكان بظهر المر بد فقال إنى داع فأمنوا قال : اللهم من وشى بى وكذب على وأخرجني من مصرى وفرق ببنى و بين إخوتى فأ كثر ماله وولده وأصح جسمه وأطل عمره . وقال الحسن البصرى بعث بعامر بن عبد قيس إلى الشام فقال الحمدالله الذى حشرنى را كباً . وقال هشام عن قتادة إن عامر بن عبد قيس لما احتضر جعل يبكى فقيل ما يبكى فقيل ما يبكى فقيل الهواجر وقيام الليل . روى ضمرة عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبكى على ظمأ الهواجر وقيام الليل . روى ضمرة عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن قبر عامر بن عبد قيس ببيت المقدس وقيل إنه توفى فى زمان معوية .

(عام بن مسعود) أبو سعد وقيل أبو سعيد الزرق الأنمارى ، مختلف في صحبته ، روى عن النبي والله وعن عائشة ، وعنه يونس بن ميسرة بن حلبس (١) ومكحول وقيل إنه كان زوج أسماء بنت يزيد بن السكن ، سكن دمشق .

(عائذ بن عمرو) - خمن - بن هلال أبو هبيرة المزنى ، له صحبة ورواية ، شهد بيعة الحديبية ونزل البصرة ، روى عنه الحسن ومعوية بن قرة وأبو جمرة الضبعى وأبو شمر الضبعى وأبو عمران الجونى ، وكان من فضلاء الصحابة وصالحيهم ، وأوصى أن يصلى عليه أبو برزة الأسلمى . وقد دخل على عبيدالله بن زياد فوعظه وقال إن شر الدعاء الحطمة .

## ﴿ عبد الله بن حنظاله ﴾ د

ابن أبى عام عبد همرو بن صيفى بن النمان أبو عبد الرحمن ويقال أبو بكر ابن الغسيل غسيل الملائكة يوم أحد ، ويعرف أبو عامر بالراهب ، الانصارى

<sup>(</sup>١) في الاصل « حلس » ، وفي الخلاصة : بفتح المهملة والموحدة بينهما لام ساكنة وآخره مهملة .

الأوسى المدنى ، أدرك النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه ، وروى عنه وهو من صغار الصحابة ، روى عنه عبد الله بن يزيد الخطمى وابن أبى مليكة وضمضم بن جوش (۱) وأسماء بنت زيد بن الخطاب ، وله رواية عن عمر وكعب الأحبار ، وكان رأس أهل المدينة يوم الحرة . قال الحسن بن سوار ثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوش عن عبدالله بن حنظلة بن الراهب قال رأيت النبى عليه يطوف بالبيت على ناقة . تفرد به الحسن وقد وثقه احمد وغيره . وقال ابرهيم ابن المنذر توفى رسول الله عليه وله سبع سنين وأصيب يوم الحرة ، وأمه جميلة بنت عبد الله بن أبى بن سلول ، ولدته بعد مقتل أبيه .

(عبدالله بن خينمة) الأنصارى السالمي الخزرجي . قال ابن سعد شهد أحداً و بقي إلى دهر يزيد بن معاوية .

(عبد الله بن زيد) بن عاصم بن كعب الانصارى النجارى المازنى المدنى ، أخو حبيب الذى قتله (٢) مسيامة الكذاب وعم عباد بن تميم ، وهو الذى حكى وضوء رسول الله والله الله والابيه صحبة ، وقيل إنه الذى قتل مسيامة مع وحشى اشتركا فى قتله وأخذ بثأر أخيه ، روى عنه ابن أخيه عباد وسعيد بن المسيب وواسع بن حبان وغيرهم ، واستشهد يوم الحرة .

(عبد الله بن السائب) \_ م ٤ بن أبي السائب صبفي بن عابد المخزومي العابدي أبو السائب و يقال أبو عبد الرحمن ، المحكى قارى ، أهل مكة ، له صحبة ورواية ، وكان أبوه السائب شريك النبي وينها قبل المبعث ، وأسلم السائب يوم الفتح ، وجاء أن عبد الله أم الناس بمكة في رمضان زمن عمر ، وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس لما فرغوا من قبر عبد الله بن السائب وقام الناس عنه قام ابن عباس فوقف على قبره فدعا له وانصرف ، روى عنه ابن أبي مليكة وعطاء ومجاهدوسبطه محمد بن عباد بنجه فر وآخرون ، قرأ على عنه ابن أبي مليكة وعطاء ومجاهدوسبطه محمد بن عباد بنجه فر وآخرون ، قرأ على عنه ابن أبي مليكة وعطاء ومجاهدوسبطه محمد بن عباد بنجه فر وآخرون ، قرأ على

<sup>(</sup>١) بالاصل في الموضعين «ضمضمة بن حوس» ، والتصويب من الخلاصة .

 <sup>(</sup>٢) في الاصل « قطعه » ، وفي الاصابة « قتله » .

أبى بن كمب (١) وقرأ عليه مجاهد وغيره وآخر من روى عنه القرآن عبد الله بن كثير ، توفى بعد السبعين ، وهو من صغار الصحابة وقيل غير ذلك .

(عبد الله بن سخبرة) أبو معمر الأزدى الـكوفى تابعي مشهور، ولد على عهد رسول الله على الله وعلى عن على وعبد الله بن مسعود والمقداد ابن الأسود وخباب ابن الأرت روى عنه ابرهيم ومجاهدو عمارة بن عمير التيمي وغيرهم، وثقه ابن معين .

#### ﴿ عبد الله بن عباس ﴾

ابن عبد المطلب بن هاشم ، الحبر البحر أبو العباس ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسام وأبو الخلفاء . ولد في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنبن ، وذكر ابن عباس أنه يوم حجة الوداع كان قد ناهز الاحتلام ، وروى البخارى في صحيحه عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس توفى رسول الله عليه وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت الحيكم ، فتحقق هذا ، وصحب النبي عليه ودعا لهرسول الله عليه بالحبية وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وأبيه العباس وأبى ذر وأبى عن النبي عليه وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وأبيه العباس وأبى ذر وأبى سفيان بن حرب وطائفة من الصحابة ، روى عنه أنس وغيره من الصحابة وابنه على ومواليه الحسة كريب وعكرمة ومقسم وأبو معبد نافذ (1) ودفيف ومجاهد وطاوس وعطاء وعروة وسعيد بن جبير والقاسم وأبو الشعثماء وأبوالعالية والشعبي وأبو رجاء العطاردي وعطاء بن يسار وعلى بن الحسين وأبو صالح السمان وأبو صالح باذام ومجد بن سير ين والحسن البصري وأخوه سعيد وابن أبى مليكة ومحد بن صلح باذام ومجد بن سير ين والحسن البصري وأخوه سعيد وابن أبى مليكة ومحد بن كمب القرظي وميمون بن مهران والضحاك وشهر بن حوشب وعبيد بن عمير وأبو كمب القرظي وميمون بن مهران والضحاك وشهر بن حوشب وعبيد بن عمير وأبو جمرة (٣) الضبعي وعمرو بن دينار وأبو الزبير المكي وعبيد الله بن أبي يزيد واسماعيل جمرة (٣) الضبعي وعمرو بن دينار وأبو الزبير المكي وعبيد الله بن أبي يزيد واسماعيل جمرة (٣) الضبعي وعمرو بن دينار وأبو الزبير المكي وعبيد الله بن أبي يزيد واسماعيل

<sup>(</sup>١) فى طبقات القراء لابن الجزرى: روى القراءة عرضاً عن أبى بن كعب وعمر بن الخطاب . (٢) فى الاصل « ناقد» ، وفى الخلاصة : بفاء ومعجمة . (٣) فى الاصل « أبو حمزة » ، والتصحيح من السباق والخلاصة .

السدى و بكر بن عبد الله المزنى وخلق سواهم ، وقال أبو بشر عن سعيدبن جبير عن ابن عباس قال جمعت المحمكم في عهد رسول الله ويُطالِقه (1) وقبض وأنا ابن عشر حجج ، قلت وما المحـكم ? قال المفصل . خالفه أبو اسحق السبيمي فروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال توفى رسول الله عَيْنَايَةٌ وأنا ابن خمسءشرة سنة وأنا ختين . وقال الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال أقبلت را كباً على أتان وأنا قد ناهزت الاحتلام ورسول الله وَلَيْكُ يُسلِّي بالناس بمنى . قال الواقدي لا خلاف بين أهل العلم عندنا أنه ولد في الشعب . وقد ذكر احمد بن حنبل حديث أبي بشر المذكور فقال هذا عندي حديث واه ، وحديث أبي اسحق يوافق حديث الزهرى . وقال الزبير بن كار : توفى النبي مَنْظِيَّةٍ وله ثلاث عشرة سنة . وقال ا بن يونس غزا ابن عباس افريقية مع عبد الله بن سعد ، وروى عنه من أهل مصرخمسة عشر نفساً . وقال ابن منده (٢) ولدقبل الهجرة بسنتين ، قال وكان أبيض طويلا مشر بأصفرة جسيماً وسيماً صبيحاً له وفرة يخضب بالحناء . وقال ابن جر يج قال لنا عطاء ما رأيت القمر ليلة أر بع عشرة إلا ذكرت وجه ابن عباس. وقال ابرهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة أن ابن عباس كان إذا مر في الطريق قالت النساء على الحيطان أم المسك أم مر ابن عباس. وقال عبد الله بن عثمان بن خشيم (٢) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فوضعت للنبي والله غسلا فقال من وضع هذا ? قالوا عبدالله ، فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين . وقال ورقاء ثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال وضعت لرسول الله عليالية وضوءاً فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى أبو مالك عبد الملك بن الحسين النخمي عن أبي إسحق عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت جبريل مرتين ودعالي رسول الله علي الله والله والله والله والله والله والله

<sup>(</sup>١) هذا يؤيد مانقلناه عن أسد الغابة فى أول الجزء الثانى ، وما قاله العلامة المكوثرى فى الجزء الثانى أيضاً من كثرة حفاظ القرآن فى العهد النبوى .
(٢) فى الاصل « منذه » . (٣) بالاصل « خيثم » .

مرتين . أحمد بن منصور زاج (۱) ثنا سعدان المروزي ثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي (٢) عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال أرسلني أبي إلى رسول الله مريالية أطلب الادام وعنده جبريل فقال هو ابن عباس، قال الى قال فاستوص به خيراً فانه حبر أمتك أو قال حبر من الاحبار . هذا حديث منكر وعبدالمؤمن ثقة ، رواه أيضاً محد بن الحـكم المروزي عن رجل عنه . قلت جاء من غير وجه أنه رأى جبريل عند رسول الله عليالية في صورة دحية الكلبي فروى أن رسول الله علالله قال ان يموت عبد الله حتى يذهب بصره ، فكان كذلك وقال جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: كما توفي رسول الله والله قلت لرجل من الأنصار هلم نسأل أصحاب رسول الله والله والمهاليوم كثير ، فقال ياعجباً لك يابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناسمن أصحاب رسول الله من ترى! فترك الرجل (٣) وأقبلت على المسألة فان كان ليبلغني الحديث هن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردأى على بابه فتسغى الربح على التراب فيخرج فير أنى فيقول يابن عم رسول الله ألا أرسلت إلى قاتيك فأقول أنا أحق أن آتيك فأسألك ، قال فعاش الرجل حتى رآنى وقد اجتمع الناس على فقال هذا الفتى أعقل متى . وقال عبدالملك بن أبي سلمان عن سعيد بن جبير قال كان ناس من المهاجرين قد وجدوا على عمر رضى الله عنه في إدنائه ابن عباس دونهم قال وكان يسأله فقال عمر أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله به فسألهم عن هذه السورة ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فقال بعضهم أمر الله نعيه إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجاً أن يحمده و يستغفره ، فقال تكلم يابن عباس فقال ابن عباس أعلمه متى يموت قال (١) في ( نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر ) : آخره جيم ، هو أحمد ابن منصور الرمادي . ويقول العلامة الكوثري : الصواب « المروزي » . وهناك أحمد بن منصور الرمادي غير هذا ، كما في (اللباب في الأنساب لابن الأثير

جه بن منطور الرمادي عير هذا على ما في را البباب في الدنساب مر بن المحلاصة . ج ١ ص ٤٧٥) . (٢) في الأصل « الخنيفي » ، والنصو يب من الخلاصة . (٣) في البداية والنهاية : فترك ذلك .

( إذا جاء نصرالله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ) فهي آيتك من الموت ( فسبح بحمد ربك ) . وقال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يأذن لي مع أهل بدر . وقال المعافي بن عمران عن يزيد بن ابرهم عن سلمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبي ويُلكِّين . وقال أبو بكر الهذلي عن الحسن قال كان ابن عباس من الاسلام بمنزل وكان من القرآن بمنزل وكان يقدم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عران فيفسرهما آية آية وكان عمر إذا ذكره قال: ذاكم فتى الكهول له السان سؤول وقلب عقول . وقال عكرمة عن ابن عباس قال كل القرآن أعلمه إلا الرقيم وغسلين وحناناً (١) . وعن سعيد بن جبير قال قال عمر لابن عباس لقد علمت علماً ماعلمناه . سنده صحيح . وعن يعقوب بن زيد قال كان عمر يستشير ابن عباس في الأمر يهمه ويقول غواص. وعن سعيد بنجبير قال عمر لا يلومني أحد على حب ابن عباس. وعن الشعبي قال ابن عباس قال لي أبي يابني إن عمر يدنيك فاحفظ عنى ثلاثاً لا تفشين له سراً ولا تغتابن عنده أحداً ولا يجربن عليك كذباً . وقال عكرمة حرق على ناساً ارتدوا فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم احرقهم بالنار إن رسول الله ﷺ قال « لا تعذبوا بعذاب الله » ولقتلتهم لقوله عليه السلام : من بدل دينه فاقتلوه ، فبلغ ذلك علياً فقال و يح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات. وعن سعيد بن أبي وقاص قال ما رأيت أحداً أحضر فهماً ولا ألب لباً ولا أكثر علماً ولا أوسع حلماً من ابن عباس ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فلا بجاوز قوله و إن حوله لأهل بدر . وعن طلحة بن عبيد الله قال لقد أعطى ابن عباس فها ولقناً (٢) وعلماً وما كنت أرى عمر يقدم عليه أحداً . هذا والذي قبله من رواية الواقدي . وقال الأعش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال اوأدرك ابن عباس أسناننا ماعشره منا أحد ، وفي لفظ:

<sup>(</sup>١) زاد في البداية والنهاية «والأواه». (٢) مهملة بالاصل، والتحر يرمن النهاية.

ماعاشره مناأحد، وكذا قال جمعر بن عون وغيره، والأول أصح . وقال الأعشى عن ابرهيم قال قال عبدالله أن هذا الغلام أدركما أدركنا ماتعلقنا معه بشيء . قال الأعمش وسمعتهم بتحدثون أن عبدالله قالولنعم ترجمان القرآن أبن عباس. وقال الواقدى ثنا مخرمة بن بكيرعن ابيه عن بشر بن سعيد عن محمد بن أبي بن كعب سعمت أبي يقول وكان عنده ابن عباس فقام فقال : هذا يكون حبر هذه الأمة أرى عقلا وفهماً وقد دعا له رسول الله والله والله وأن يفقهه في الدين . وقال الواقدي ثنا أبو بكر ابن أبي سبرة عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة قال سممت معاوية يقول مات (١) والله أفقه من مات ومن عاش . وعن عائشة قالت : ابن عباس أعلم من بقي بالحج. وقال مجاهد مارأيت أحداً قط مثل ابن عباس لقد مات يوممات و إنه لحبر هذه الأمة كان يسمى البحر لكنثرة علمه . وعن عبيد الله بن عبد الله قال كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ماسبق اليه وفقه فها(٢) احتيج اليه وحلم ونسب ونائل وما رأيت أحداً أعلم بما سبقه من حديث رسول الله عليالية ولا بقضاء أبى بكر وعمر وعثمان منه ولا أعلم بشعر منه ولا أعلم بعر بية ولا بتفسيرولا بحساب ولا بفريضة منه ولا أعلم بما مضى ولا أثقب رأياً فها احتبح إليه منه ، ولقد كنا تحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المغازي والعشية كلها في النسب والعشية كلهافي الشعر . رواه ابن سعد عن الواقدي عن عبدالرحن بن أبي الزناد (٣) عن أبيه عنه . وعن مسروق قال كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، و إذا نطق قلت أفصح الناس ، و إذا تحدث قلت أعلم الناس. وقال القسم بن مجد ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط . وقال صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة قال صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان يصلي ركمتين فاذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفاً حرفاً ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب. وقال معمر بن سلمان عن سعيد بن درهم عن أبي رجاء قال رأيت (١) كذا في البداية والنهاية ، وفي الاصل «مولاك» بدل «مات». (٢) في الاصل هنا تحريف صححته من البداية والنهاية . (٣) في الاصل «الزياد» . ابن عباس وأسفل من عينيه (١) مثل الشراك البالى من البكاء . وجاء عنه أنه كان يصوم الاثنين والخيس .

وقد ولى البصرة لعلى وشهد معه صفين فكان على ميسرته ، وقد وفد على معاوية فأكرمه وأجازه . وجاء أنه كان يلبس حلة بألف درهم . أبو جناب(٢) الكايي عن شيخ ان ابن عباس شهد الجل مع على ، وقال مجالد عن الشعبي أقام على بعد الجل خمسين ليلة ثم أقبل إلى الـكوفة واستخلف ابن عباس على البصرة ، ولما قتل على حمل ابن عباس مبلغاً من المال ولحق بالحجاز ، واستخلف على البصرة . عبدالله بن الحرث بن نوفل عن رشدين بن كريب عن أبيه قال رأيت ابن عباس يقيم بعامة سوداء خرقانية و يرخيها شبراً . محد بن أبي يحيى عن عكرمة كان ابن عباس إذا انزر أرخى مقدم إزاره حتى تقع حاشيته على ظهر قدمه ابن جريج أنبأ الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان ينهى عن كتاب العلم وانه قال إنما أضل من كان قبله كم الكتب . حفص بن عمر بن أبي العطاف \_ وهو واه \_ عن أبي الزناد عن الأعرج أن ابن عباس قال قيدوا العلم بالكتب. نافع بن عمر ثنا عمرو بن دينار أنهم كلوا ابن عباس أن يحج بهم وعثمان محصور فدخل عليه فأخبره فأمره أن يحج بالناس ع فلما قدم وجد عَمْانَ قَد قَتَلَ فَقَالَ لَعْلَى: إِن أَنت قَت بَهِذَا الْأَمْرِ الْآنَ أَلَوْمُكَ النَّاسُ دَمْ عَمَّان إلى يوم القيامة . معتمر بن سلمان وغيره عن سلمان التيمي عن الحسن قال أول من عرف بالبصرة (٢) ابن عباس كان منجاً (٤) كثير العلم قال فقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية . ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فان كان في القرآن أو السنة أخبر به و إلا اجتهد رأيه . الحمادان

البداية والنهاية . (٤) أى كان يصب الكلام صباً .

<sup>(</sup>١) فى الاصل « واسفل بن عيينة » . (٧) فى الاصل « أبو خباب » . (٩) كان يصعد المنبر يوم عرفة و يجتمع أهل البصرة حوله فيفسر شيئاً من القرآن و يذكر الناس من بعد العصر الى الغروب ثم ينزل فيصلى بهم المغرب ، كما فى

عن على بن زيد عن سعيد بن جبير و يوسف بن مهران قالا ما نحصى ما سمعنا ابن عباس يسأل عن الشيء من القرآن فيقول هو كذا أما محمت الشاعر يقول كذا وكذل أبو أمية بن يعلى عن سعيد بن أبي سعيد كنت عند ابن عباس فقيل له كيف صومك ? قال أصوم الاثنين والخيس . مالك بن دينار عن عكرمة كان ابن عباس يلبس الخز ويكره المصمت منه . أبو عوانة عن أبي الجويرية رأيت إزار ابن عباس إلى أنصاف ساقيه . شريك عن أبي اسحق رأيت ابن عباس طويل الشعر أيام مني أظنه قصر ورأيت في إزاره بعض الاسبال. ابن جر بح عن عطاء رأيت ابن عباس يصفر ، يمني لحيته . يونس بن يزيد قال استعمل عثمان على الحج وهو محصور ابن عباس فلما صدر عن الموسم إلى المدينة بلغه وهو بيعض الطريق قتل عثمان فجزع من ذلك وقال ياليتني لا أصل حتى بأتيني قاتله فيقتلني ، فلما قدم على على خرج معه إلى البصرة يعني في وقعة الجمل ، ولما سار الحسين إلى الكوفة قال ابن عباس لابن الزبير وقد لقيه بمكة : خلالك والله يابن الزبير الحجاز، فقال والله ما ترون إلا أنكم أحق بهذا الأمر من سائر الناس وتكالما حتى علت أصواتها حتى سكنهما رجال من قريش ، وكان ابن عباس وابن الحنفية قد نزلا بمكة في أيام فتنة ابن الزبير فطلب منهما أن يبايعاه فامتنعا وقالا أنت وشأنك لا نعرض لك ولا لغيرك. وعن عطية العوفي ان ابن الزبير ألح عليهما في البيعة وقال والله لتبايعن أو لأحرقنكم بالنار، فبعثا أباالطفيل عامر بن واثلة إلى شيعتهم بالكوفة فانتدب أربعة آلاف وساروا فلبسوا السلاح حتى دخلوا مكة وكبروا تكبيرة سممها الناس وانطلق ابن الزبير من المسجد هارباً و يقال تملق بالاستار وقال أنا عائد الله ، قال بمضهم فمثلنا إلى ابن عباس وابن الحنفية وقد عمل حول دورهم الحطب ليحرقها فخرجنا بهم حتى نزلنا بهم الطائف ، قلت فأقام ابن عباس بالطائف سنة أو سنتين لم يبايع أحداً . وقال ابن الحنفية لما دفق ابن عباس : اليوم مات رباني هذه الأمة . رواه سالم بن أبي حفصة عن أبي كلثوم عنه . وقال أبو الزبير المكي لما مات ابن عباس جاء طائر أبيض فدخل

فى أكفانه ، وروى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير نحوه ، وزاد : فما رؤى بعد ، توفى سنة عمان وستين . قاله غير واحد ، وله نيف وسبعون سنة . روى الواقدى أن ابن عباس عاش إحدى وسبعين سنة وقيل اثنتين وسبعين سنة . وقال اسماعيل ابن أبى خالد عن شعيب بن يسار قال لما أدرج ابن عباس فى كفنه دخل فيه طائر أبيض فما رؤى حتى الساعة ، عفان ثنا حماد بن سلمة أنا يعلى بن عطاء عن بجير أبى عبيد أن ابن عباس مات بالطائف فلما أخرج بتعشه جاء طائر عظيم ابيض من قبل وج حتى خالط أكفانه فلم يدر أين ذهب رضى الله عنه ،

### ﴿ عبد الله بن عمرو بن العاص ﴾

ابن وائل بن هاشم أبو مجد و يقال أبو عبد الرحمن ، القرشي السهمي ، من نجباء الصحابة وعلمائهم . كتبعن النبي عليات الكثير ، وروى أيضاً عن أبيه وأبي بكر وعمر ، روى عنه حفيده شميب بن مجد بن عبد الله وسميد بن المسيب وعروة وطاوس وأبو سلمة ومجاهدوعكرمة و جبير بن نفير وعطاء وابن أبي مليكة وأبو عبد الرحمن الحبلي (1) وعبيد الله بن عبدالله بن عنبة وحميد بن عبد الرحمن وسالم بن أبي الجمد ووهب بن منبه وخلق سواهم . وأسلم قبل أبيه ولم يكن أصغر من أبيه إلا بائدتي عشرة سنة وقيل باحدى عشرة سنة . وكان واسم العلم مجتهدا في المبادة عاقلا يلوم أباه على القيام مع معاوية بأدب وتؤدة . قال قتادة كان رجلا سعيناً . وقال على بن زيد بن جدعان (٢) عن العريان (٣) بن الميثم قال وفدت مع عمرو . وقال ابن أبي مليكة قال طلحة بن عبيد الله سمعت رسول الله عليات عبد الله وأبو عبدالله وأم عبدالله . وروى نحوه من حديث يقول نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبدالله وأم عبدالله . وروى نحوه من حديث ابن لهيمة عن مشرح عن عقبة بن عامر . وقال ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة

<sup>(</sup>١)مهملة في الاصل ، والتحرير من (اللباب في الانساب لابن الاثير ج١ص٥٧٠)

<sup>(</sup>٢) في الاصل «جذعان» . (٣) مهمل في الاصل ، والتحرير من الخلاصة .

يحدث عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال جعت القرآن فقرأته كله في ليلة فقال رسول الله والله والله الله والله والله دعني أستمتع من قوتى وشبابى ، فأبى . وقال احمد في مسنده ثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن واهب بن عبدالله المعافري(١) عن عبدالله بن عرو قال رأيت كأن في أحد إصبعي محناً وفي الأخرى عسلا وأنا ألمةهما فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي مسالة فقال تقرأ الكتابين التوراة والفرقان، فكان يقرأها. وعن شفى (٢) عن عبدالله قال حفظت عن رسول الله مسالية ألف مثل . وقال أبو قبيل سمعت عبد الله بن عمرو يقول كنا عند رسول الله والله والله والله الله عليه الله الله وغيره عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله أكتب ما أسمع منك في الرضا والغضب ? قال نعم فأنى لا أقول إلا حقا . وقال أبو هر يرة لم يكن أحد من أصحاب رسول الله عَيْدِينَا أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب وكنت لا أكتب. وقال اسحق بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله عن مجاهد قال دخلت على عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة تحت رأسه فتمنع على فقلت تمنعني شيئاً من كتبك! فقال إن هذه الصحيفة الصادقة التي صمعتما من رسول الله عَلَيْتِهِ ليس بيني وبينه أحد فاذا سلم لي كتاب الله وسلمت لي هذه الصحيفة والوهط لم أبال ما صنعت الدنيا . الوهط بستانه بالطائف . وقال عياش ابن عباس عن أبي عبد الرحن الحبلي عن عبدالله بن عرو قال لأن أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامة أحب إلى من أكون عاشر عشرة أغنيا وفان الا كثرين هم الاقلون يومالقيامة إلا من قال هكذا وهكذا ، يقول يتصدق يميناً وشمالاً . وقال شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال كنت أصنع الكحل لعبد الله ابن عمرو وكان يطفئ السراج ثم يبكي حتى رسمت (٣) عيناه . وعن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في الاصل والاصابة « الغافري » ، والتصحيح من الخلاصة .

<sup>(</sup>٢) بفاء مصغراً \_ ابن ماتع الأصبحى . (٣) في الاصل « راسعت » ، والتصو يب من تاج العروس حيث قال : رسعت عينه : التصقت أجفانها .

عرو قال دخل النبي وكالله بيتي فقال ألم أخبر أنك تـكلفت قيام الليل وصيام النهار قلت إنى الأفعل قال إن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وذكر الحديث. وقال خليفة كان عبد الله على ميمنة معاوية بصفين وقد ولاه معاوية الكوفة ثم عزله بالمغيرة بنشعبة . وقال أحمد في مسنده ثنا يزيد بن هرون ثنا الموام حدثني أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد قال بينا أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصان في رأس عمار كل واحد يقول أنا قتلته فقال عبدالله بن عمرو ليطب أحدكما به نفساً لصاحبه فاني سمة ترسول الله ما الله عليه يقول: «تقتله الفئة الباغية» فقال مماوية ياعرو ألا ترد عنا مجنونك فما بالك معنا! قال إن أبي شكاني إلى رسول الله عَلَيْنَةِ فَقَالَ لِي أَطْمَ أَبَاكُ مَادَامَ حَيًّا ، فأنا مَعْكُمُ ولَسْتَ أَقَاتِلَ . وقال أبن أبي مليكة قال ابن عرو مالي ولصفين مالي ولقتال المسلمين لوددت أني مت قبلها بعشرين سنة أما والله على ذلك ما ضربت بسيف ولا رميت بسهم ، وذكر أنه كانت الراية بيده . وقال قتادة عن عبدالله بن بريدة عن سلمان بن الربيع قال انطلقت في رهط من نساك أهل البصرة إلى مكة فقلنا لو نظرنا رجلا من أصحاب رسول الله علي فيحدثنا فدللنا على عبد الله بن عمرو فأتينا منزله فاذا قريب من ثلاثمائة راحلة فقلنا على كل هؤلاء حج عبد الله ! قالوا نعم هو ومواليه وأحباؤه ، فأنطلقنا إلى البيت فاذا رجل أبيض الرأس واللحية بين بردين قطريين (١) عليه عمامة ايس عليه قميص . رواه حسين المعلم عن ابن بريدة فقال عن سلمان بن ربيعة الغنوى . قال غير واحد إنه توفي سنة خمس وستين ، وتوفي بمصر على الصحييح وقيل مات بالطائف وقيل مات بمكة وقيل مات بالشام .

ن

(عبدالله بن مسمدة الفزارى) و يقال ابن مسعود ، و يدعى صاحب الجيوش لأنه كان أميراً على غزو الروم . قال الطبرانى له صحبة ، وقال الحافظ ابن عساكر له رؤية ، ونزل دمشق و بعثه يزيد مقدماً على جند دمشق فى جملة جيش مسلم بن عقبة إلى الحرة ، ثم بايع مروان بالجابية . وقال عبد الرزاق ثنا ابن جريج عن

<sup>(</sup>١) نوع من البرود ، وفي الاصل مهملة ، والتصويب من النهاية ,

عَمَانَ بِنَ أَبِي سَلَمَانَ عِنَ ابنِ مُسَعِدةً أَنَ النِّبِي وَلِيَالِيَّةً سَمَا فِي صَلَاةً ، وذكر الحديث . وقيل إن ابن مسعدة من سبى فزارة وهبه النبي وليَّالِيِّهُ لابغته فاطمة فأعتقته . وقال عباد بن عبد الله بن الزبيركان ابن مسعدة شديداً في قتال ابن الزبير فجرحه مصعب بن عبد الرحن بن عوف فما عاد للحرب حتى انصرفوا .

﴿ عبد الله بن يزيد ﴾ ع

ابن زيد بن حصن الانصاري الابسى الخطمي (١) أبو موسى ، شهد الحديبية وله سبع عشرة سنة ، وروى أحاديث عن النبي مسلطة وعن حديفة وزيد بن ثابت والشعبي ومحارب بن ديار وأبو اسحق السبيعي وآخرون ، وكان من نبلاء الصحابة ، كان الشعبي كاتبه وشهد أبوه يزيد أحداً ومات قبل الفتح ، وشهد أبو موسى مع على صفين والنهروان ، وولى إمن الكوفة لابون الزبير فاستكتب الشعبي وذلك في سنة خمس وستين ثم صرف بعبد الله بن مطبع . مسجر عن ثابت بن عبيد قال رأيت على عبد الله بن يزيد خاتماً من ذهب وطيلساناً مد يجاً (٢) . الواقدي ثنا جحاف بن عبد الرحن عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن الفيل لما يرك على أبي عبيديوم الجسر عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن الفيل لما يرك على أبي عبيديوم الجسر فقتله هرب الناس فسبقهم عبد الله بن يزيد الخطبي فقطع الجسر وقال قاتلوا عن أميركم ، ثم قدم عبد الله بن يزيد فأسرع السير وأخبر عمر خبره .

﴿ عبد الله بن ابي احمد ﴾

ابن جحش بن رباب الأسدى ، اسم أبيه عبد ، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن أبيه وعلى وكعب الأحبار وغيرهم ، روى عنه سعيد بن عبد الرحمن وحسين بن السائب وعبد الله بن الأشج ، ووفد على معاوية وكان سمحاً جواداً ، وكان أبوه من المهاجرين . قال الزبير بن بكار حدثني محمد بن الحسن

<sup>(</sup>١) في الاصل « الخطعي » ، والتحرير من (اللباب في الانساب ج ١ ص ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٢) هو الذي زينت أطرافه بالديباج .

عن ابرهيم بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه قال قال عبد الله بن أبي احمد قدمت من عند معاوية بثلاثمائة ألف دينار فأقمت سنة وحاسبت قوامي فوجد تني قد أنفقت مائة ألف دينار ليس بيدي منها إلا رقيق وغنم وقصور ففزعت من ذلك فلقيت كعب الاحبار فذكرت ذلك له فقال أين أنت من النخل . قلت هذا حديث منكر ويقوى وهنه أنه يقول فيه فلقيت كعباً ، وكعب قد مات في خلافة عثمان قبل أيام معاوية بسنين .

(عبد الرحمن بن ازهر الزهرى) ابن عم عبد الرحمن بن عوف ، له صحبة ورواية مشهد حنيناً ، روى عنه ابناه عبد الله وعبد الحميد وطلحة بن عبد الله ابن عوف وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعد بن ابرهيم التيمى ، وأمه من بنى عبد مناف ، وهو مقل من الرواية له أربعة أحاديث .

### ﴿ عبد الرحمن بن الاسود ﴾ خ د ق

ابن عبد يغوث بنوهب أبو عبد القرشي الزهري المدنى ، روى عن أبى بكر وعر وأبى بن كمب ، روى عنه عبيد الله بن عدى بن الخيار ومروات بن الحكم ـ وهما من طبقته ـ وأبو سلمة بن عبد الرحن ، وكان من أشراف قريش قيل إنه شهد فتح دمشق وانه ممن عين في حكومة الحكمين فقالوا ليس له ولا لابيه هجرة ، وكان ذا منزلة من عائشة ، وأبوه من نزل فيه (إنا كفيناك المستهزئين). قال احمد العجلي هو ثقة من كبارالتابعين ، وقال أبوصالح كاتب الليث ثنا يعقوب ابن عبد الرحن عن أبيه قال لما حصر عنمان اطلع من فوق داره فذكر لهم انه يستعمل عبد الرحن بن الأسود بن عبد يعقوب على العراق فبلغ ذلك عبد الرحن فقال والله لركعتين أركعها أحب إلى من امرة العراق.

(عبد الرحمن بن حاطب) بن أبى بلتعة بن عرو أبو يحيى اللخمى ، رأى النبى على الله على الله على الله على الله على وعروة وعمان وروى عنه ابنه يحيى وعروة ابن الزبير ، وكان فقيها ثقة . ذكره ابن سعد وغيره . توفى سنة ثمان وستين .

#### ﴿ عبد الرحمن بن حسان ﴾

ابن ثابت بن المنذر بن حرام أبو عد ويقال أبو سعد الأنصارى الخزرجى المدنى الشاعر المشهور ابن شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقال انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وله رواية عن أبيه ، وأمه شيرين القبطية أخت مارية سرية النبي صلى الله عليه وسلم وأم ابرهيم ، حكى محمد بن كثير عن الأوزاعى أن معاوية قال له ابنه يزيد ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان يشبب بابنتك ? فقال وما يقول ؟ قال يقول :

هى زهراء مثل لؤلؤة الغ واصميزت من جوهرمكنون فقال صدق ، قال قانه بقول :

قاذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دون قال صدق ، قال فانه يقول:

ثم خاصرتها إلى القبة الخف سراء أمشى فى مرامر مسنون فقال معاوية كذب . خاصرتها : أخذت بيدها . ولعبد الرحمن شعر سائر وفيه يقول بعضهم :

فهن للقوافى بعد حسان وابنه ومن للمثأنى بعد زيدبن ثابت

﴿ عبد الرحمن بن الحكم ﴾

ابن أبى العاص بن أمية أبو حرب ويقال أبو الحرث الأموى أخو مروان ، شاعر محسن ، شهد يوم الدار مع عثمان رضى الله عنه ، ومن شوره :

وأكرم ما تكون على نفسى إذا ما قل فى الكربات مالى فتحسن سيرتى وأصون عرضى و يجمل عند أهل الرأى حالى وقد عاش إلى يوم مرج راهط فقال ابن الأعرابي قال عبد الرحمن بن الحكم:

الله قيساً قيس عيلان إنها أضاعت فروج المسلمين وولت أترجع كاب قد حمتها رماحها وتترك قتلى راهط ما أحنت

فشاول بقيس فى الطعان ولاتكن أخاها إذا ما المشرفية سلت ألا إناقيس بن عيلان قلة إذا شر بت هذا العصير تغنت

﴿ عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ﴾ ن

ابن نفيل بن عبد العزى العدوى ، أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ، وحدث عن أبيه وعمه عمر بن الخطاب ، روى عنه ابنه عبد الحميد وسالم بن عبد الله وحسبن بن الحرث وأبو جناب (١) السكلبى ، وولى امرة مكة ليزيد . قال الزبير كان عبد الرحن فيما زعموا من أطول الرجال وأتمهم وكان شبيها بأبيه وكان عر إذا نظر إليه قال :

أخوكم غير أشيب قد أناكم بحمد الله عاد له الشباب وزوجه عمر بابنته فاطمة فولدت له عبدالله . وقال ابن سعد قبض رسول الله والله واله ست سنين ، وجده أبو لبابة بن عبد المنذر . وتوفى أيام عبد الله بن الزبير ، وقال غيره ولاه يزيد مكة سنة ثلاث وستين .

(عبد الرحمن بن أبي عميرة) \_ ت \_ المرنى ، صحابى ، له أحاديث ، وقد سكن حمص وتاجر ، روى عنه خالد بن معدان والقاسم أبو عبد الرحمن وربيعة ابن يزيد القصير ، و بعضهم يقول هو تابعى .

### ﴿ عبيد الله بن زياد ﴾

ابن عبيد المعروف أبوه بزياد بن أبيه عند الناس ، وعند بنى أمية بزياد ابن أبى سفيان فقد ذكرنا أن ياداً استلحقه معاوية وجعله أخاه ، ولى أبو حفص عبيد الله امرة الكوفة لمعاوية ثم ليزيد ثم ولاه امرة العراق. وقد روى عن سعد ابن أبى وقاص وغيره. قال الفضل بن دكين : ذكروا أن عبيد الله بن زياد كان له وقت قتل الحسين ثمان وعشرون سنة . وقال ابن معين هو ابن مرجانة وهى أمة ، وعن معاوية أنه كتب إلى زياد أن أوفد على ابنك عبيد الله ،

<sup>(</sup>١) في الاصل « أبو خباب ».

ففعل فما سأله معاوية عن شيء إلا أنفذه (١) له حتى سأله عن الشعر فلم يعرف منه شيئاً فقال مامنعك من رواية الشعر ؟ قال كرهت أن أجمع كلام الله وكلام الشيطان في صدرى ، فقال اغرب والله لقد وضعت رجلي في الركاب يوم صفين مراراً ما يمنعني من الهزيمة إلا أبيات ابن الاطنابة حيث يقول:

أبت لى عفتى (٢) وأبى بلائى وأخذى الحمد بالثمن الربيح وإعطائى على الاعدام ما لى وإقدامى على البطل المشيح وقولى كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي

وكتب إلى أبيه فرو أه الشعر فأسقط عليه منه بعد شيء . قال أبورجاء العطاردي ولى معاوية عبيد الله البصرة سنة خمس وخمسين فلما ولى يزيد الخلافة ضم إليه الـ كوفة . وقال خليفة : وفي سنة ثلاث وخمسين ولي مماوية عبيد الله بن زياد خراسان وفي سنة أربع غزا عبيد الله خراسان وقطع النهر إلى بخارى على الابل فكان أول عربي قطع النهر فافتتحرامين ونسف و بيكندمن عمل بخارى . وقال أبو عناب مارأيت رجلا أحسن وجهاً من عبيدالله بن زياد . ونقل الخطابي أن أم عبيد الله \_ يعني مرجانة \_ كانت بنت بعض ملوك فارس. قال أبو وائل دخلت على ابن زياد بالبصرة فاذا بين يديه تل من ورق ثلاثة آلاف ألف من خراج أصبهان فقال ما ظنك برجل يموت و يدع مثل هذا ? فقلت فكيف إذا كان من غلول ! قال ذاك شرعلى شر . وروى السرى بن يحيى عن الحسن البصرى قال قدم علينا عبيد الله أمره علينا معاوية غلامًا سفيهًا يسفك الدماء سفكًا شديداً فدخل عليه عبد الله المزنى فقال انته عما أراك تصنع فان شر الرعاء الحطمة ، قال ما أنت وذاك إنما أنت من حثالة أصحاب محمد والمعلقية ، فقال له وهل كان فيهم حثالة لا أم لك بل كانوا أهل بيوتات وشرف سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يَقُولُ مَا مِن إمام ولا وال بات ليلة غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة . ثم خرج من عنده فأنى المسجد فجلست إليه ونحن نعرف في وجهه ما قد لتي منه

<sup>(</sup>١) كذا ، وفي البداية والنهاية «إلا نفذ منه» . (٢) في الاصل «عقبي» .

فقلت له يغفرالله لك أبازياد ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس! فقال إنه كان عندى علم خفي من علم رسول الله والله عليه فأحببت أن لا أموت (١) حتى أقول به علانية ولوددت أن داره وسعت أهل هذا المصر حتى سمعوا مقالتي ومقالته ، قال فما لبث الشيخ أن مرض فأتاه الأمير عبيد الله يعوده قال أتعهد إلينا شيئاً نفعل فيه الذي نحب ? قال أسألك أن لا تصلى على ولا تقوم (٢) على قبرى . قال الحسن وكان عبيد الله رجلا جباناً فركب فاذا الناس في السكك ففزع وقال ما هؤلاء ? قالوا مات عبد الله بن مغفل فوقف حتى مر بسريره فقال أما انه لو كان سألنا شيئًا فأعطيناه إياه لسرنا معه . له إسناد آخر و إنما الصحيح كماأخرجهمسلمان الذي دخل عليه وكله عائذ بن عمر والمزني ، ولعلها واقعتان ، فقال جرير بن حازم ثنا الحسن ان عائذ بن عمرو دخل على ابن زياد فقال أي بني إنى سمعت رسول الله عليه الله عليه مقول شر الرعاء الحطمة فاياك أن تكون منهم ، فقال إجلس فانما أنت من نخالة أصحاب رسول الله فقال هل هؤلاء كان لهم نخالة! إنما كانت النخالة بعدهم المحاريي ثنا ابن إسحق عن طلحة بن عبيد الله بن كريزعن الحسن قال كان عبدالله بن مغفل أحد الذين بعثهم عمر إلى البصرة ليفقهوهم فدخل عليه عبيد الله بن زياد يموده فقال اعهد إلينا أبا زياد فان الله قد كان ينفعنا بك، قال هل أنت فاعل ماآمرك به قال نعم قال إذا مت لا تصل على ، وذكر بقية الحديث . قد ذكرنا مقتل عبيـد الله في سنة سبع وستين يوم عاشوراء . كذا ورخه أبواليقظان وروى يزيدين أبى زيادعن أبى الطفيل قال عزلنا سبعة رؤوس وغطيناها منها رأس حصين بن نمير وعبيد الله بن زياد فجئت فكشفتها فاذا حية في رأس عبيد الله تأكله. روى الترمذي نحوه وصححه من حديث الأعش عن عمارة بن عمير قال جيء برأس عبيدالله بن زياد وأصحابه فأتيت وهم يقولونجاءت فاذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخرى عبيدالله في كشت هنيهة بمخرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت قدجاءت ، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا .

<sup>(</sup>١) في الاصل « أقول حتى أقول » . (٢) في الاصل « لاتقم » .

(عبد المطلب بن ربیعة) - م ت د ن - بن الحرث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، له صحبة وحدیث رواه عنه عبدالله بن الحرث بن نوفل وروی عن علی حدیناً . توفی بدمشق وداره برقاق الهاشمیین ، وکان شاباً فی زمان النبی علی حدیناً . بعثه أبوه إلی النبی صلی الله علیه وسلم لیولیه عماله ، والحدیث فی مسلم . وفی المسند والترمذی قال مصعب الزبیری أمن رسول الله علیه والسفیان ابن الحرث أن یزوج بنته عبد المطلب بن ربیعة ففعل وسکن الشام فی آیام عمر ، وقال خلیفة توفی عبد المطلب فی دولة یزید ، وقال الطبرانی توفی سنة إحدی وستین . (عبید الله بن علی ) بن أبی طالب الهاشمی ، وأمه لیلی بنت مسعود بن خالد التیمی أخت نعیم بن مسعود ، قدم علی مصعب بن الزبیر فوصله بمائة ألف درهم مقتل معه فی محار بة المختار سنة سبع وستین .

### ﴿ عدى بن حاتم ﴾ ع

ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرى القيس بن عدى أبو طريف الطائى ويكنى أبا واهب ، ولد حاتم الجود ، وفد على النبى عبدالرحمن وعبد الشعبى ومحل (۱) بن خليفة الطائى وسعيد بن جبير وخيشة بن عبدالرحمن وعبد الله بن مغفل المرنى وتميم بن طرفة وهام بن الحرث ومصعب بن سعد وأبو اسحق السبيعى وآخرون ، قدم الشام مع خالد من العراق ثم وجهه خالد بالاخماس إلى أبى بكر . وسكن الدكوفة مرة ثم قرقيسياء . وقال أيوب السختياني عن ابن سبرين عن أبى عبيدة بن حذيفة قال كنت أسأل الناس عن حديث عدى بن حاتم وهو إلى جنبي لا آتيه فأتيته فسألته فقال بعث وسول الله وسلي الروم فكرهت مكانى ذلك ما كرهت شيئاً قط حتى كنت في أقصى أرض مما يلى الروم فكرهت مكانى ذلك فقلت لو أتيت هذا الرجل فان كان كاذباً لم يخف على و إن كان صادقاً اتبعته فقلت لو أتيت هذا الرجل فان كان كاذباً لم يخف على و إن كان صادقاً اتبعته فقلت لو أتيت هذا الرجل فان كان كاذباً لم يخف على و إن كان صادقاً اتبعته

<sup>(</sup>١) بضم اوله وكسر المهملة ، كما فى الخلاصة للخزرجي .

فأقبلت فلما قدمت المدينة استشرفني الناس وقالوا جاء عدى بن حاتم جاء عدى ابن حاتم ، فأتيته فقال لي ياعدي أسلم تسلم قلت إن لي ديناً قال أنا أعلم بدينك منك ألست ترأس قومك ﴿ قلت بلي قال ألست ركوسياً ( ) تأكل المرباع (٢) ؟ قلت بلي ، قال فان ذلك لا يحل لك في دينك . فتضعضعت لذلك ، ثم قال ياعدى أسلم تسلمفأظن مما يمنعك أن تسلم خصاصة تراها بمن حولى وأنك ترىالناس علينا الباً واحداً هل أتيت الحيرة ? قلت لم آتها وقد علمت مكانها ، قال توشك الظمينة أن ترتحل من الحيرة بغير جوارحتي تطوف بالبيت ولتفتحن علينا كنوز كسرى ابن هرمز ، قلت ڪسري بن هرمز ?! قال کسري بن هرمز مرتين أو ثلاثاً وايغيضن المال حتى يهم الرجل من يقبل منه ماله صدقة . قال عدى فلقد رأيت اثنتين وأحلف بالله لتجيئن الثالثة يعني فيض المال . وقال قيس بن أبى حازم وغيره أن عدى بن حانم جاء إلى عمر فقال أما تعرفني ? قال(٣) أعرفك آمنت إذ كفروا(٤) ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا . رواه جماعة عن الشعبي ، وكان قد أتى عمر يسأله من المال . وقال الواقدى حدثني أسامة بن زيد عن نافع مولى بني أسيد عن نائل مولى عمّان قال جاء عدى بن حاتم إلى بابعمّان وأناعليه فمنعته فلما خرج عثمان إلى الظهر عرض له فلما رآه عثمان رحب به وانبسط له فقال عدى انتهيت إلى بابك وقد عم إذنك الناس فحجبني هذا ، فالتفت عمان إلى فانتهرني وقال لا تحجبه واجعله أول من يدخل فلعمري إنا لنعرف حقه وفضله ورأى الخليفتين فيه وفى قومه فقد جاءنا بالصدقة يسوقها والبلاد كأنها شعل النار من أهل الردة فحمده المسلمون على مارأوا منه . وقال ابن عيينة حدثت عن الشعبي عن عدى قال مادخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها . وعن عدى قال ما أقيمت

<sup>(</sup>١) الركوسية : دين بين النصارى والصابئين ، كما في النهاية .

<sup>(</sup>٢) أي يأخذ الربع من الغنيمة دون أصحابه .

<sup>(</sup>٣) زاد في الاستيعاب هنا : كيف لا أعرفك وأول صدقة بيضت وجه رسول الله ويتلاليه صدقة طئ . (٤) زاد في الاصابة: وعرفت إذ أنكروا .

الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوه . وقال أبو عبيدة كان عدى بن حاتم على طىء يوم صفين مع على رضى الله عنه ، وقال سعيد بن عبدالرحن عن ابن سيرين قال لما قتل عنهان قال عدى بن حاتم لا تنتظح فيها عنزان ففقت عينه يوم صفين فقيل له أليس قلت لا تنتظح فيها عنزان ? فقال بلى وتفقاً عيون كثيرة . وروى أن ابنه قتل يومئذ . وقال أبو إسحق رأيت عدياً رجلا جسيماً أعور فرأيته يسجد على جدار ارتفاعه من الأرض ذراع أو نحو ذراع . وقال أبوحاتم السجستانى قالوا وعاش عدى بن حاتم مائة وثمانين سنة فلما أسن استأذن قومه فى وطاه يجلس فيه في ناديهم وقال أكره أن يظن أحدكم أنى أرى أن لى عليه فضلا ولكنى قد كبرت ورق عظمى . وروى جوير بن عبد الحميد عن مغيرة قال خرج عدى بن حاتم وجرير بن عبد الله البحلى وحنظلة الكاتب من الكوفة فنزلوا قرقيسياء وقالوا لا نقيم ببلد يشتم فيه غنمان . قال أبو عبيد توفى عدى سنة ست وستين وقال ابن سعد توفى سنة سبعوستين وقال ابن سعد توفى سنة سبعوستين وقال مائة وعشرون سنة .

(عروة بن الجمد) ـ ع ـ و يقال ابن أبي الجمد ، البارق (۱) الأسدى ، و بارق جبل نزله قومه ، له صحبة ورواية ثلاثة أحاديث ، استعمله عمر على قضاء الكوفة مع عمان ابن ربيعة قبل شريح (۲) . قاله الشعبى ، روى عنه الشعبى ولمازة بن زبار والميزار ابن حريث وشبيب بن عرقدة (۲) وأبو إسحق السديعي وغيرهم ، وقد أعطاه النبي النحريث وشبيب بن عرقدة قاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأني النبي والميلية وكان لو اشترى التراب ربح فيه ، وقال شبيب بن عرقدة رأيت في دار عروة يعي البارق سبعين فرساً مر بوطة . قال ابن سعد كان عروة مرابطاً وله أفراس فيها فرس أخذه بعشرين ألف درهم .

<sup>(</sup>١) تحقيق هذه النسبة ، و بيان خطأ السمعانى فيها مبسوط فى ( اللباب فى الأنساب لابن الآثير ج ١ ص ٨٦). (٢) الكلمتان فى الاصل مهملتان .
(٣) فى الاصل « عروة » ، والتصحيح من الخلاصة .

(عطية القرظى) - ٤ - له صحبة ورواية قليلة ، روى عنه مجاهدوكثير بن السائب وعبد الملك بن عمير ، وقال كنت من سبى بنى قريظة فكان من أنبت قتل فكتبت فيمن لم ينبت فتركت .

﴿ عقبة بن الحرث ﴾ خدت ن (١١)

ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى أبو سروعة القرشى النوفلى المكى ، أسلم يوم الفتح وروى عن النبى ويتاليق وأبى بكر ، روى عنه ابرهم بن عبد الرحمن ابن عوف وعبيد بن أبى مربم المسكى وابن أبى مليكة وغيرهم . وهو قاتل خبيب (٢) . وأما أبو حاتم الرازى فقال ليس هو الذى روى عنه ابن أبى مليكة فان ابا سروعة قديم الوفاة . حماد بن زيد ثنا أبوب عن ابن أبى مليكة سمعت عقبة بن الحرث وحد ثنى صاحب لى وأنا لحديث صاحبى أحفظ قال عقبة تروجت أم يحيى بنت أبى اهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعت أنها أرضعتنا جميعاً فذكرت ذلك النبى وي المنتبية فأعرض عنى ثم قلت إنها كاذبة قال وما يدريك انها كاذبة ! وقد قالت ما قالت دعها عن . قلت فيه دليل على ترك الشبهات وفيه الرجوع من اليقين إلى الظن احتياطاً وورعاً واستبراء للعرض والدين .

### ﴿ عقبة بن نافع ﴾

ابن عبد قيس بن لقيط القرشي الفهري الأمير ، قال أبو سعيد بن يونس : يقال إن له صحبة ، ولم يصح ، شهد فتح مصر واختط بها ، وولى المغرب لمعوية ويزيد بن معوية ، وهو الذي بني قيروان إفريقية وأنزلها المسلمين ، قتلته البرير بهوذة من أرض المغرب سنة ثلاث وستين وولده بمصر والمغرب . وقال ابن عساكر : وفد على معاوية ويزيد ، وحكى عن معاوية ، روى عنه قوله ابنه أبو عبيدة مرة

<sup>(</sup>١) في الاصل « س » بدل « ن » ، والتحرير من مقدمة المؤلف .

<sup>(</sup>٢) هو خبيب بن عدى .

وعبد الله بن هبيرة وعلى بنر باح وعمار بن سمد وغيرهم . وقال الواقدى ثنا الوليد ابن كثير عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال لما فتح المسلمون مصر بعث عمرو بن العاص إلى القرى التي حولها الخيل يطأوهم فبعث عقبة بن نافع بن عبد قيس وكان نافع أخا العاص بن وائل السهمي لأمه فدخلت خيولهم أرض النو بة غزاة غزوا كصوائف الروم فلقي المسلمون من النوبة قنالا شديداً رشقوهم بالنبل فلقد جرح عامتهم وانصرفوا بحدق مفقأة . قال الواقدي لما ولي معاوية وجه عقبة ابن نافع على عشرة آلاف إلى افريقية فافتتحها واختط قيروانها ، وقد كان موضعه غيضة لاترام من السباع والحيات فدعا عليها فلم يبق منها شيء إلا خرج هار بأ باذن الله حتى أن كانت السباع وغيرها لتحمل أولادها ، فحدثني موسى بن على عن أبيه قال نادي عقبة « إنَّا نازلون فاظمنوا » فخرجن من جحورهن هوارب. وقال محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال لما افتتح عقبة بن نافع إفر يقية وقف وقال ياأهل الوادي إنا حالون إن شاء الله فاظمنوا ثلاث مرات، قال فما رأينا حجراً ولا شجراً إلا يخرج من تحته دابة حتى هبطن بطن الوادي ، ثم قال للناس انزلوا باسم الله . وعن مفضل بن فضالة وغيره قالوا كان عقبة بن نافع مجاب الدعوة . وعن على بن رباح قال قدم عقبة بن نافع على يزيد فرده واليَّأ على إفريقية سنة اثنتين وستين فخرج سريعاً لحينه على أبي المهاجر دينار \_ هو مولى مسلمة بن مخلد ـ فأوثق أبا المهاجر في الحديد ثم غزا إلى السوس الأدنى وأبو المهاجر معه مقيد ثم رجع وقد سبقه أكثر الجيش فعرض له كسيلة في جمع من البربر والروم فالتقوا فقتل عقبة وأصحابه وأبو المهاجر .

### ﴿ علقمة بن قيس ﴾ ع

ابن عبدالله بن مالك أبو شبل النخعى الـكوفى ، الفقيه المشهور خال ابرهيم النخمى وشيخه وعمان وعلياً وابن النخمى وشيخه وعم الأسود بن يزيد ، أدرك الجاهلية وسمع عمر وعمان وعلياً وابن مسعود وأبا الدرداء وسعد بن أبى وقاص وعائشة وأبا موسى وحذيفة ، وتفقه بابن

مسمود وقرأ عليه القرآن ، روى عنه ابراهيم النخمي والشعبي وابرهيم بن سويد النخعي وهني بن نويرة وأبو الضحي مسلم وعبدالرحمن بن يزيدالنخعي أخو الأسود والقسم بن مخيمرة (١) والمسيب بن رافع وأبو ظبيان ، وقرأ عليه القرآن يحيى بن وثاب وعبيد بن نضلة (٢) وأبو اسحق وغيرهم ، وكان فقيها إماماً مقر تأطيب الصوت بالقرآن ثبتاً حجة ، وكان أعرج دخل دمشق واجتمع بأبي الدرداء بالجامع وكان الأسود أكبر منه فان أبا نعيم قال قال الأسود إنى لا ذكر ليلة بني بأم علقمة ، وقال خليفة وغيره انه شهد صفين مع على ، وقال مغيرة عن ابرهيم ان عبد الله كني علقمه أبا شبل وكان علقمة عقيماً لا يولد له ، وقال حماد بن أبي سلمان الفقيه عن ابرهيم عن علقمة قال صليت خلف عمر سنتين ، وقال مغيرة عن ابرهيم إن الاسود وعلقمة كانا يسافران مع أبى بكر وعمر ، وقال احمد بن حنبل ثنا أبو معوية عن الاعمش عن ابرهيم قال كان علقمة يشبه بعبد الله بن مسعود في هديه ودله وسمته ، وقال الأعمش ثنا عارة بن عمير عن أبي مممر وهو عبدالله بن سخبرة قال كنا عند عمرو بن شرحبيلفقال اذهبوا بنا إلى أشبهالناس هدياً ودلا وأمراً بعبدالله ، فقمنا معه لم ندر من هو حتى دخل بنا على علقمة ، وقال داود الأودى قلت للشمي أخبرني عن أصحاب عبدالله كأني أنظر إليهم ، قال كان علقمة أبطن انظر القوم به ، وكان مسروق قد خلط منه ومن غيره ، وكان الربيع بن خشم أسدهم اجتماداً ، وكان عبيدة يوازي شريحاً في العلم والقضاء . وقال ابرهيم كان أصحاب عبد الله الذين يقرأون و يفتون : علقمة ومسروق والاسود وعبيدة والحرث بن قيس وعمرو بن شرحبيل. وقالمرة بن شراحيل كان علقمة من الربانيين. قال زائدة عن الأعمش عن ابرهيم عن علقمة قال عبد الله ما أقرأ شيئاً إلا وعلقمة يقرأه . وقال ابن عون سألت الشعبي عن علقمة والأسود أيهما أفضل ? فقال كان علقمة مع البطئ ويدرك السريع . وقال أبو قابوس بن أبي ظبيان قلت لأبي

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل، والتحرير من الخلاصة.

<sup>(</sup>٢) في الاصل « فضلة » ، والتصحيح من طبقات القراء لابن الجزري .

كيف تأتى علقمة وتدع أصحاب محمد والله الترآن في خمس والاسود في ست وعبد يسألونه . وقال ابرهيم كان علقمة يقرأ القرآن في خمس والاسود في ست وعبد الرحمن بن يزيد في سبع . وقال الشعبي إن كان أهل بيت خلقوا للجنة فهم أهل هذا البيت علقمة والأسود . وقال الأعمش عن مالك بن الحرث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قلنا لعلقمة لوصليت في هذا المسجد ونجلس معك فتسأل ، قال أكره أن يقال هذا علقمة ، قالوا لو دخلت على الأمراء فعرفوا للك شرفك ، قال أخاف أن ينتقصوا مني أكثر مما أنتقص منهم . وقال علقمة لأ بي وائل وقد دخل على ابن زياد : إنك لم تصب من دنياهم شيقاً الا أصابوا من دينك ما هو أفضل على ابن زياد : إنك لم تصب من دنياهم شيقاً الا أصابوا من دينك ما هو أفضل منه ما أحب ان لى مع ألفي ألفين واني من أكرم الجند عليه . وقال ابرهيم إن أبا بردة كتب علقمة في الوفد إلى معاوية فقال علقمة امحني امحني . وقال علقمة في أبا بردة كتب علقمة في الوفد إلى معاوية فقال علقمة الحني الحني وقال أبو نعيم توفي سنة إحدى وستين ، وقال المدائي وأبو عبيد خلافة يزيد ، وقال أبو نعيم توفي سنة إحدى وستين ، وقال المدائي وأبو عبيد وخليفة وابن معين وحمد بن سعد وابن ثمير وأبو حفص الفلاس : توفي سنة اثنتين وسبعين وهو غلط .

### و عمر بن سعد کان الله الله

ابن أبى وقاص القرشي الزهرى أبو حفص المدنى نزيل الكوفه ، روى عن أبيه ، وروى عنه ابنه ابراهيم وابن ابنه أبو بكر بن حفص والعيزار بن حريث وأبو اسحق السبيمي ، وأرسل عنه قنادة والزهرى ويزيد بن أبى حبيب ، ولعمر ابن سعد جماعة إخوة عمرو بن سعد أحد من قتل يوم الحرة ، وعير بن سعد قتل أيضاً يوم الحرة ، ومصعب بن سعد وعامر بن سعد مانا بعد المائة ، وابرهيم بن أيضاً يوم الحرة ، ومصعب بن سعد وعامر بن سعد مانا بعد المائة ، وابرهيم بن سعد وله رواية واسماعيل وعبد الرحمن ويحيى ذكر تراجهم ابن سعد ، وقد مرأنه الذي قاتل الحسين رضى الله عنه ، وشهد دومة الجندل مع أبيه ، وقال بكير بن مسمار سمعت عامر بن سعد يقول كان سعد في إبله أو غنمه فأناه ابنه عر فلما لاح

قال أعوذ بالله من شرهذا الراكب ، فلما انتهى إليه قال ياأبت أرضيت أن تكون أعرابياً في إبلك والناس يتنازعون في الملك! فضرب صدره بيده وقال اسكت سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول إن الله يحب العبدالتقي الخني الغني . وروى ابن عيينة عمن حدثه عن سالم إن شاء الله قال قال عر بن سعد للحسين إن قوماً من السفهاء يزعمون أنى قاتلك ، قال ليسوا بسفها، ولكنهم حلماء ، ثم قال والله انه ليقر عيني (١) أنك لا تأكل بر العراق بعدى إلا قليلا . وروى هشام بن حسان عن ابن سير بن عن بعض أصحابه قال قال على لعمر بن سعد كيف أنت إذا قمت مقاماً تخير فيه بين الجنة والنار فتختار النار. و بروى عن عقبة بن سممان قال كان عبيدالله قدجهز عربن سعد في أربعة آلاف لقتال الديلم وكتب له عهده على الرى ، فلما أقبل الحسين طالباً للكوفة دعا عبيدالله عمر وقال سر إلى الحسين ، قال إن رأيت أن تعفيني ، قال فرد إلينا عهدنا ، قال فأمهلني اليوم انظر في أمرى ، فانصرف يستشير أصحابه فنهوه . وقال أبو مخنف (٢) \_ وليس بثقة لكن له اعتناء بالأخبار \_ حدثني مجالد والصقعب بن زهير أنها التقيا مراراً \_ الحسين وعمر بن سعد \_ قال فكتب عر إلى عبيدالله أما بعد فانالله قد أطفأ الثائرة وجم الكلمة وأصلح أمر الأمة فهذا حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى أو أنيأتي أمير المؤمنين فيضع يده في يده (٣) أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم وفي هذا لكم رضاً وللأمة صلاح. فلما قرأ عبيد الله الكتاب قال هذا كتاب ناصح لأميره مشفق على قومه نعم قد قبلت ، فقام إليه شمر بن ذي الجوشن فقال أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك و إلى جنبك والله المن خرج من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعز ولتكونن أولى بالضعف والعجز فلا تعطه هذه المنزلة فأنها من الوهن ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه فان عاقبت فأنت ولى العقوبة و إن غفرت كان ذلك لك ، والله لقد

<sup>(</sup>۱) بالاصل « بعيني». (۲) هو لوطين يحيى الاخباري المشهور، و بالاصل «أبو فخرف».

<sup>(</sup>٣) نقلنا تكذيب هذا الخبر عن ابن كثير في مقتل الحسين في ( الجزء الثاني ) .

بلغنى ان حسيناً وعمر بن سعد يجلسان بين المسكر بن فيتحد النيامة الليل ، فقال له نعم ما رأيت الرأى رأيك . وقال البخارى فى تاريخه ثنا موسى بن اسماعيل ثنا سلمان بن اسماعيل ثنا سلمان بن ساعيل ثنا سلمان بن مسلم المعجلى قال سمعت أبى يقول أول من طعن فى سرادق الحسين عمر بن سعد فرأيت عمر وولديه قد ضر بت أعناقهم ثم علقوا على الخشب ثم ألهب فيهم النار . وعن أبى جعفر الباقر انما أعطاه المختار أماناً بشرط ألا يحدث \_ ونوى بالحدث دخول الخلاء \_ ثم قتله . وقال عمران بن بشرط ألا يحدث \_ ونوى بالحدث دخول الخلاء \_ ثم قتله . وقال عمران بن مينم (۱) أرسل المختار إلى دار عمر بن سعد من قتله وجاءه برأسه بعد أن كان أمنه فقال ابنه حفص لما وأى ذلك إنا لله و إنا إليه راجهون ، فقال المختار اضرب عنقه ثم قال : عمر بالحسين وحفص بعلى بن الحسين ولاسواء (۲) . قلت هذا على الأكبر ليس هو زين العابدين . قال خليفة وسنة ست وستين قتل عمر بن سعد على فراشه ، وقال ابن معين سنة سبع .

(عمر بن على ) - ٤ - بن أبى طالب بن عبد المطلب ، وهذا عمر الأكبر قتل مع المختار بن أبى عبيد ، وقد روى عن أبيه ، روى عنه بنوه على وعبيد الله وجد وأبو زرعة عمرو بن جابر الحضرمى ، ولابنه محد حديث عنه في السنن . قتل إلى رحمة الله سنة سبع .

(عمرو بن الحارث) - ع - بن أبى ضرار الخزاعى المصطلقى أخوام المؤمنين جويرية ، له صحبة ورواية ، نزل الـكوفة ، وروى أيضاً عن ابن مسعود وزوجته زينب ، روى عنه مولاه دينار وأبو وائل وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبو اسحق السبيعى ، وهو صهر ابن مسعود .

﴿ عمرو بن الزبير ﴾

ابن العوام بن خويلد الاسدى ، وأمه أم خلد بنت خالد بن سعيد الاموية ،

<sup>(</sup>١) بكسر المبم وفتح الثاء ، وفي الاصل مهمل.

<sup>(</sup>٢) زادا بن الاثير في الكامل: والله لوقتلت به ثلاثة أربع قريش ماوفوا أنملة من أنامله.

سمع أباه وأخاه ، ولا نعلم له رواية ، وله وفادة على معاوية وابنه ، وكانت بينه و بين أخيه عبدالله خصومة . قال الزبير بن بكار حدثني مصعب بن عثمان قال إنما سمى عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان المطرف لأن الناس لما استشرفوا جماله قالوا هذا حسن مطرف بعد عرو بن الزبير، وكان عمرو بن الزبير منقطع الجمال، وكان يقال من يكلم عمرو بن الزبير يندم ، كان شديد العارضة منيع الحوزة ، وكان بجلس بالبلاد ويطرح عصاهفلا يتخطاها أحد إلا باذنه وكان قد اتخذ من الرقيق مائتين. وقال الواقدي حدثني عبدالله بن جعفر عن عمته أم بكر وحدثني شرحبيل ان أبي عون عن أبيه وابن أبي الزناد قالوا: كتب يزيد إلى عمرو بن سميد أن يوجه إلى ابن الزبير جنداً فسأل من أعدى الناس له فقيل عمرو أخوه فولاه شرطة المدينة فضرب ناسا من قريش والأنصار بالسياط وقال: هؤلاء شيعة عبدالله بن الزبير ، ثم توجه في ألف من أهل الشام إلى قتال أخيه عبدالله فنزل بذي طوى فأناه الناس يسلمون عليه فقال جئت لأن يعطى أخى الطاعة لبزيد و يبر قسمه فان أبى قاتلته ، فقال له جبير بن شيبة كان غيرك أولى بهذا منك تسير إلى حرم الله وأمنه وإلى أخيك في سنه وفضله تجعله في جامعة! ما أرى الناس يدعونك وما تريد ، قال أنى أقاتل من حال دون ذلك ، ثم أقبل فنزل داره عند الصفا وجمل يرسل إلى أخيه و يرسل إليه أخوه ، وكان عمرو يخرج يصلي بالناس وعسكره بذي طوى وابن الزبير أخوه معه يشبك أصابعه في أصابعه ويكلمه في الطاعة ويلين له ، فقال عبد الله ما بعد هذا شيء إنى لسامع مطيع أنت عامل يزيد وأنا أصلي خلفك ما عندى خلاف فأما أن تجمل في عنقي جامعة ثم أقاد إلى الشام فأني نظرت في ذلك فرأيت لا يحل لي أن أحله بنفسي فراجعصاحبك و اكتبإليه ، قال لا والله ما أقدر على ذلك ، فهيأ عبد الله بن صفوان قوماً وعقد لهم لواء وأخذ بهم من أسفل مكة فلم يشعر أنيس الأسلمي إلا بالقوم وهم على عسكر عمرو فالتقوا فقتل أنيس وركب مصعب بن عبد الرحمن بن عوف في طائفة إلى عمرو فلقوه فانهزم أصحابه والعسكر أيضاً ، وجاء عبيدة بن الزبير إليه فقال ياأخي أنا أجيرك

من عبد الله وجاء به أسيراً والدم يقطر على قدميه فقال قد أجرته ، قال عبد الله أما حتى فنعم وأما حق الناس فلا قتصن منه لمن آذاه بالمدينة ، وقال من كان يطلبه بشيء فليأت ، فجعل الرجل يأتي فيقول قد ننف شفارى ، فيقول قم فانتف أشفاره ، وجعل الرجل يقول قد نتف لحيتى ، فيقول انتف لحيته ، فيكان يقيمه كل يوم و يدعو الناس للقصاص منه ، فقام مصعب بن عبد الرحمن فقال قد جلائي مائة جلدة ، فأمره فضريه مائة جلدة فمات وأم به عبد المطلب فصلب . رواه ابن سعد عن الواقدي وقال بل صح من ذلك الضرب ثم من به ابن الزبير بعد إلى إخراجه من السجن فرآه جالساً بفناء منزله فقال ألا أراه حياً فأمن به فسحب إلى السجن فلم يبلغه حتى مات فأمن به عبد الله فطرح في شعب الخيف وهو الموضع الذي صلب فيه عبد الله بعد .

﴿ عمرو " بن شرحبيل ﴾ سوى ق

أبو ميسرة الهمدانى الكوفى ، روى عن عمر وعلى وابن مسعود ، وكانسيداً صالحاً عابداً ، إذا جاءه عطاء تصدق به رحمه الله ، روى عنه أبو وائل والشعبى والقسم بن مخيمرة وأبو اسحق السبيعي وجماعة . الأعمش عن شقيق قال مارأيت همدانياً أحب إلى من ان أكون في مسلاخه (٢) من عمرو بن شرحبيل . شريك عن عاصم عون أبي وائل ما اشتملت همدانية على مثل ابي ميسرة ، قيل ولا مسروق و فقال ولا مسروق . أبو اسحق عن ابي ميسرة وقيل له ما يحبسك عند الاقامة و قال اني اوم . ولما احتضر أوصى أن لا يؤذن بجنازته احد (٣) وكذلك أوصى علقمة . اسرائيل عن أخرج ثم جعل يقول غفر الله لك أبا ميسرة . قال ابن آخذاً بقائمة السرير حتى أخرج ثم جعل يقول غفر الله لك أبا ميسرة . قال ابن سعد توفى في ولاية عبيد الله بن زياد بالكوفة .

<sup>(</sup>١) في الاصل « عمر » ، وهو من رجال الخلاصة .

<sup>(</sup>٢) أي هديه وطريقته ، كا في النهاية . (٣) في الاصل « أحداً » .

﴿ عمرو (١) بن عبسة ﴾ م ٤

ابن عامر بن خالد أبونجيح السلمى نزيل حمص وأخوا بي ذر لامه ، قدم على النبى على النبى مكة فكان رابع من أسلم ، ورجع ثم هاجر فيا بعد إلى المدينة ، له عدة أحاديث ، روى عنه جبير بن نفير وشداد أبو عارة وشر حبيل بن السمطوكثير بن مرة ومعدان ابن أبى طلحة والقسم أبو عبد الرحن وسلم بن عاص وحبيب بن عبيد وضمرة بن حبيب وأبو إدريس الخولاني وخلق ، وقد روى عنه ابن مسعود \_ مع جلالته \_ وسهل بن سعد وأبو أمامة الباهلي ، ولا أعلم هل مات في خلافة معاوية أو في خلافة بزيد ، وكان أحد الامراء يوم البرموك ، روى اسماعيل بن عياش عن يحبى بن أبي عروالشيباني عن آلهة قومى في الجاهلية رأيت انها آلهة باطلة لا تضر ولا تنفع . قال رغبت عن آلهة قومى في الجاهلية رأيت انها آلهة باطلة لا تضر ولا تنفع .

﴿ عمرو بن سعيد ﴾ م ت ن ق

ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموى أبو أمية المعروف بالأشدق ولى المدينة ليزيد ثم سكن دمشق ، وكان أحد الأشراف من بنى أمية ، وقد رام الخلافة وغلب على دمشق وادعى أن مروان جعله ولى العهد بعد عبد الملك ، حدث عن عمر وعثمان ، روى عنه بنوه موسى وأمية وسعيد وخيثم بن مروان ، وكان زوج اخت مروان أم البنين شقيقة مروان ، قال عبد الملك بن عمير عن أبيه قال لما احتضر سعيد بن العاص رضى الله عنه جمع بنيه فقال : أيكم يكفل دينى و فسكتوا ، فقال مالكم لا تكلمون ? فقال عرولا الاشدق وكان عظيم الشدقين : وكم دينك ياأبت ? قال ثلاثون ألف دينار ، قال فيم استدنتها ? قال في كريم سددت فاقته ولئيم فديت عرضى منه ، فقال هي على . وعن سعيد بن المسيب وسئل عن خطباء قريش في الجاهلية فقال : الأسود بن المطلب بن أسد وسهيل بن

<sup>(</sup>١) في الاصل «عمر» والتصحيح من ترتيب المؤلف والاستيماب .

<sup>(</sup>٢) في الاصل «عمر» ، والتصحيح من (نزهة الالباب في الالقاب للحافظ ابن حجر) .

عمرو ، وسئل عن خطبائهم في الاسلام فقال : معاوية وابنه وسعيد بن الماص وابنه وابن الزبير . وفي مسند احمد من حديث على بن زيد بن جدعان قال أخبرني من سمع أباهر برة يقول سمعت رسول الله والله والله والله المنابري جبار من جبابرة بني أمية . قال على فحد ثني من رأى عمرو بن سعيد رعف على منبر رسول الله والله والله عليه الله فقال الزبير بن بكار كان عمرو بن سعيد ولاه معاوية المدينة ثم ولاه يزيد فبعث عمرو بعثاً لقتال ابن الزبير . وكان عمرو يدعى أن مروان جعل إليه الأمر بعد عبد الملك ثم نقض ذلك وجعله إلى عبد العزيز بن مروان ، فلما شخص عبد الملك إلى حرب مصعب إلى العراق خالف عليه عمرو بن سعيد وغلق أبواب دمشق فرجع عبد الملك وأحاط به ثم أعطاه أماناً ثم غدر به فقتله ، فقال في ذلك بحيى ابن الحكم عم عبد الملك:

عشية تبتز الخلافة بالغدر بغاثمن الطير اجتمعن على صقر وأنثم ذوو قربائه وذوو صهر كأن على أكتافنا فلق الصخر

أعيني جودي بالدموع على عمرو كأن بني مروان إذ يقتلونه غدرتم بعمرو يابني خيط باطل فرحنا وراح الشامتون عشية لحا الله دنيا يدخل النار أهلها وتهتك مادون المحارم من ستر

وكان مروان يلقب بخيط باطل<sup>(1)</sup> . وروى ابن سعد باسناد أن عبد الملك لما سار يؤم العراق جلس خالد بن يزيد بن معاوية وعمرو بن سميد فتذا كرا من أمر عبدالملك ومسيرها معه على خديعة منه لهما فرجع عمرو إلى دمشق فدخلها وسورها وثيق فدعا أهلها إلى نفسه فأسرعوا إليه ، وفقده عبدالملك فرجع بالناس إلى دمشق فنازلها ست عشرة ليلة حتى فتحها عمرو له وبايعه ، فصفح عنه عبد الملك ؛ ثم أجمع على قتله فأرسل إليه يوماً يدعوه فوقع فى نفسه أنها رسالة شر فزلف إليه فيمن معه ولبس درعاً (٢) متكفراً بها (٦) ثم دخل إليه فتحدثا ساعة ، وقد كان عهد

<sup>(</sup>١) وكذلك في (نزهة الالباب في الالقاب). (٢)من تحت الثياب ، كما في الكامل لابن الاثير . (٣) في أساس البلاغة : كفر نفسه بالسلاح وتكفر به .

إلى يحيى بن الحكم أن يضرب عنقه إذا خرج إلى الصلاة (١) ، ثم أقبل عبد الملك عليه فقال ياأبا أمية ما هذه الغوائل والزبي التي تحفر لنا! ثم ذكره ما كان منه وخرج إلى الصلاة ولم يقدم عليه يحبى فشتمه عبد الملك ثم أقدم هو ومن معه عليه فقتله . قال خليفة وفي سنة سبعين خلع عمرو بن سعيد عبد الملك وأخرج عامله عبد الرحمن بن أم الحريم عن دمشق فسار إليه عبد الملك ثم اصطلحا على أن يكون الخليفة من بعد عبدالملك وعلى أن لعمرو مع كل عامل عاملا ، وفتح دمشق ودخل عبد الملك ثم غدر به فقتله ، فحدثني أبو البقظان قال قال له عبد الملك ياأبا أمية لو أعلم أنك تبقى وتصلح قرابتي لفديتك ولو بدم النواظر ولكنهقاما اجتمع فحلان في إبل إلا أخرج أحدهما صاحبه . وقال الليث : قتل سنة تسع وستين . (عمرو البكالي) أبوعمان ، صحابي ، شهد اليرموك . وروى عن النبي والله علية م عن ابن مسعود وأبي الاعور السلمي وغيرهما ، وعنه معدان بن أبي طلحة وأبو عيمة الهجيمي طريف وأبو أسماءالرحبي وغيرهم وأمالناس بمسجد دمشق ، روى الجريري عن أبي تميمة قدمت الشام فاذا بهم يطوفون برجل قلت من هذا ؟ فقيل هذا أفقه من بقي من أصحاب رسول الله على الله على عمرو البكالي ، ورأيت أصابعه مقطوعة فقيل قطعت يوم اليرموك . وقال أبو سعيد بن يونس : قدم عمرو البكالي مصر مع مروان فروى هنه عبد الله بن جبيرة . وقيلهو أخو نوف البكالي . وقال أحمد العجلي هو تابعي ثقة .

## ﴿ قباث (٢) بن أشيم (٣) ﴾ ت

الليثي ، صحابي ، شهد اليرموك أميراً ، وطال عمره ، روى عنه عبدالرحن ابن زياد وأبو الحويرث . قال ابن سعد إنهشهد بدراً مشركا وشهد مع النبي والمنافقة بعض المشاهد وكان على مجنبة أبي عبيدة يوم اليرموك . وقال دحيم : ماتبالشام بعض المشاهد وكان على مجنبة أبي عبيدة يوم اليرموك . وقال دحيم : ماتبالشام (١) «الصلاة» غير موجودة في الاصل ، والسياق يوجبها . (٢) المشهور فتح

أوله ـ وقيل بالضم و به جزم ابن ما كولا ـ وتخفيف الموحدة . (٣) وزن أحمر .

وأدركه عبد الملك بن مروان فسأله عن سنه فقال أنا أسن من رسول الله والمحلقة وكذا قال عبد الرحمن بن سعيد وغيره ، وقال ابراهيم بن المنذر ثنا عبد العزيز ابن أبي نابت ثنا الزبير بن موسى عن أبي الحويرث سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم الله في ياقباث أنت أكبر أم رسول الله في قال : رسول الله ووقفت بي أمي على ووث الفيل عبر وأنا أسن منه ولد رسول الله والمناتج عام الفيل ووقفت بي أمي على روث الفيل محيلا (1) أعقله . اسم أبي الحويرث عبد الملك بن معوية . وروى سفيان ابن حسبن الواسطى عن خالد بن دريك عن قباث قال انهزمت يوم بدر فقلت ابن حسبن الواسطى عن خالد بن دريك عن قباث قال انهزمت يوم بدر فقلت في نفسى لم أر مثل هذا اليوم قط فلما أتيت رسول الله عين الكرسول الله ما ترمرمت لم أر مثل أمر الله قط فرمنه إلا النساء (1) فقلت أشهد أنك رسول الله ما ترمرمت به شفتاى وما كان إلا شيء عرض لى فى نفسى .

# ﴿ قبيصة بن جابر ﴾ ن

ابن وهب بن مالك الأسدى الكوفى أبو العلاء ، من كبار التابعين ، روى عن عمر وعبد الله بن مسعود وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن العاص وجماعة ، روى عنه الشعبي والعريان بن الهيئم وعبد الملك بن عمير ، وشهد خطبة عمر بالجابية ، وكان أخامعاوية من الرضاعة وقد وفد عليه ، وكان كاتبسعيد بن العاص بالكوفة ، وكان يعد من الفصحاء ، قال ابن سعد كان ثقة له أحاديث ، وروى محد ابن عباد عن ابن عينة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة قال ألا أخبركم عمن صحبت صحبت عمر رضى الله عنه فما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله منه ولا أحسن مدارسة منه ، وصحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت أحداً أنصع ظرفاً منه ، منه عن غير مسألة ، وصحبت عمرو بن العاص فما رأيت أحداً أنصع ظرفاً منه ،

<sup>(</sup>١) في اسد الغابة: أخضر محيلاً .

<sup>(</sup>۲) فی أسد الغابة: أنت الذي قلت لو خرجت نساء قریش بأ كمنها ردت محمداً وأصحابه ، قال والذي بعثك بالحق ما تحرك به لساني ولا ترمرمت به شفتاي ...

وصحبت معاوية فما رأيت أحداً أكثر حلماً ولا أبعد أناة منه ، وصحبت زياداً فما رأيت أكرم جليساً منه ، وصحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة لها أبواب لا يخرج من كل باب منها إلا بالمسكر لخرج من أبوابها كلها . قال خليفة : مات قبيصة سنة تسع وستين .

### المدي آيد ﴿ قيس بن ذريح ﴾ الما المدين المدين

أبو يزيد اللبقى الشاعر المشهور، من بادية الحجاز، وهو الذي كان يشبب بأم معمر لبنى بنت الحباب الدكمبية ثم إنه تزوج بها ، وقيل إنه كان أخا الحسين رضى الله عنه من الرضاعة . قال ثعلب ثنا عبدالله بن شبيب ثنا موسى بن عيسى المجعفرى أخبرنى عيسى بن أبى جهمة اللبثى وكان مسناً قال كان قيس بن ذر بحرجلا منا وكان ظريفاً شاعراً وكان يكون بقديد بسرف و بوادى مكة وخطب لبنى من خزاعة ثم من بنى كمب فتزوجها وأعجب بها و بلغت عنده الغاية ثم وقع بين أمه و بينها فأ بغضتها و ناشدت قيساً في طلاقها فأبى فكلمت أباه فأمره بطلاقها فأبى عليه فقال لا عمنى و إياك سقف أبداً حتى تطلقها ثم خرج في يوم قيظ فقال لا أستظل حتى تطلقها ، فطلقها وقال اما انه آخر عهدك بي ، ثم انه اشتد عليه فراقها وجهد وضمر ، ولما طلقها أناها رجالها بتحماونها فسأل متى هم راحلون ؟ قالوا غداً خضى فقال :

فراق حبيب لم يبن وهو بائن بكفى إلا أن ما حان حائن

ربعاً كحاشية اليمانى المخلق كالشمس إذ طلعت رخيم المنطق والعيش صاف والعدى لم تنطق داعى الشتات برحلة وتفرق وقالوا غداً أو بعد ذاك ثلاثة فما كنت أخشى أن تكون منيتى ثم جعل يأتى منزلها ويبكى فلاموه فقال: كيف السلو ولا أزال أرى لها ربعاً لواضحة الجبين غريرة قد كنت أعهدها به فى عزة حتى إذا هنفوا وأذن فيهم

خلت الديار فزرتها فكأننى ذوحية من سمها لم يفرق وهو القائل:

وكل ملمات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب

ومن شعره:

ولو أنني أسطيع صبراً وساوة تناسيت لبني غير مامضمر حقدا ولكن قلبي قد تقسمه الهوى شتاتاً فما ألني صبوراً ولاجلدا سل الليل عني كيف أرعى نجومه وكيف أقاسي الهم مستخلياً فردا كأن هبوب الربحمن نحو أرضكم تثير قناة المسك والعنبر الندا

وعن أبي عمرو الشيباني قال خرج قيس بن ذريح إلى معاوية فامتدحه فأدناه وأم له بخمسة آلاف درهم ومائتي دينار وقال كيف وجدك بلبني ? قال أشد وجد ، قال فترضى زواجها ? قالمالي فيذلك من حاجة قال فما حاجتك ؟ قال تأذن لي في الالمام بها و تكتب إلى عاملك فقد خشيت أن يفرق الموت بيني و بين ذلك ، وأنشده :

وقالوا بصير بالدواء مجرب ولا ما يمنيني الطبيب المجرب وأعلم شيء بالهوى من بجرب سيسليك عن نفعه عنك يعزب لذى الشجو أشغى من هوى حين يقرب وما لاح وهناً فى دجى الليل كوكب ولست بمفش سرها حين أغضب بخير فلا تندم عليها وطلق وأقررت عين الشامت المتخلق وحملت في رضوانها كل موثق

أضوء سنا برق بدا لك لممه بذى الاثل من اجراع بثنة ترقب نعم إنني صب هناك موكل بمن ليس يدنيني ولا يتقرب مرضت فجاءوا بالمعالج والرقى فلم يغن عنى ما يعقد طائلا وقال أناس والظنون كثيرة ألا إن في اليأس المفرق راحة فكل الذي قالوا بلوت فلم أجد عليها سلام الله ما هبت الصبا فلست بمبتاع وصالا بوصهلها وقال: يةولون لبني فتنة كنت قبلها فطاوعت أعدائي وعاصيت ناصحي وددت وبيت الله أني عصيهم

أبيت على اثباج موج مغرق وكلفت خوض البحر والبحر زاخر كأنى أرى الناس الحبين بعدها عصارة ماء الحنظل المتفلق فتنكر عيني بمدها كل منظر ويكره سمعي بمدها كل منطق

فقال معاوية هذا وأبيك الحب وأذناه في زيارتها ، فسار حتى نزل على امن أة بالمدينة يقال لها بريكة وأهدى لها وللبني هدايا وألطافاً وأخبرها بكتاب معاوية فقالت يابن عم ما تريد إلى الشهرة ، فأقام أياماً فبلغ زوج لبني قدومه فمنع لبني زيارة بريكة وأيس قيسمن لقامها فبقي متردداً في كتاب معاوية فرآه ابن أبي عتيق يوماً فقال ياأعرابي مالى أراك متحيراً (١) ﴿ قال دعني بارك الله فيك ، قال أخبرني بشأنك فاني على ماتريد وألح عليه فأخبره وقال لا أراني إلا في طلب مثلك وانطلق به فأقام عنده ليلة يحدثه وينشده فلما أصبح ابن أبي عتيق ركب فأتى عبدالله بنجعفر بن أبي طالب فقال فداك أبي وأمي اركب معي في حاجة ، فركب معه واستنهض ثلاثة أو أربعة من وجوه قريش ولا يدرون ما يريد حتى أتى بهم باب زوج لبني فخر جفاذا وجوه قريش فقال جملني الله فداكم ما جاء بكم ?! قالوا حاجة لابن أبي عتيق استعان بنا عليك ، فقال اشهدوا أن حكمه جائز على ، فقال ابن أبي عتيق اشهدوا أن امرأته لبني منه طالق ، فأخذ عبد الله بن جعفر برأسه ثم قال لهذا جئت بنا! فقال جعلت فداكم يطلق هذا امرأته ويتزوج بغيرها خير من أن يموت رجل مسلم ، فقال عبد الله أما إذ فعل مافعل فله على عشرة آلاف درهم ، فقال ابن أبي عتيق والله لا أبرح حتى تنقل مناعها ، ففعلت وأقامت في أهلها حتى انقضت عدتها وتزوج بها قيس و بقيا دهراً بأرغد عيش فقال قيس :

أغصتني حرارتها بريقي

جزى الرحمن أفضل ما يجازي على الاحسان خيراً من صديق فقــد جربت إخواني جميعـا فما ألفيت كابن أبي عنيق سعى في جمع شملي بعد صدع ورأى جرت فيه عن الطريق وأطفأ لوعة كانت بقلبي

<sup>(</sup>١) لا يحفل بعض المؤرخين باللغة ولا بالنحو .

هذه رواية . وقال سلمات بن أبي شيخ ثنا أيوب بن عباية قال خرج قيس ابن ذريح إلى المدينة يبيم ناقة فاشتراها زوجلبني وهو لا يعرفه فقال لقيس انطلق معي لتأخذ الثمن ، فمضي معه فلما فتح الباب إذا لبني استقبات قيساً فلما رآها ولي هار بأ واتبعه الرجل بالثمن فقال لا تركب لى مطيتين أبداً ، قال وأنت قيس بن ذريح ? قال نعم ، قال هذه لبني فقف حتى أخيرها فان اختارتك طلقتها ، وظن الزوج أن له في قلبها موضعاً فخيرت فاختارت قيساً فطلقها فماتت في العدة . ولقد قيل لقيس إن مما يسليك عنها ذكر معايبها فقال:

إذا عمتها شبهتها المدر طالعا وحسبك من عيب بها شبه البدر لها كفل يرتج منها إذا مشت ومتن كفصن البان مضطمر الخصر ولقيس:

أريد سلواً عن لبيني وذكرها فيأنى فؤادى المستهام المتيم إذا قلت أسلوها تمرض ذكرها وعاودني من ذاك ما الله أعلم صحا کل ذی ود عامت مکانه سوای فانی ذاهب العقل مغرم

وله: هل الحب إلا عبرة بعد زفرة وحز على الأحشاء ليس له برد وفيض دموع تستهل إذا بدا لناعلم من أرضكم لم يكن يبدو (قیس بن السكن ) \_ م ن \_ الاسدى الكوفى ، سمع عبد الله بن مسعود

والأشعث بن قيس ، روى عنه عمارة بن عمير وسعد بن عبيدة والمنهال بن عمرو وأبو اسحق . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : توفى فى زمن مصعب .

### ﴿ قيس المجنون ﴾

ومن به يقاس المحبون . هو قيس بن الملوح بن مزاحم (1) ، وقيل قيس بن مماذ ، وقيل اسمه البحترى بن الجمد وقيل غير ذلك ، وهو مجنون ليلي بنت مهدى

<sup>(</sup>١) في الاصل « مراحم » ، والتصحيح من ( المؤتلف والمختلف للآمدي ص ١٨٨) حيث ذكر شيئاً من عيون شعره .

أم مالك المامر بة ، وهو من بني عامر بن صعصعة وقيل من بني كعب بن سعد ، سعمنا أخباره في جزء ألفه ابن المرزبان ، وقد أنكر بعض الناس ليلي والمجنون ، وهذا دفع بالصدر فليس من لا يعلم حجة على من علم ولا المثبت كالنافى ، فعن لقيط بن يكير المحاربي أن المجنون علق ليلي علاقة الصبا وذلك لأنها كانا صغير بن يرعيان أغناماً لقومها فعلق كل واحد منها الآخر وكبرا على ذلك فلما كبرا حجت عنه فزال عقله ، وفي ذلك يقول :

تعلقت ليلى وهى ذات ذؤابة ولم يبد للأتراب من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم ياليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم وذكر ابن داب عن رباح بن حبيب العامرى قال كان فى بنى عامر جارية من أجمل النساء لها عقل وأدب يقال لها ليلى بنت مهدى ، فبلغ المجنون خبرها وكان صباً بمحادثة النساء فلبس حلة ثم جلس إليها وتحادثا فوقمت بقلبه فظل يومه يحادثها فانصرف فبات بأطول ليلة ، ثم بكر إليها فلم يزل عندها حتى أمسى ولم تغمض له تلك الليلة عين فأنشأ يقول:

نهاری نهار الناس حتی إذا بدا لی اللیل هزتنی إلیك المضاجع أقضی نهاری بالحدیث و بالمنی و یجمعنی والهم باللیل جامع ووقع فی قلبها مثل الذی وقع بقلبه فجاء یوماً یحدثها فجعلت تعرض عنه ترید أن تمتحنه فجزع واشتد علیه فخافت علیه وقالت:

كلانا مظهر للناس بغضا وكل عند صاحبه مكين فسرى عنه ، وقالت إنما أردت أن أمتحنك ، وأنا معطية لله عهداً لا جالست بعد اليوم أحداً سواك ، فانصرف وأنشأ يقول :

أظن هواها تاركى بمضلة من الأرض لامال لدى ولا أهل ولا أحل ولا أحد أفضى إليه وصيتى ولا وارث إلا المطية والرحل محاحبها حب الألى كن قبلها وحلت مكاناً لم يكن حلمن قبل

قلت ثم اشتد بلاؤه بها وشغفته حباً ووسوس فى عقله ، فذكر أبو عبيدة أن المجنون كان يجلس فى نادى قومه وهم يتحدثون فيقبل عليه بعضهم وهو باهت ينظر إليه لا يفهم ما يحدث به ثم يثوب إليه عقله فيسأل عن الحديث فلا يعرفه حتى قال له رجل إنك لخبول ، فقال :

إنى لأجلس فى النادى أحدثهم فأستفيق وقد غالتنى الغول يهوى بقلبى حديث النفس نحوكم حتى يقول جليسى أنت مخبول قال أبو عبيدة فتزايد به الأمر حتى فقد عقله فكان لايقر فى موضع ولا يؤويه رحل ولا يعلوه ثوب إلا مزقه وصار لايفهم شيئاً مما يكلم به إلا أن تذكر له ليلى فاذا ذكرت له أتى بالبدائه ، وقد قيل إن قوم ليلى شكوا منه إلى السلطان فأهدر دمه ، ثم إن قومها ترحلوا من تلك الناحية فأشرف فرأى ديارهم بلاقع فقصد منزلها وألصق صدره به وحمل يمرغ خديه على التراب ويقول:

أيا حرجات الحى حيث تحملوا بدى سلم لاجادكن ربيع وخياتك اللاتى بمنعرج اللوى بلين بلى لم تبلهن ربوع ندمت على ما كان منى ندامة كا ندم المغبون حين يبيع قال ابن المرزبان قال أبوعمرو الشيبانى لما ظهر من المجنون ماظهر ورأى قومه ما ابتلى به اجتمعوا إلى أبيه وقالوا ياهذا ترى ما بابنك فلو خرجت به إلى مكة فعاذ ببيت الله وزار قبر رسوله ودعا الله رجونا أن يعلى ، فخرج به أبوه حتى أتى مكة فجعل

يطوف به ويدعو له وهو يقول:

دعا المحرمون الله يستغفرونه عكمة وهناً أن تحط ذنوبها

فناديت أن يارب أول سؤلتي لنفسي ليلي ثم أنت حسيبها فان أعط ليلي في حياتي لايتب إلى الله خلق تو بة لاأ تو بها

حتى إذا كان بمنى نادى مناد من بعض تلك الخيام ياليلي فخر مغشياً عليه واجتمع الناس حوله ونضحوا على وجهه الماء وأبوه يبكى ، فأفاق وهو يقول :

وداع دعا ًإذ نحن بالخيف من منى فهيج أطراف الفؤاد وما يدرى

دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائراً كان فى صدرى ونقل ابن الأعرابي قال لما شبب المجنون بليلى وشهر بحبها اجتمع أهلها ومنعوه منها ومن زيارتها وتوعدوه بالقتل وكان بأتى امرأة تتعرف له خبرها فنهوا تلك المرأة وكان بأتى غفلات الحى فى الليل ، فسار أبوليلى فى نفر من قومه فشكوا إلى مروان ما ينالهم من قيس بن الملوح وسألوه الكتاب إلى عامله عليهم يمنعه عنهم و يتهدده فان لم ينته أهدر دمه ، فلما وردالكتاب على عامل مروان بعث إلى قيس وأبيه وأهل بيته فجمعهم وقرأ عليهم الكتاب وقال لقيس اتق الله فى نفسك ، فانصرف وهو يقول :

ألاحجبت ليلي وآلى أميرها على يميناً جاهداً لا أزورها وأوعدني فيها رجال أبوهم أبي وأبوها حشيت لي صدورها على غير شيء غير أني أحبها وأن فؤادي عند ليلي أسيرها

فلما يئس منها صار شبيهاً بالنائه وأحب الخلوة وحديث النفس ، وجزعت هي أيضاً لفراقه وضنيت ، ويروى أن أبا المجنون قيده ، فجعل يأ كل لحم ذراعيه ويضرب بنفسه فأطلقه فكان يدور في الفلاة عرياناً . وله :

كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح قطاة غرها شرك فباتت مجاذبه وقد علق الجناح وقيل إن ليلى زوجت فجاء المجنون إلى زوجها فقال:

بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الاقحوانة في نداها

فقال اللهم إذ حلفتني فنهم ، وكان بين يدى الزوج نار يصطلى بها فقيض المجنون بكاتي يديه من الجمر فلم يزل حتى سقط مغشيًا عليه . وكانت له داية يأنس بها فكانت تحمل إليه إلى الصحراء رغيفاً وكوزاً فر بما أكل ور بما نركه ، حنى جاءته يوماً فوجدته ملتى بين الأحجار ميتا فاحتملوه إلى الحي فغملوه ودفنوه وكثر بكاء النساء والشباب عليه واشتد نشيحهم . قال ابن الجوزي في المنتظم : رو ينا انه كان بهيم في البرية مع الوحش يأكل من بقل الأرض ، وطال شعره وألفه الوحش

وسارحتى بلغ حدود الشام فكان إذا ثاب إليه عقله سأل من بمر من أحياء العرب عن نجد ، فيقال له أين أنت من نجد أنت قد شارفت الشام ، فيقول أرونى الطريق فيدلونه . وشعر المجنون كثير سائر ، وهو في الطبقة العليا في الحسن والرقة وكان معاصراً لقيس بن ذريح صاحب لبني وكان في إمرة ابن الزبير والله أعلم .

(کثیر بن أفلح) \_ ن \_ مولی أبی أیوب الانصاری ، أحد کتاب المصاحف التی أرسلها عُمَان إلی الامصار ، روی عن عثمان وأبی بن کعب ، روی عنه مجد ابن سیرین ، وقال النسائی روی عنه الزهری مرسلالم یلحقه فان کثیراً أصیب یوم الحرة ، وروی عنه ابنه .

( محمد بن محمد ) \_ د ن \_ بن الأشمث بن قيس بن معديكرب أبو القاسم الكندى الكوفى ابن أم فروة أخت أبى بكر الصديق لأبيه ، تزوج بها الأشعث في أيام أبى بكر ، حدث عن عمر وعثمان وعائشة ، روى عنه الشعبي ومجاهدو سلمان ابن يسار وابنه قيس بن عهد وغيرهم ، ووفد على معاوية . ومولده في حدود سنة ثلاث عشرة ، وكان شريفا مطاعا في قومه ، قتل مع مصعب في سنة سبم وستين فأقام ابنه مقامه .

( محد بن أبى بن كعب ) أبو مماذالاً نصارى . ولد فى حياة النبى وَالْمُعَالَّةِ ، وحدث عن أبيه وعمر ، روى عنه الحضرمي بن لاحق و بسر بن سعيد ، وكان ثقة ، قتل بالحرة .

( عهد بن ثابت ) بن قیس بن شماس الانصاری الخزرجی ، حنکه النبی و الله و ا

﴿ محمد بن عمرو بن حزم ﴾ ن ابن زید الانصاری النجاری . ولد فی حیاة النبی وسیالیته ، وقیل إنه هو الذى كناه أبا عبد الملك ، روى عن أبيه وعر وعرو بن العاص ، روى عنه ابنه أبو بكر وعر بن كثير بن أفلح ، أصيب يوم الحرة . الواقدى عن ملك عن عبدالله بن أبى بكر بن عجد بن عرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه اشترى مطرف خز بسبعائة فكان يلبسه ، وعن عجد بن أبى بكر بن حزم قال صلى عجد بن عرو ابن حزم يوم الحرة وجراحه تشعب (۱) دماً وما قتل إلا نظماً بالرماح ، وعن محمد ابن عرو انه كان يرفع صوته يامعشر الانصار اصدقوهم الضرب فانهم يقاتلون على طمع دنياهم وأنتم تقاتلون على الآخرة ثم جعل يحمل على الكتيبة منهم فيفضها حتى قتل ، وعن عبد الله بن أبى بكر قال وأكثر عجد بن عمرو فى أهل الشام القتل يوم الحرة كان يحمل على الكردوس منهم فيفضه وكان فارساً ثم حلوا عليه حتى نظموه بالرماح فلما وقع انهزم الناس .

( مالك بن عياض المدنى ) يعرف بمالك الدار ، سمع أبا بكر وعمر ومعاذ بن جبل ، روى عنه ابناه عون وعبد الله وأبو صالح السمان وعبد الرحمن بن سعيد ابن يربوع وكان خازناً لعمر رضى الله عنه .

( مالك بن هبييرة ) السكونى ، له صحبة ورواية حديث واحد ، روى عنه أبوالخير مرثد (٢) بن عبدالله البزنى (٣) وأبوالأزهر المغيرة بن فروة ، وولى لمعاوية حمص ، وكان على الرجالة يوم صرح راهط مع مروان .

(مالك بن يخاص السكسكى) - خ ٤ - الحمصى ، يقال له صحبة ، وكان ثقة كبير القدر متألها ، روى عن معاذ وعبد الرحن بن عوف ، حدث عنه معوية على المنبر وجبير بن نفير وعبر بن هانى ومكحول وسليان بن موسى وخالد بن معدان وآخرون ، قال أبو مسهر أكبر أصحاب معاذ مالك بن يخامر كان رأس القوم ، وقال أحد بن عبد الله المجلى : تابعى ثقة . قال أبو عبيد توفى سنة تسع وستين وقال غيره توفى سنة سمون .

<sup>(</sup>١) مهملة في الاصل . (٢) مهمل في الاصل والتحرير من الخلاصة . (٣) مهمل في الاصل ، والتحرير من الخلاصة .

#### ﴿ المختار بن ابي عبيد ﴾

الثقفى الكذاب ، الذى خرج بالكوفة وتتبع قتلة الحسين يقتلهم . قال النبى وتلاقة هو يكون فى ثقيف كذاب ومبير » فكان أحدها المختار كذب على الله وادعى أن الوحى يأتيه ، والآخر الحجاج . قال أحد فى مسنده ثنا ابن نمير ثنا عيسى بن عمر ثنا السدى عن رفاعة الفتياني (۱) قال دخلت على المختار فألق لى وسادة وقال لولا أن جبريل قام عن هذه لألقيتها لك ، فأردت أن أضرب عنقه فذكرت حديثاً حدثنيه عمرو بن الحمق قال قال رسول الله ويتاليه : أيما مؤمن أمن مؤمنا على ذمة فقتله فأنا من القاتل برى ، بجالد عن الشعبى قال أقرأنى الأحنف كتاب المختار إليه يزعم فيه أنه نبى . قلت قتل فى رمضان سنة سبع وستين مقبلا غير مدبر فى هوى نفسه كما قدمنا .

﴿ مروان بن الحكم ﴾ خ ٤

(۱) فى الاصل « القتبانى » ، والتصحيح من ( اللباب فى الانساب لابن الأثير ج ٢ ص ١٩٦ ) حيث قال : ( الفتيانى ) بكسر الفاء وسكون التاء نسبة إلى فتيان بن تعلية . . . الخ ، ونبه على وهم السمعانى .

عليها وعلى الشام ، وكان ابن الزبير مستولياً على الحجاز كاه وخراسان وغير ذلك في ذلك الوقت . وقال ابن سعد توفي النبي وللنافي ولمروان ثمان سنين ولم يحفظ عنه شيئًا . وأمه آمنة بنت علقمةالكنانية . وقال الواقدى : أسلم الحكم فى الفتح وقدم المدينة فطرده النبي عَلَيْكُ فَنْزُلُ الطائفُ فَلَمَا قَبْضُ النبي عَلَيْكُ وَقَدْمُ المدينة ومات زمن عَمَانَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَضَرِبِ عَلَى قَبْرِهِ فَسَطَّاطًا . وقد ذكرنا أن مروان كان من أَ كَبِرِ الْأَسْبَابِ التي دخل بها الداخل على عثمان لأنه زور على لسانه كتاباً في شأن عد بنأ بي بكر . وقال ابن أبي السرى كان مروان قصيراً أحمر الوجه أوقص العنق كبير الرأس واللحية وكان يلقب خيط باطل لدقة عنقه. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول لما انهزم الناس يوم الجل كان على يسأل عن مروان ، فقال له رجل ياأمير المؤمنين إنك لتسأل عنه ! قال تعطفني عليه رحم ماسة وهو مع ذلك سيد من شباب قريش . وقال عبد الملك بن عمير عن قبيصة ابن جابر قال بمثنى زياد إلى معاوية في حوائج فقلت من ترى لهذا الأمر من بعدك ? فسمى جماعة ثم قال واما القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله الشديد في حدود الله مروان. وقال احمد بن حنبل يقال كان عند مروان قضاء وكان يتبع قضاء عمر. وقال يونس عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب ان امرأة نذرت أن تنحر ابنها عندالكمبة وقدمت المدينة تستفتى فجاءت ابن عرفقال لاأعلم في الندر إلا الوفاء ، قَالَتَ أَفَأْ مِحْرِ ابني ? قال قد نهي الله عن ذلك ، فجاءت ابن عباس فقال أمر الله بوذاء النذر ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم وقد كان عبد المطلب نذر إن توافي له عشرة رهط أن ينحر أحدهم فلما توافوا أقرع بينهم فصارت القرعة على عبد الله وكان أحبهم إليه فقال اللهم أهو أو مائة من الابل ثم أقرع بين المائة وبينه فصارت القرعة على الابل، فأرى أن تنحري مائة من الابل مكان ابنك، فبلغ الحديث مروان وهو أمير المدينة فقال ما أراهما أصابا إنه لاندر في معصية الله فاستغفري الله تعالى وتو بي إليه واعملي ما استطمت من الخير ، فسر الناس بذلك وأعجبهم قوله ولم يزل الناس يفتون بأنه لا نذر في معصية الله . وقال الواقدي حدثني شرحبيل

ابن أبي عون عن عياش بن عباس (١) قال حدثني من حضر ابن النباع اللبثي يوم الدار يبادر مروان فكأنى أنظر إلى قبائه قد أدخل طرفيه في منطقته ونحت القباء الدرعفضرب مروان على قفاه ضربة قطع علابي (٢) عنقه ووقع لوجهه فأرادوا أن يدففوا عليه فقيل أتبضعون اللحم فترك . قال الواقدي وحدثني حفص بن عمر عن ابرهيم بن عبيد بن رفاعة عن أبيه وذكر مروان فقال والله لقد ضربت كعبه فما أحسبه إلا قد مات ولكن المرأة أحفظتني قالت ما تصنع بلحمه ان تبضعه ، فأخذني الحفاظ فتركته. وقال خليفة إن مروان ولي المدينة سنة إحدى وأربعين. وقال ابن علية عن ابن عون عن عمير بن اسحق قال كان مروان أميراً علينا ست سنين في كان يسب علياً رضي الله عنه كل جمعة على المنبر ، ثم عزا، بسميد بن العاص فبقي سعيد سنتين فكان لا يسبه ، ثم أعيد مروان فكان يسبه فقيل للحسن ألا تسمع ما يقول هذا! فجمل لا يرد شيئاً ، قال وكان الحسن يجبي. يوم الجمعة ويدخل في حجرة النبي والله في في في في في الخاطبة خرج فصلي ، فلم يرض بذلك حتى اهداه له في بيته ، قال فأنا لعنده إذ قيل فلان بالباب ، قال ائذن له فوالله إني لأظنه قد جاء بشر ، فأذن له فدخل فقال ياحسن إني جئتك من عند سلطان وجئنك بعزمه ، قال تـكلم ، قال أرسل مروان و يك بعلى و بلي و بعلى و يك و يك و يك وما وجدت مثلك إلا مثل البغلة يقال لها من أبوك فتقول أمى الفرس ، قال ارجم إليه فقل له إنى والله لا أمحو عنك شيئًا مما قلمت فلن أسبك ولكن موعدى وموعدك الله فان كنت صادقاً فجزاك الله بصدقك و إن كنت كاذباً فالله أشد نقمة ، وقد أكرم الله جدى أن يكون مثله \_ أو قال مثلي \_

<sup>(</sup>۱) هو القتبانى بكسر القاف وسكون الناه . . . نسبة إلى قتبان بطن من رعين نزلوا مصر ، كما فى ( اللباب فى الانساب لابن الاثير ج ٢ ص ٢٤٢ ) . (٢) مهملة فى الاصل ، والنصحيح من النهاية حيث قال : العلابى : جمع علماء وهو عصب فى العنق بأخذ إلى الـكاهل وهما علماوان . انظر ( جنى الجنتين فى تمييز المثنيين للمحى ص ٨٠ ) .

مثل البغلة ، فخرج الرجل فلما كان في الحجرة لتى الحسين فقال ما جئت به ? قال رسالة قال والله لتخبرني أو لآمرن بضر بك فقال ارجع فرجع ، فلما رآه الحسن قال أرسله ، قال إنى لا أستطيع ، قال لم ? قال إنى قد حلفت ، قال قد لج فأخبره ، فقال أكل فلان بظر أمه إن لم يبلغه عنى ما أقول له قل له و يل لك ولا بيك وقومك وآية بيني و بينك أن يمسك منكبيك من لعنه رسول الله مسالية قال فقال وزاد . وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى قال كنت بين الحسن والحسين ومروان، والحسين يساب مروان، فجعل الحسن ينهاه، فقال مروان إُسِكُمُ أَهُلُ بِيتَمَلِّمُونُونَ } فغضب الحسين وقال ويلك قلت هذا فوالله لقد لمن الله ألك على لسان نبيه وأنت في صلبه . رواه جرير عن عطاء عن أبي يحيى النخمي(١) . وقل حاتم بن اسماعيل عرب جعفر بن مجد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان فقيل أما كانا يصليان إذا رجما إلى منازلها ? قال لا والله . وقال الأعش عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله عليه إذا بلغ بنو أبي العام ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دغلا وعباد الله خولا. سنده ضعيف ، وكان عطية مع ضعفه شيعياً غاليا لكن الحديث من قول أبي هر يرة رواه العلاء ن عبد الرحمن عن أبيه عنه ، وقد روى أبو المغيرة عن أبي بكر بن أبي مريم في راشد بن سعد قال قال أبو ذر سمت رسول الله عليه يقول إذا بلغت بنو أمياً أربمين رجلا انخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا وكتاب الله دغلا . اسناه نقطع . وذكر عوانة بن الحركم أن مروان قدم ببني أمية على حسان بن مالك بن بحدل وهو بالجابية فقال أتيتني بنفسك إذ أبيت أن آتيك والله لأجادلن عنا في قبائل البين أو أسلمها إليك ، فبابع حسان أهل الأردن لمروان على أن يباي مروان لخالد بن يزيد وله إمرة حص ولعمرو بن سعيد إمرة دمشق ، وذلك في سف ذي القعدة . وقال أبو مسهر بايع مروان أهل الأردن وطائفة من أهل دمتى ، وسائر الناس زبير يون ، ثم اقتتل مروان وشيعة ابن الزبير يوم راهط ١) تقدم هذا الخبر في ترجمة الحكم بن مروان ، وفيه زيادة : أبو بحبي مجهول.

فظفر مروان وغلب على الشام ومصر و بقى تسعة أشهر ومات. قال الليث توفى فى أول رمضان ، وقال ابن وهب سمعت مالكا يذكر مروان بوماً فقال قرأت كتاب الله منذ أر بعين سنة ثم أصبحت فيا أنا فيه من هرق الدماء وهذا الشأن ، وقال ابن سمد كانوا ينقمون على عثمان تقريب مروان وتصرفه وكان كاتبه وسار معطلحة والزبير يطلبون بدم عثمان فقاتل يوم الجل أشد قنال فلما رأى الهزيمة رمى طلحة بسهم فقتله وقد أصابته جراح يومئذ وحمل إلى بيت امرأة فداووه واختفى فأمنه على فبايعه وانصرف إلى المدينة وأقام بها حتى استخلف معاوية ، وقد كان يوم الحرة مع مسلم بن عقبة وحرضه على أهل المدينة ، قال وكان قد أطمع خالد بن يزيد عبد الله وعقد لولديه عبد الملك وعبد العزيز فأخذ يضع منه و بزهد الناس فيه وكان عجلس معه فدخل يوماً فزيره وقال تنح يابن رطبة الاست والله مالك عقل ، وكان قد تزوج بها فيام فوثبت هى وجواريها فقال هل قال لك خالد شيئاً في فأنكرت وغمر ته هى والجوارى حتى مات ثم صرخين وقان مات فجأة . وقال الهيثم بن مروان مات مطمونا بدمشق .

# ﴿ مسلم بن عقبة ﴾

الذي يقال له مسرف بن عقبة \_ بن رباح بن أسعد أبوعقبة المرى ، أدرك النبي والليقية ، وشهد صفين على الرجالة مع معاوية ، وهو صاحب وقعة الحرة ، وداره بدمشق موضع فندق الخشب الكبير قبلي دار البطيخ ، هلك بالمشلل بين مكة والمدينة وهو قاصد إلى قنال ابن الزبير لسبع بقبن من المحرم سنة أربع وستبن ، وروى المدائني عن عدبن عرأظنه الواقدي قال قال ذكوان مولى مروان شرب مسلم دواء بعد مانهب المدينة ودعابالغداء فقال له الطبيب لا تعجل ، قال و يحك إنما كنت دواء بعد مانه حتى أشغى نفسي من قتلة أمير المؤمنين عنمان فقد أدركت ما أردت فليس شيء أحب إلى من الموت على طهارتي فاني لإ أشك أن الله قد طهرني من فليس شيء أحب إلى من الموت على طهارتي فاني لإ أشك أن الله قد طهرني من

ذنوبي بقتل هؤلاء الأرجاس. وقال الواقد حدثني الضحاك بن عثمان عن جعفر ابن خارجة قال خرج مسرف بن عقبة يريد مكة وتبعته أمولد ليزيد بن عبدالله ابن زمعة تسير وراءهم. ومات مسرف فدفن بثنية المشلل ، فنبشته ثم صلبته على المشلل. قال الزبير بن بكار وكان قد قتل مولاها أبا ولدها ، وقيل إنها نبشته فوجدت تعباناً يمص أنفه وأنها أحرقته فرضي الله عنها وشكر سعيها .

﴿ مسروق بن الاجدع (١) ﴾ ع

\_ واسم الأجدع عبد الرحمن \_ بن مالك بن أمية أبو عائشة الهمداني ثم الوادعي الـكوفي ، مخضرم سمع أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وابن مسعود ومعاذاً وأبى بن كعب وخباب بن الارت وعائشة وطائفة ، روى عنه أبو وائل وسعيد ابن جبير وأبو الضحي وابرهيم النخمي ويحيي بن وثاب وأبو إسحق السبيعي وعبدالله بن مرة وآخرون ، وقدم الشام في طلب العلم وشهد الحكمين فقال روح ابن عبادة حدثني المثني القصير عن مجد بن المنتشر عن مسروق قال كنت مع أبي موسى أيام الحـكمين وفسطاطي إلى جنب فسطاطه فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاء ية من الليل فلما أصبح أبوموسى رفع رفرف فسطاطه فقال يامسروق ابن الأجدع ، قات لبيك أباموسي قال إن الامارة مااؤتمر فيها و إن الملك ماغلب عليه بالسيف. وقال ابن سعد كان مسروق ثقة له أحاديث صالحة وقد روى عن عر وعلى وأبي وعبد الله ولم يرو عن عثمان شيئاً . وقال البخاري : رأى أبا بكر ، وقال أبو حاتم الرازي روى عن أبي بكر وعمر وعنمان وعلى ، وقال مجالد عن الشعبي عن مسروق قدمت على عمر فقال مااسمك ? قلت مسروق بن الأجدع قال سمعت رسول الله عليه يقول الأجدع شيطان أنت مسروق بن عبد الرحمن. وقال أبو داود السجستاني كان الأجدع أفرس فارس باليمن وابنه مسروق ابن أخت عرو بن معديكرب. وقال ابن عيينة ثنا أيوب بن عائذ الطائي قال قات للشعبي

<sup>(</sup>١) في الاصل « الاجرع » والتصحيح من أسد الغابة والخلاصة .

رجل تذر أن ينحر ابنه ، قال لعلك من القيامين ما علمت أحداً من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق قال لا نذر في معصية، وقال على بن المديني ما أقدم على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله صلى خلف أبي بكر واقي عمر وعلياً ولم يرو عن عثمان شيئاً ، وعن مسروق قال اختلفت إلى عبد الله من رمضان إلى رمضان ماأغبه يوماً . وقال مجالد عن الشمى عن مسروق قال قالت عائشة يامسروق إنك من ولدى و إنك لن أحبهم إلى فهل عندك علم بالمخدج، فذكر الحديث. وقال مالك بن مغول سمعت أبا السفر يقول ما ولدت همدانية مثل مسروق . وقال منصور عن ابرهم قال كان أصحاب عبد الله الذين يقر تون الناس و يعلمونهم السنة : علقمة والأسودوعبيدة ومسروق والحرث بن قيس وعمرو بن شرحبيل . وقال عبد الملك بن أبجر عن الشميي قال كان مسروق أعلم بالفنوى من شريح وشريح أعلم منه بالقضاء وكان شريح يستشير مسروقاً وكان مسروق لا يستشير شريحاً . وقال سفيان الثورى بقي مسروق بعد علقمة لا نفضل عليه أحداً . وقال عاصم عن الشعبي أن عبيدالله بن زياد حين قدم الكوفة قال أي أهل الكوفة أفضل ? قالوا مسروق . وعن الشعبي قال إن كان أهل بيت خلقوا للجنة فهؤلاء الأسود وعلقمة ومسروق. وقالخليفة لم يزل شر يح على قضاء الكوفة فأحدره معه زیاد إلی البصرة فقضی مسروق حتی رجم شریح ، وذکر أن شريحاً غاب سنة . وقال الأعمش عن القسم قال كان مسروق لا يأخذ على القضاء رزقاً . عارم ثنا حماد عن مجالد أن مسروقاً قال لأن أقضى بقضية فأوافق الحق أحب إلى من رباط سنة في سبيل الله عز وجل . وقال مجالد عن الشعبي عن مسروق لأن أفتى يوماً بعدل وحق أحب إلى من أن أغزو في سبيل الله سنة. وقال شعبة عن ابرهم بن مجد بن المنتشر ابن أخي مسروق أن خالد بن عبد الله بن أسيد عامل البصرة أهدى إلى مسروق ثلاثين ألفاً وهو يومند محتاج فلم يقبلها . وقال يونس بن أبى إسحق عن أبيه قال أصبح مسروق يوماً وليس لمياله. رزق فجاءته امرأته قمير فقالت ياأبا عائشة إنه ماأصبح لعيالك اليوم رزق ، فتبسم وقال والله

ليأتينهم الله برزق . وقال سالم بن أبي الجمد كلم مسروق زياداً لرجل في حاجة فبعث إليه بوصيف فرده وحلف أن لا يكلم له في حاجة أبداً . وقال الأصمعي معمت أشياخنا يقولون انتهى الزهد إلى ثمانية من التابمين: عامر بن عبدقيس وهرم بن حيان وأويس القرني وأبي (١) مسلم الخولاني والاسود ومسروق والحسن البصرى والربيع بن خشر (٢) .. وقال اسرائيل ثنا أبو إسحق ان مسروقاً زوج بنته بالسائب بن الاقرع على عشرة آلاف اشترطها لنفسه وقال جهز أنت امرأتك من عندك ، وجعلها مسروق في المجاهدين والمساكين . وقال الاعمش عن أبي الضحى قال غاب مسروق في السلسلة سنتين \_ يعني عاملا عليها \_ فلما قدم نظر أهله في خرجه فأصابوا فأساً بغير عود فقالوا غبت سنتين ثم جئتما بفأس بغير عود! قال إنا لله تلك فأس استمرناها نسينا نردها . وقال الشميي بعثه ابن زياد إلى السلسلة فانطلق فمات بها. وقال الاعمش عن أبيوائل عن مسروق قالوالله ماعملت عملا أخوف عندى أن يدخلني النار من عملكم هذا وما بي أن أكون ظلمت فيه مسلماً ولا معاهداً ديناراً ولا درهما ولكن ما أدرى ماهذا الجمل الذي لم يسنه رسول الله عَلَيْكُ ولا أبو بكر ولا عمر ، قيل فما حملك ? قال لم يدعني زياد ولا شر بح ولا الشيطان حتى دخلت فيه . وقال سعيد بن جبير قال لى مسروق مابقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في الترابوما آسي على شيء إلاالسجود لله تعالى . وقال إسحق حج مسروق فما نام إلا ساجداً حتى رجم . وقال هشام ابن حسان عن محمد عن امرأة مسروق قالت ماكان مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول القيام و إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له . ورواه أنس ابن سيرين عن امرأة مسروق . وقال أبو الضحى عن مسروق إنه سئل عن بيت شعر فقال أكره أن أجد في صحيفتي شعراً . وقال هشام بن الكلبي عن أبيه قال شلت يد مسروق يوم القادسية وأصابته آمة. وقال أبو الضحي عن مسروق وكان رجلا مأموماً فقال ما أحب انها ليست بي لعلها لولم تكن بي كنت في بعض (١) بالاصل « أبو » . (٢) مهمل بالاصل ، والتحريرمن تذكرة الحفاظ للذهبي . هذه الفتن . وقال و كيع لم يتخلف عن على من الصحابة إلا سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر ، ومن التابعين ، سروق والاسود والربيع بن خثيم وأبوعبدالرحمن السلمي . وقال عمرو بن مرة عن الشعبي قال كان مسروق إذا قيل له أبطأت عن على وعن مشاهده - ولم يكن شهد معه - يقول أذ كركم الله أرأيتم لو أنه صف بعضكم لبعض وأخذ بعضكم على بعض السلاح يقتل بعضكم بعضا فنزل ملك بين الصفين فقال هذه الآية (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما) أكان ذلك حاجزاً لكم وقالوا نعم ، قال فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان بنيكم و إنها لحيكمة مانسخها شيء . وقال عاصم بن أبي النجود ذكر أن مسروقا أتي صفين فوقف بين الصفين ثم قال : أرأيتم لو أن مناديا ، فذكر نحوه ثم ذهب . وعن ابن أبي ليلي قال شهد مسروق النهروان مع على . وقال شريك عن أبي إسحق عن عامر قدل مامات مسروق حتى استغفر الله من تخلفه عن على . قال أبونعيم : وفي مسروق سنة اثنتين وستين . وقال المدائي وابن نمير ومحمد بن سعد : سنة توفي مسروق سنة اثنتين وستين . وقال المدائي وابن نمير ومحمد بن سعد : سنة توفي مسروق سنة اثنتين وستين . وقال المدائي وابن نمير ومحمد بن سعد : سنة توفي مسروق سنة اثنتين وستين . وقال المدائي وابن نمير ومحمد بن سعد : سنة توفي مسروق سنة اثنتين وستين . وقال المدائي وابن نمير ومحمد بن سعد : سنة توفي مسروق سنة اثنتين وستين . وقال المدائي وابن نمير ومحمد بن سعد : سنة توفي مسروق سنة اثنتين وستين . وقال المدائي وابن نمير ومحمد بن سعد : سنة شكالات . وقال أبو شهاب الخياط هو مدفون بالسلسلة بواسط .

#### ﴿ مسلمة بن مخلد ﴾ د

ابن الصامت الانصارى الخزرجى أبومهن ويقال أبوسعيد ويقال أبومهاوية ويقال أبو معاوية ويقال أبو معمر ، له صحبة ورواية ، قال : توفى رسول الله وسيانية ولى عشرسنين ، روى عنه أبو أيوب الانصارى مع جلالته ومحمود بن لبيد ومحمد بن سيرين ومجاهد وعلى بن رباح (٢) وأبو قبيل حيى بن هانى، وعبد الرحمن بن شماسة وشيبان بن أمية وآخرون ، وكان من أمراء معاوية يوم صفين كان على أهل فلسطين ، وقيل أمية وآخرون ، وكان من أمراء معاوية يوم صفين كان على أهل فلسطين ، وقيل أمية على معاوية إلا بعد انقضاء صفين ، ولى إمرة مصر لمعاوية وليزيد ، وذكر أن له صحبة جماعة منهم ابن سعد وأبو سعيد بن يونس والدارقطنى . وقال ابن

<sup>(</sup>١) في الاصل « خيثم » والتصحيح من تذكرة الحفاظ للذهبي .

<sup>(</sup>٢) في الاصل « علا بن رباح » راجع حاشية ص ١٥.

أبي حاتم كان البخارى كتب ان لمسلمة بن مخلد صحبة ، فغير أبي ذلك وقال ايست له صحبة . وقال ابن مهدى ومعن بن عيسى عن موسى بن على عن أبيه عن مسلمة قدم رسول الله عليه المدينة وأنا ابن أربع سنين وتوفى وأنا ابن أربع عشرة . وقال وكيع عن موسى بخلاف ذلك عن أبيه عن مسلمة فقال ولدت حين قدم رسول الله عليها الله عليها إلى قول ابن مهدى ، وقال هو أقرب عهداً بالكتاب ، وقال الليث بن سعد : وفي سنة سبع وأربعين نزع عقبة بن عامر عن مصر وولى مسلمة فبقى عليها إلى أن مات . وقال بجاهد صليت خلف مسلمة بن مخلد فقر أ بسورة البقرة فما ترك واواً ولا ألفا . وقال الليث توفى سنة اثنتين وستين ، وقال ابن يونس : فى ذى القعدة بالاسكندرية .

﴿ المسور بن مخرمة ﴾ ع

ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن قصى بن كلاب أبو عبد الرحمن و يقال أبو عنمان الزهرى ابن عاتكة أخت عبد الرحمن بن عوف ، له صحبة ورواية ، وروى أيضاً عن أبى بكر وعر وعنمان وخاله ، روى عنه على بن الحسين وعروة وسليمان بن يسار وابن أبى مليكة وولداه عبد الرحمن وأم بكر وعبد الله ابن حنين وعرو بن دينار وقدم بريداً لدمشق من (١) عنمان إلى معاوية أيام حصر عثمان ، ووفد على معاوية فى خلافته ، وكان ممن يلزم عر و يحفظ عنه ، وانحاز ابن عبر ابن الزبير وكره إمرة يزيد ، وأصابه حجر منجنبق لما حاصر الحصين ابن عبر ابن الزبير . قال الزبير بن بكار : وكانت الخوارج تغشاه وتعظمه وينتحاون رأيه حتى قتل تلك الأيام . وقال أبو عامر العقدى أنبأ عبدالله بن جعفر عن أم بكر أن اباها احتكر طهاماً فرأى سحاباً من سحاب الخريف فكرهه فلما أصبح جاء إلى السوق فقال من جاء في وليته (١) ، فبلغ ذلك عر فأناه بالسوق فقال أجنفت يامسور ! قال لا والله ولكبي رأيت سحاباً من سحاب الخريف فكرهه

<sup>(</sup>١) فى الاصل « مع عثمان » . (٢) بيع النولية معروف فى الفقه .

فيكرهت أن أربح فيه وأردت أن لا أربح فيه ، فقال عمر جزاك الله خيراً . وقال اسحق الكوسج قال ابن ممين : مسور بن مخرمة ثقة ، إنما كتبت هذا للتعجب فأنهم متفقون على صحبة المسور وأنه سمع من النبي عليالية . وقال بن وهب ثنا حيوة ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة ان المسور أخبره انه قدم على معاوية فقضى حاجته م خلا به فقال يا مسور ما فعل طعنك على الأبَّة ? قال دعنا من هذا وأحسن فيها قدمنا له ، قال معاوية والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب على ، قال فلم أترك شيئاً أعيبه عليه إلا بينته له ، فقال لا أبرأ من الذنب فهل تعدلنا يامسور بمانلي من الاصلاح في أمر العامة فان الحسنة بمشر أمثالها أم تمد الذنوب وتترك الاحسان! قلت لا والله ما نذكر إلا ما نرى من الذنوب ، فقال فانا نمترف لله بكل ذنب أذنبناه فهل لك يامسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفر الله لك ? قال نعم ، قال فما يجملك الله برجاء المففرة أحق مني فوالله ما ألى من الاصلاح أكثر مما تلي وليكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وغيره إلا اخترت الله على ماسواه ، و إنى لعلى دين بقبل فيه العمل و يجزى فيه بالحسنات و يجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها ، و إنى أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها من الأجر ، وألى أموراً عظاماً من إقامة الصلاة والجهاد والحبكم بما أنزل الله. قال فعرفت أنه قد خصمني لما ذكر ذلك . قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية الا صلى عليه . وعن أم بكر بنت المسور أن المسور كان يصوم الدهر وكان إذا قدم مكة طاف لكل يومغاب عنها سبما وصلى ركمتين. وقال الواقدى ثنا عبدالله ابن جعفر عن عمته أم بكر بنت المسور عن أبيها أنه وجد يوم القادسية إبريق ذهب عليه الياقوت والزبرجد فلم يدر ماهو فلقيه فارسي فقال آخذه بعشرة آلاف، فعرف أنه شيء فبعث به إلى سعد بن أبيي وقاص فنفله اياه وقال لا تبعه بعشرة آلاف فباعه له سعد عائة ألف ودفعها إلى المسور ولم يخمسها . وعن عطاء بن يزيد الليثي قال لحق المسور بابن الزبير بمكة فكان ابن الزبير لايقطع أمراً دونه . قال الواقدي وحدثني شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال لما دنا الحصين بن نمير

أخرج المسور سلاحاً قد حمله من المدينة ودروعاً ففرقها في موال له كهول فرس جلد ، فدعاني م قال لي يامولي عبد الرحن بن مسور ، قلت ليك ، قال اختر درعاً ، فاخترت درعاً وما يصلحها وأنا يومئذ غلام حدث فرأيت أولئك الفرس غضبوا وقالوًا تخيره علينا! والله لو وجد الجد تركك ، فقال لتجدن عنده حزماً ، فلما كان القتال أحدقوا به ثم انكشفوا عنه واختلط الناس والمسور يضرب بسيفه وابن الزبير في الرعيل الأول يرتجز قدما ومعه مصمب في عبد الرحن بن عوف يفملان الأفاعيل إلى أن أحدقت جماعة منهم بالمسور فقام دونه مواليه فذبوا عنه كل الذب وجعل يصيح بهم فما خلص إليه ولقد قناوا من أهل الشام يومئذ نفراً ، قال وحدثني عبد الله بن جعفر عن أم بكر وأبي عون قالا أمات المسور حمجر المنجنيق ، ضرب البيت فانفلق منه فلقة فأصابت خد المسور وهو قائم يصلي فرض منها أياماً ثممات في اليوم الذي جاء فيه نعي يزيد ، وابن الزبير يومنذ لايسمي بالخلافة بل الأمر شورى ، زادت أم بكر : كنت أرى العظام تنزع من صفحته وما مكث إلا خمسة أيام ومات . فذكرته لشرحبيل بن أبي عون فقال حدثني أبي قال قال لى المسور هات درعي ، فلبسها وأبي أن يلبس المغفر ، قال وتقبل ثلاثة أحجار فيضرب الأول الركن الذي يلي الحجر فخرق الكعبة حتى تغيب ثم اتبعه الثابي في موضعه ثم الثالث فينا وتكسر منه كسرة فضر بت خد المسور وصدغه الآيسر فهشمته هشماً ففشي عليه واحتملته أنا ومولى له، وجاء الخبر ابن الزبير فأقبل يعدو فكان فيمن حمله وأدركنا مصعب بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير ، فمكث يومه لا يتكلم فأفاق من الليل وعهد ببعض ما يريد وجعل عبيد بن عمير يقول ياأبا عبد الرحمن كيف ترى في قنال هؤلاء ? فقال على ذلك قنلنا ، فكان ابن الزبير لايفارقه بمرضه حتى مات فولى ابن الزبير غسله وحمله فيمن حمله إلى الحجون وأنا لنطأبه القتلي(١) وتمشى بين أهل الشام فصلوا معنا عليه ، قات لانهم علموا

<sup>(</sup>١) في الاصل « وأنا لنطابه القبلي » .

يومئذ بموت يزيد ، وكلم حصين بن نمير عبدالله بن الزبير في أن يبايعه بالخلافة وبطل القتال بينهم . وعن أم بكر قالت ولد المسور بمكة بعد الهجرة بسنتين ، وبها توفي لهلال ربيع الآخر سنة أربع وسنين . وقال الهيئم : توفي سنة سبعين ، وهو غلط منه . وقال المدائني : مات سنة ثلاث وسبعين من حجر المنجنيق ، فوهم أيضاً ، اشتبه عليه بالحصار الأخير . وتابعه يحيى بن معين . وعلى القول الأول جماعة منهم يحيى بن بكير وأبو عبيد والفلاس وغيرهم .

(السيب بن تجبه (۱) بن ربيعة الفزارى صاحب على ، سمع علياً وابنه الحسن وحديفة ، روى عنه عتبة بن أبى عتبة وسوار أبو إدريس وأبو اسحق السبيعي ، وقدم مع خالد بن الوليد من العراق وشهد حصار دمشق ، وكان أحد من خرج من الكبار في جيش التوابين الذين خرجوا يطلبون بدم الحسين ، وقتل بالجزيرة سنة خس وستين كا ذكرنا بعدما قاتل قتالا شديداً .

( مصعب بن عبد الرحن ) بن عوف الزهرى أحد السكبار الذين كانوا مع البن الزبير ، وقتل معه في الحصار سنة أربع وستبن ، كان مصعب هذا قد ولى قضاء المدينة وشرطتها في إمرة مروان عليها ثم لحق بابن الزبير ، وكان بطلا شجاعاً له مواقف مشهورة ، قتل عدة من الشاميين ثم توفى ، فلما مات هو والمسود دعا ابن الزبير إلى نفسه .

(معاد بن الحرث) أبوحليمة (٢) الانصاري المدنى القارئ (٣) ، روى عنه ابن سيرين ونافع مولى ابن عمر ، قالت عمرة ما كان يوقظنا من الليل إلا قراءة معاد القارئ • قتل معاذ يوم الحرة .

(معاوية بنحيدة القشيرى) - ٤ - جد بهز بنحكيم ، له صحبة ورواية ، نزل البصرة ثم غزا خراسان ومات بها ، روى عنه ابنه حكيم وحيد المرى رجل مجهول ، حديثه في السنن الأربعة أعنى معوية .

<sup>(</sup>١) بالباء الموحدة كما سلف . (٣) في طبقات القراء لا بن الجررى : المورف بالقارئ . المعروف بالقارئ .

المسامر معافي ية بن ايزيد كالمالا

ابن معاوية بن أبي سفيان الأموى أبو عبد الرحن ويقال أبو يزيد أويقال ابو لبلي ، استخلف بعهد من أبيه عند موته في ربيع الأول ، وكان شاباً صالحاً لم نظل خلافته ، وأمه هي أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة ، ومؤلده سنة ثلاث وأربعين . قال اسماعيل الخطبي (أ) رأيت صفته في كتاب أنه كان أبيض شديداً كذير الشعر كبير العينين أقني الأنف جميل الوجه مدور الرأس . وعن أبي عبيدة قال ولي معاوية بن يزيد ثلاثة أشهر فلم يخرج إلى الناس ولم يزل معاوية بن يزيد ثلاثة أشهر فلم يخرج إلى الناس ولم يزل مربطاً والصحاك بن قيس يصلي بالناس . وقال خرير بن حازم إن معاوية بن يزيد استخلف أبوه فولي شهر بن فلما احتضر قيل لو استخلف ، فقال كفلتها كياني فأتضمنها بعد موتى ، وأبي أن يستخلف . وقال أبو مسهر وأبؤ حفض خياني فأتضمنها بعد موتى ، وأبي أن يستخلف . وقال أبو مسهر وأبؤ حفض الفلاس ملك أر بمين ليلة ، وكذا قال ابن الدكلي ، وقال أبو معشر وغيره عاش عشرين سنة . توفى بدمشق .

# معقل بن سنان الأشجعي كي ع

له صحبة ورواية ، وكان حامل لواء قومه يوم فتح مكة ، وهو راوي حديث بروع (٢) ، روي عنه علقمة ومسروق والاسود وسالم بن عبدالله بن عمر والحسن البصرى ، وكان يكون بالبكوفة فوفد على يزيد فرأى منه قبائح فسار إلى المدينة وخلع يزيد ، وكان من رؤوس أهل الحرة . قال الحاكم أبو احمد : كنيته أبو سنان ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد ويقال أبو يزيد من غطفان قتل صبراً يوم الحرة فقال الشاعر :

<sup>(</sup>١) في (اللباب في الانساب لا بن الاثير ج ١ ص ٣٧٩): الخطبي بضم الخاء وفتح الطاء . . هذ والنسبة إلى الخطب وانشائها . . واعاقيل له ذلك لفضاحته . . .

<sup>(</sup>٢) مهملة في الاصل ، والتحرير من أسد الغابة حيث قال: بروع بنت وأشق نكحت رجلا وفوضت اليه فتوفي قبل الدخول بها فقضي لها النبي عَلَيْكَ بصداق نسامًها.

ألا تلكم الأنصار تبكي سرائها ﴿ وأشجم تبسكي معقل بن سنان وقال الواقدى حدثني عبد الرحن بن عثمان بن زياد الأشجمي عن أبيه عن جده قال كان معقل بن سنان قد صحب رسول الله ﷺ وحمل لواء قومه يوم الفنح وكان شاباً طرياً ، و بقى بعد ذلك فبعثه الوليد بن عتبة أمير المدينة يبيعة يزيد فقدم الشام فى وفد من أهل المدينة فاجتمع معقل ومسلم بن عقبة فقال وكان قد آنسه وحادثه: إنى خرجت كرهاً ببيعة هذا وقد كان من القضاء والقدر خروجي إليه وجل يشرب الحنو و ينكح الحرم ، ثم قال منه واستكتمه ذلك ، فقال أما أن أذكر ذلك لأمير المؤمنين يومى هذا فلا والله ولكن لله على عهد وميثاق إن مكنت منك (١) لاضربن الذي فيه عيناك ، فلما قدم مسلم المدينة وأوقع بهم كان معقل يومنذعلي المهاجرين فأتى بهمأسوراً فقال يامعقل أعطشت ? قال نعم، قال احضروا له شر به بباور ، فضاوا فشرب وقال أرويت ؟ قال نعم ، قال أما والله لا تنهنأ بها ، يامفرج قم فاضرب عنقه ، فضرب عنقه . وقال المدائني عن عوانة وأبي زكربا ؛ المجلاني عن عكرمة بن خالد إن مسلماً لما دعا أهل المدينة إلى البيعة يعني بعد وقما الحرة قال ليت شعرى ما فعل معقل بن سنان وكان له مصافياً ، فخرج ناس من أَشْجِع فأصابوه في قصر العرصة ويقال في جبل أحد فقالوا له : الأمير يسأل عنك قارجع إليه قال أمَّا أعلم به منكم إنه قاتلي ، قالوا كلا ، فأقبل معهم فقال له مرحبًا " بأبى محمد أظنك ظمآن (٢) وأظن هؤلاء أتمبوك ، قال أجل ، قال شو بوا له عسلا يتلج ، ففعلوا وسقوه فقال سقاك الله أيها الأمير من شراب أهل الجنة ، قال لا جرم والله لا تشرب بمدها حتى تشرب من حميم جهنم ، قال أنشدك الله والرحم، قال ألست قلت لى بطبرية وأنت منصرف من عند أمير المؤمنين وقد أحسن جائزتك سرنا شهراً وخسرنا ظهراً نرجع إلى المدينة فنخلع الفاسق يشرب الحر، عاهدت الله تلك الليلة لا ألقاك في حرب أقدر عليك إلا قتلتكوأمر به فقتل.

<sup>(</sup>١) في الاصل « منه » . (٢) في الاصل « ظمآناً » .

(ممقل بن يسار) - ع - المزنى البصرى بمن بايع نحت الشجرة ، روى عن النبى والله وعن النمان بن مقرن ، روى عنه عران بن حصين مع تقدمه وأبو المليح بن أسامة الهذلى والحسن البصرى ومعوية بن قرة وعلقمة بن عبد الله المزنيان وغيرهم ، قال ابن سعد لا نعلم فى الصحابة من بكنى أبا على سواه .

## ﴿ معن بن يزيد ﴾ خ د

ابن الاخنس بن حبيب السلمي ، له ولا بيه وجده الاخنس صحبة ، وروى عنه أبو الجويرية حطان بن خفاف الجرمي وسهيل بن فراع (ا) وغيرها ، وكان من فرسان قيس ، شهد فتح دمشق وله با دار ، وشهد صفين مع معوية . قال أبو عوانة عن أبي الجويرية عن معن بن بزيد قال بايمت النبي والله وأنه وجدى فأنكحني وخطب على . وقال الليث عن بزيد بن أبي حبيب إن معن بن يزيد بن الاخنس من بني سلم كان هو وأبوه بزيد بن أبي حبيب إن معن بن يزيد بن الاخنس من بني سلم كان هو وأبوه غيره . قلت لا نعلم ليزيد متابع على هذا القول . وقد ذكر المفضل الفلابي وفيره فيره عبره . قلت لا نعلم ليزيد متابع على هذا القول . وقد ذكر المفضل الفلابي وفيره أن لهم صحبة . وقال محمد بن سلام الجحي سعمت بكار بن محمد بن واسع قال قال معوية ما ولدت قرشية لقرشي خبراً لها في دينها من محمد والمنت قرشية لقرشي شراً لها في دنياها مني ، فقال معن بن يزيد ما ولدت قرشية لقرشي شراً لها في دنياها مني ، قال و بحك والله إني لا كاتها نفسي منذ كفا في بهم صرعي في الطريق ، قال و بحك والله إني لا كاتها نفسي منذ كفا في غيره ، ق معن يسبراً بعد راهط ، وقال غيره ، ق معن يسبراً بعد راهط .

(المغيرة بن أبى شهاب المخزومى) قال بحبي الذمارى قرأت على ابن عامر وقرأ المغيرة على عثمان بن عثان .

<sup>(</sup>١) بالذال المعجمة ، كا في تاج العروس للزبيدي .

(المنذر بن الجارود العبدى) لابيه صحبة ، وكانسيدا جواداً شريفاً ، ولى أصطخر لعلى ثم ولى تغر الهند من قبل عبيد الله بن زياد فات هناك شنداحدى وستون سنة ، وهو مد كور في الطبقة الآثية .

### ﴿ المنذر بن الزبير ﴾

ابن العوام بن خويلد بن أسد أبو عنان الأسدى ابن حوارى النبي وأمه اسماء بنت الصديق . ولد فى آخر خلافة عمر وغزا القسطنطيقية مع يزيد ، ولما استخلف يزيد وفد عليه . قال الزبير بن بكار فحد ثبى مصعب بن عنان أن المنذر بن الزبير غاضب أخاه عبدالله فسار إلى المنوفة ثم قدم على معوية فأجازه بألف ألف درهم وأقطعه فمات معاوية قبل أن يقبض المنذر الجائزة وأوصى معاوية أن يدخل المنذر في قبره . وفي الموطأ عن عبدالرحمن بن القسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت أخبها المنذر بن الزبير فلما قدم أخوها عبدالرحمن من الشام قال ومثلي يصنع به هذا و يفتات عليه ! فكامت عائشة المنذر فقال أن ذلك بيد قال ومثلي يصنع به هذا و يفتات عليه ! فكامت عائشة المنذر فقال أن ذلك بيد الرحمن ، فقال عبدالرحمن ما كنت لأرد أمراً قضيتيه ، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقاً . قال ابن سعد فولدت له عبدالرحمن وابرهيم وقريبة ثم تروجها الحسن بن على رضى الله عنها . وقال الزبير بن بكار : لما ورد على يزيد خلاف ابن الزبير كتب إلى ابن زياد أن يستوثق من المنذر و يبعث به ، فأخبره خلاف ابن الزبير كتب إلى ابن زياد أن يستوثق من المنذر و يبعث به ، فأخبره ألما كتاب ، وقال اذهب وأنا أكتم المكتاب ثلاثاً فخرج المنذر فأصبح اللية المنامنة يمكة صباحاً فاريجز حاديه :

قاسين قبل الصبح ليلا منكرا حتى إذا الصبح المجلى وأسفرا أصبح مصرعي بالكندرا أصبح عبدالله بن الزبير صوت المندر على الصفا فقال هذا أبو عثمان جاشته الحرب اليكم . فحدثني محمد بن الضحاك قال كان المندر بن الزبير وعثمان بن عبد الله ابن حكيم بن حزام يقاتلان أهل الشام بالهار و يطعمائهم بالليل . وقتل المندر في ابن حكيم بن حزام يقاتلان أهل الشام بالهار و يطعمائهم بالليل . وقتل المندر في

# ﴿ النابعة الجعدي ﴾

الشاعر المشهور أبو ليلى ، له صحبة ووفادة ، وهو من بني عام بنصفصهة . فعن عبد الله بن صفوان قال عاش النابغة مائة وعشر بن سنة ومات بأصبهان ، وروى أن النابغة قال هذه الأبيات :

المرء يهوى أن يعيب ش وطول عمر قد يضره و و تتبابع الآيام حمد تى ما يري شيئاً يسره تفنى بشاشته ويب تى بعد حلو العيش مره

ثم دخل بيته فلم بخرج حتى مات ، وقال يعلى بن الأشدق وليس بثقة : سممت النابغة يقول أنشدت النبي وكالله :

بلغنا السهاء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال أين المظهر ياأبا لبلي ? قلت الجنة ، قال أجل إن شاء الله ، ثم قلت : ولا خير في حلم إذا لم تكن (١)له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا ولا خير في جهل اذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الآمر أصدرا

فقال النبي عَلَيْكِيَّةً لا يفضض الله فاك ، مرتبن . قلت كان النابغة يتمقل في البلاد و عدم السلام : وعدم دهراً ، ومات في أيام عبد الملك . قال محمد بن سلام : اسمه قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعاة (٢) ، روى عن عبد الله بن عروة بن الزبير أن نابغة بني حمدة لما أقحمت السنة أنى ابن الزبير وهو يومئذ بالمدينة فأنشده في المسجد :

حكيت لنا الصديق لما وليتنا وعثمان والفاروق فارتاح معدم وسؤيت بين الناس في الحق فاستووا فعاد صباحاً حالك الليل مظلم

<sup>(</sup>١) كذا في (معجم الشعراء للمرزباني ص ٣٢١) وفي الاصل « يكن » .

<sup>(</sup>٢) في نسبه خلاف أورده المرزباني في (معجم الشعراء ص ٣٢١).

فى أبيات ، فأمر له بسبع قلائص وراحلة نمر وبروقال له : لك فى مال الله حقان حق لرؤيتك رسول الله ويالية وحق لشركتك أهل الاسلام ، وذكر الحديث . ( نجدة بن عامر ) الحنفى (۱) الحرورى من رؤوس الخوارج ، مال عليه أصحاب ابن الزبير فقناوه بالجار ، وقيل اختلف عليه أصحابه فقناوه فى سنة تسع وسنين .

﴿ النعمان بن بشير ﴾ ع

ابن سعد بن تعلبه أبو عبد الله \_ ويقال أبو عد \_ الانصارى الخررجى ، ابن أخت عبد الله بن رواحة ، شهد أبوه بدراً . وولد النهان سنة اننبين من الهجرة ، وحفظ عن النبي عليه الله وحميلة أحاديث ، روى عنه ابنه عد والشمبي وحميد بن عبد الرحن ابن عوف وأبو سلام الاسود وسماك بن حرب وأبو إسحق ومولاه حبيب (٢) بن سللم وسالم بن أبى الجعد وأبوقلابة الجرمى وغيرهم ، وكان منقطها إلى معاوية فولاء السكوفة مدة ، وولى قضا ، دمشق بعد فضالة بن عبيد ، وولى إمرة حص مدة . وقال البخارى : ولد عام الهجرة وهو أول مولود ولدللا نصار ، وقد ورد أن أعشى همدان وفد على النمان وهو أمير حص فقال له ماأقد مك ؟ قال جئت لتصلى وتحفظ قرابتى وتقضى دينى ، فأطرق ثم قال ؛ والله ماثى ثم قال هه كانه ذكر شيئاً فقام فصعد المنبر فقال يا أهل حص \_ وهم فى الديوان عشرون ألفاً \_ هذا بن عمكم من أهل القرآن والشرف قدم عليكم يسترفدكم ها ترون ؟ قالوا أصلح الله الأمير احتكم له ، فأبى عليهم ، قالوا قانا قد حكمنا له على أنفسنا من كل رجل فى العطاء بدينار بن دينار بن ع فعجلها (٣) له من بيت المال أر بعين ألف دينار ، فقيضها . بدينار بن دينار بن واحد عن سماك بن حرب قال كان النمان بن بشير واحد من أخطب من شعمت من أهل الدنيا يتكلم ، وروى أن النمان لمادعا أهل حص إلى ابن الزبير من سممت من أهل الدنيا يتكلم ، وروى أن النمان لمادعا أهل حص إلى ابن الزبير من سممت من أهل الدنيا يتكلم ، وروى أن النمان لمادعا أهل حص إلى ابن الزبير من سممت من أهل الدنيا يتكلم ، وروى أن النمان لمادعا أهل حص إلى ابن الزبير

<sup>(</sup>١) في الآصل « الجمني » ، والتصحيح من تاريخ الكامل لابن الآثير والتبصير في الدين للاسفرايني . (٢) هذا الاسم في الاصل محرف . (٣) في الاصل « نعجلها » ، وفي أسد الغابة « فعجلها » .

احتزوا رأسه ، وقيل قنل بقرية بيرين قتله خالد بن خلى بعد وقعة مرج را هط فى آخر سنة أربع وستين .

( نوفل بن معوية الديلي ) - خمن - له صحبة ورواية وشهد الفتح ، وغزا وحج مع الصديق سنة تسع . روى عنه عبد الرحمن بن مطيع وعراك بن مالك وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحوث بن هشام ، ونزل المدينة في بني الديل . قال الواقدى شهد بدراً مع المشركين وأحداً والخندق وكان له ذكر ونكاية ، قال وتوفى فى خلافة معوية . وقال غير ، توفى فى خلافة بزيد ، وقيل عاش ستين سنة فى الجاهلية وستين فى الاسلام . وكان سلمى بن نوفل بن معوية الديلي جواداً ممدحاً ، وفيه ية ول الجعفرى :

يسود أقوام وليسوا بسادة بلالسيد المحمود سلمى بن نوفل (هبيرة بن بر بم) - ٤ - أبوالحرث الشيباني و يقال الخارف (١٠) الكوفى ، روى عن على وطلحة و عبد الله بن مسمود ، روى عنه أبو إسحق السبيمي وأبوقاخنة ، وقال الامام أحد لا بأس بحديثه ، وقال غير ، توفى سنة ست وسنين . وقال ابن خراش ضعيف .

( همام بن قبیصة ) بن مسعود بن عمیر النمیری أحد الاشراف ، كان من أبطال معاویة ، كان على قیس دمشق یوم صفین ، وكان له بدمشق دار صارت لابن جوصا المحدث عند حمام الجبن ، قتل یوم مرج راهط وله شعر .

( هند بن هند ) بن أبي هالة النميمي سبط أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ، قتل مع مصعب بن الزبير في سنة تسع وستين ، وقيل مات في الطاعون بالبصرة .

#### ﴿ الوليد بن عتبة ﴾

ابن أبي سفيان بن حرب الأموى ، ولاه عه معاوية المدينة ، وكان جواداً حليماً فيه دين وخير . قال بحيي بن بكير : كان معوية يولى على المدينة مرة مروان ومرة الوليد بن عتبة ، وكذا ولاه يزيد عليها مرتين ، وأقام الموسم غيرمرة آخرها

<sup>(</sup>١) في الاصل د الخارق x ، والتصحيح من (اللباب في الأنساب لابن الأثير ج ١ ص ٢٢٥).

سنة اثنتين وستين . قال الزمير بن بكار كان الوليد رجل بني عتبة ، وكان حليماً كريًّا ، توفَّى معاوية فقدم عليه رسول يزيد فأخذ البيَّمة على الحسين وابن الزبير فأرسل إليهاسيراً فقالا نصبح و يجتمع الناس ، فقال له مروان إن خرجامن عندك لم نرهما ، فنافره أبن الزبير وتفالظا حتى تواثباً وقام الوليد يحجز بينهما فأخذ ابن الزبير بيد الحسين وقال أمض بنا وخرجاً ، وتمثل أبن الزبير :

لا محسبني يا مسافر شحمة تمجلها من جانب القدر جائم ، فأقبل مروان على الوليديلومه فقال انى أعلم ماثريد ، ما كنت لأسفك دماءهما ولا أقطع أرحامها . وقال المدائني عن خالد بن يزيد بن بشر عن أبيه وعبدالله بن مجاد وغيرها قالوا لما مات معاوية بن بزيد بن معاوية أرادوا الوليد بن عتبة على الخلافة فأبي وهلكِ تلك الليالي . وقال يعقوب الفسوى : أراد أهل الشام الوليد بن عتبة على الخلافة فطمن فمات بعد موته . وقال بعضهم ولم يصح أنه قدم للصلاة على معاوية فأصابه الطاعون في صلاته عليه فلم يرفع إلا وهو ميت. ومن ما ما ما ما

پزیدبن زیاد ک

ابن ربيعة بن مفرغ الحيرى البصرى الشاعر كان أحد الشعراء الاسلاميين ، وكان كثير الهجو والشر للناس، فذكر المدائني أن عبيد الله بن زياد أراد قتل أبن مفرغ(١) لكونه هجا أباه زياداً ونفاره من أبي سفيان فمنمه معاوية من قتله وقال أدبه ، فسقاه مسهلا وأركبه على حمار وطوف بهوهو يسلح في الأسواق على الحمارفقال ،

يغسل الماء ما صنعت وشعرى راسخ منك في العظام البوالي وقال بخاطب معاویه (۲) : أنغضب أن يقال أبوك حر (۳) وترضى أن يقال أبوك زايي

(١) هو بزيد بن رهمة بن مفرغ - كمحدث - شاعر ، حده راهن على أن يشرب عسراً من لبن ففرغه شرباً ، كا في القاموس المحيط . (٢) عزا ابن الوردي البيتين في تاريخه إلى عبد الرحن بن الحكم. (٣) في تاريخ ابن الوردي «أبوك عف».

مات ابن مفرغ في طاعون الجارف أيام مصعب المديد المان ا

المديد ماند الريزيد بن معافية ﴾ ﴿ مِنْ الدُّالدُ الدُّولَةُ عَلَيْكُ الدُّولِينَ الدُّالدُ الدُّالدُ الدُّولِينَ الدُّولِينَ الدُّالدُ الدُّولِينَ الدَّولِينَ الدُّولِينَ الدُّولِينَ الدَّالِينَ لَلَّهُ لَلْ الدُّولِينَ الدَّلِينَ الدُّولِينَ الدَّلِينَ الدَّالِينَ الدَّالِينَ الدَّالِينَ الدَّالِينَ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْ الدَّلْكُولِينَ لِللَّهُ لِللَّهُ لِينَا لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لَلْلِينَا لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّالِينَ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّالِينَ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ للللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلْ

Distributed the content of make attending on the bil

ا بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو خالد الأموى ، وأمه ميسون بنت بحدل الـ كلبية . روى عن أبيه ، روى عنه ابنه خالد وعبد الملك من مروان، و يع بعهد أبيه . ولد سنة خمس أو ست وعشرين ، وقال سعيد بن حريث كان يزيد كثير اللحمضخما كثير الشعر . وقال أبو مسهر حدثني .. زهير الكلبي قال تزوج معادية ميسون منت بحدل وطلقها وهي حامل بيزيد فرأت في النوم كأن قراً خرج من قبلها فقصت رؤياها على أمها فقالت ابن صدقت رؤياك لتلدين من يبايع له بالخلافة ، وفي سنة خمسين غزا يزيد أرض الروم ومعه أبو أيوب الأنصاري . وقال أبو بكر بن عياش حج بالناس يزيد سنة إحدى وخمسين وسنة اثنتين وسنة ثلاث . وقال أزهر السمان عن ابن عون عن عمد عن عقبة بن عقبة السدوسي عن عبدالله بن عرو قال: أبو بكر الصديق أصبتم اسمه ، عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمد، ابن عفان ذو النورين قتل مظاوماً يؤتى كفلين من الرُّحة ، معاوية وابنه ملكا الأرض المقدسة والسفاح وسلام ومنصور وجابر والمهدى والأمين وأمير العضب كلهم من بني كعب بن لؤى كلهم صالح لا يوجد مِثْلُهُ . روى نحوه محمد بن عَمَان بن أبي شيبة عن أبيه عن أبي أسامة عن الثوري. عن هشام بن حسان ثنا محمد بن سير بن ، وله طريق آخر ولم يرفعه أحد .. وقال يعلى بنعطاء عن عمقال: كنت مع عبدالله بن عمرو حين بعثه بزيد إلى ابن الزبير فسمعته يقول لابن الزبير تعلمأني أجد في الكتاب انك سبتعني وتعني وتدعي الخلافة ولست بخليفة وانى أجد الْخليفة ليزيد بن معاوية الوروى زجو بن احصلي عن اجده حياة بن منهب قال زوت الحسن بن أبي الحسن فحلوت به فقلت باأبا متعيدهما ترى ما الذاش فيه المحفال لم أفسير أمر الناس اثبان عواوي المص يوم

أشار على معاوية برفع المصاحف فحملت وقال ابن القرام، فحركم الخوارج فلا يزال هذا التحكيم إلى يوم القيامة ، والمفهرة من شعبة فانه كان عامل معاوية على الكوفة فكتب إليه معاوية إذاقرأت كنابي هذا فأقبل معزولافأ طأعنه فلما وردعليه قال ماأ بطأ بك ؟ قال أم كنت أوطئه وأهيئه عقال وما هو قال البيعة ليزيد من بعدك قال أوفعلت ؟ قال نعم ، قال ارجع إلى عملك ، فلما خرج قال له أصحابه ماوراءك؟ قال وضمت رجل معاوية في غرز غي لايزال فيه إلى يوم القيامة. قال الحسن فمن أجل ذلك بابع مؤلاء لابنائهم ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة . وروى هشام عن ابن سهرين أن عرو بن حزم وقد إلى معاوية فقال له اذ كرك الله في أمة محمد بمن تستخلف علمها فقال نصحت وقلت برأيك و إنه لم يبق إلا ابني وأبناؤهم وابني أحق . وقال أبو بكر بن ابي مريم عن عطية بن قيس قال خطب معاوية فقال اللهم إن كنت إنما عهدت ليزيد لما رأيت من فضله فبلغه ما أملت وأعنه ، و إن كنت إنما حملي حب الوالد لولده وأنه ليس لما صنعت به أهلا فاقبضه قبل أن يبلغ ذلك وقال عد بن مروان السعيدي أنبأ عد بن احمد بن سلمان الخزاعي عن أبيه عن جده عن محد بن الحسكم عن أبي عوانة قال كان مُعاوِية يعطي عبد الله بن جعفر كل عام ألف ألف ألف فلما وفد على يزيد أعطاء ألف ألف ، فقال عبد الله بأبي أنت وأمي ، فأمر له بألف ألف أخرى فقال له عبدالله والله لا أجمعها لأحد بعدك عد بن بشار بندار ثنا عبد الوقاب ثنا عوف الأعرافي ثنامهاجر أبو مخلد حدثني أبو العالية حدثني أبو مسلم قال قال أبو الدرداء معمت النبي عليه يقول أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له بزيد . أخرجه الروياني في مسنده عن بندار ، وروى من وجه آخر عن عوف وليس فيه أبو مسلم ، وفي مسند أبي يملي ثنا الحكم بن موسى ثنا الوليد عن الأوزاعي عن مكحول عن أبي عبيدة قال قال رسول الله عِلَيْكِ لا يزال أمر أمني قائمًا بالقسط حتى يكون أول من ينامه رجل من بني أمية يقال له يزيد . ورواه صدقة بن عبد الله عن هشام بن الغاز(1)

<sup>(</sup>١) في الاصل « الغار » ، والتصحيح من الاصابة ومما سلف في ترجة =

لست منا وليس خالك منا وامضيع الصلاة الشهوات فلتا بها وقال الا تقولى « أنت منا » وقال صخر بن جو برية عن خافع قال لما خلع أهل المدينة بزيد جمع ابن عر بنيه وأهله ثم تشهد وقال أما بعد فأنا قد بايمنا هذا الرجل على بيع الله ورصوله و إنى معمت وسول الله ويالية يقول « إن الفادر ينصب له لواه يوم القيامة يقال هذه غدرة (۱) فلان و إن من أعظم الغدر إلا أن يكون الاشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث » فلا يخلمن أحد منكم يزيد ، وزاد فيه المدائني عن صغر عن نافع شمي عبدالله بن مطبع وأصحابه إلى محمد بن المنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى ، فقل ابن مطبع إن يزيد يشرب الخر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب ، قال ما رأيت منه ما تذكرون وقد أقت عنده فرأيته مواظباً الصلاة متحرياً فلك ورياء .

وقال الزبير بن بكار أنشدني عي ليزيد:

آب (۲) عدا الم ظاكنها وأمر النوم فامتنعا راهياً للنجم أرقبه فاذاما كوكب طلما علم حتى إننى لارى أنه بالنور قد وقعا ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمعا

<sup>=</sup> ربيعة بن عمرو أبي الغاز في (الجزء الثاني).

<sup>(</sup>١) في الاصل « غارة » والتصحيح من الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢) في تهذيب السكامل « طال» بدل « آب ».

قال عدين أبي السرى ثنا يحيى بن عبداللك بن أبي غنيه (1) عن نوفل بن أبي الفرات قال كنت عندعر بن عبدالعز بزفد كروجل بزيد فقال قال أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ، فقال تقول أمير المؤمنين ! وأمر به فضرب عشرين سوطا . قال أبو بكر بن عياش وغيره : مات بزيد في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين . (يوسف بن الحد كم النقفي ) والدالحجاج ، قدم من الطائف إلى الشام وذهب أبي تصرو إلى المدينة ، له حديث يرويه عن سعد بن أبي وقاص وقيل عن ابين أبي وقاص وقيل عن ابين أبي وقاص وقيل عن ابين أبي وقاص وقيل عن ابين

ابو الائسود الدؤلي ) ع

وعلى وأبى بن كعب وابن مسعود وأبى ذر والزبير . قال الدائى وقرأ القرآن على عنمان وعلى وأبى بن كعب وابن مسعود وأبى ذر والزبير . قال الدائى وقرأ القرآن على عنمان وعلى ، قرأ عليه ابنه أبو حرب و نصر بن عاصم وحران بن أعين و يحيى بن يعمر ، روى عنه لبنه أبو حرب و يحيى بن يعمر وعبد الله بن بريدة وعرمولى عفرة . قال أحد العجلى : ثقة وهو أول من تكلم في النحو ، وقال الواقدي أسلم في حياة النبي ويالية . وقال غيره قاتل يوم الجل مع على وكان من وجوه شيعته ومن أكمهم رأياً وعقلا . وقال غيره قاتل يوم الجل مع على وكان من وجوه شيعته ومن أكمهم رأياً وعقلا . وقد أمره على رضى الله عنه بوضع النحو فعا أراه أبو الاسود ماوضع قال ماأحسن هذا النحو الذي نحوت ، ومن ثم سمى النحو نحواً . وقيل إن أبا الاسود أدب عبيدالله ابن زياد ، وذكر ابن داب أن أبا الاسود وفد على معاوية بعد مقتل على رضى الله عنه

<sup>(</sup>١) في تهذيب الكامل : خرفة حتى إذا ربعت سكنت من جلق بيعا

<sup>(</sup>٢) في تهذيب الكامل « حول دسكرة » .. (٣) في الاصل « نبعا » .

<sup>(</sup>٤) في الخلاصة : يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية . (٥) راجع

<sup>﴿</sup> اللَّالِفِ الْانسابِ جِ ١١ص ٤٢٩) فَفَيْهِ تَعْقَيْقِ هَذَّهِ النَّسْبَةِ فِي صَفْحَةٍ وَزَيَادةً.

فأدنى مجلسه وأعظم جائزته . ومن شعره :

وما طلب المعيشة بالتمنى ولكن ألق دلوك في الدلاء نجيء بملئها طوراً وطوراً تجيء بحمأة وقليل ماء ا وقال عهد بن سلام : أبو الأسود أول من وضع بأب الفاعل والمفعول والمضاف وحرف الرفع والنصب والجر والجزم فأخذ عنه ذلك يحيى بن يعمر . وقال أبوعبيدة ابن المثنى أخذ عن على العربية أبو الأسود فسمع قارئًا يُقرأ ( ان الله برىءُ منَّ المشركين ورسوله ) فقال ما ظننت أن أمر الناس قد صَّار إلى هٰذا فقال لزياد الأمير ابغني كاتباً لقناً ، فأني به فقال له أبو الأسود إذا رأيتني قد فنحت فمي بالحرف فانقط نقطة أعلاه ، و إذا رأيتني ضممت فمي فانقط نقطة بين يَدَّى ٱلحرف، وان كسرت فانقط تحت الحرف فاذا أنبعت شيئًا من ذلك عنه فاجعُل مكان النقطة نقطتين. فهذه نقط أبي الأسود. وقال المبرد ثنا المارني قال السبب الذي وضعت له أبواب النحو أنابنة أبي الأسودقالت ماأشد الحر" ؟ قال الحصباء بالرمضاء ، قالتُ إنما تعجبت من شدته ، فقال أوقد لحن الناس! فأخبر بدلك علياً عُليه الرضوان فأعطاه أصولا بني منهاوعمل بعده عليها . وهوأول من نقط المصاحف . وأخذ عنه النحو عنبسة الفيل، وأخذعن عنبسة ميمون الاقرن، ثم أخذه عن ميمون عبدالله بن أبي إسحق الحضرمي ، وأخذه عنه عيسى سعر ، وأخذه عن عيسى الخليل ، وأخذه عن الخليل سيبويه ، وأخذه عن سيبو يه سعيد بن مسعدة الاخفش . وقال يعقوب الحضر مي ثنا سعيد بن سلم الباهلي ثنا أبي عنجدي عن أبي الاسود قال دخلت على على فرأيته مطرقاً فقلت فيم تفكر يا أمير المؤمنين ? قال سمعت ببلدكم لحناً فأردت أن أضم كتاباً في أصول المربية ، فقلت إن فعلت هذا أحييتنا ، فأتيته بمدأيام فألقي إلى صحيفة فيها: الكلام كله اسم وفعل وحرف فالاسم ما أنبأ عن المسمى ، والفعل ماأنباً عن حركة المسمى ، والحرف ما أنباً عن معنى ليس باسم ولا فعل . ثم قال تتبعه وزد فيه ما وقع لك ، فجمعت أشياء ثم عرضتها عليه . وقال عمر بن شبه (١)

<sup>(</sup>١) في الاصل « شيبة ».

ثنا حيان بن بشر ثنا يحيى بن آدم عن أبى بكر عن عاصم قال جاء أبو الاسود إلى زياد فقال أرى العرب قد خالطت العجم فتغيرت السغتهم افتأذن لى أن أصنع للعرب كلاماً يقيمون به كلامهم عقال لا عجاء رجل إلى زيادفقال أصلح الله الامير توفى أبانا وترك بنون عقال ادعلى اباالاسود فقال ضع للناس الذى نهيتك عنه أن تضع لهم. قال الجاحظ: أبو الاسود مقدم في طبقات الناس كان معدوداً في الفقياء والشعراء والمحدثين والاشراف والفرسات والامراء والزهاد والنحاة والحاضرى الجواب والشيعة والبخلاء والصلع الاشراف. وتوفى في طاعون الجارف سنة تسع وستين وله خمس وتمانون سنة وقبل قبل ذلك ، وأخطأ من قال إنه توفى في خلافة عمر بن عبد العزيز.

(أبو بشير الانصاري) -خمد الساعدي وقيل المازني ، اسمه قيس الاكبر بن عبيد . قال المدارقطني له صحبة ورواية ، روى عنه عباد بن تميم وضمرة ابن سعيد وسعيد بن نافع ، له حديث لا تبقى في رقبة بمير قلادة إلا قطعت ، وحديثان آخران ، وقد جرح يوم الحرة جراحات .

# ﴿ أبو جهم بن حديفة ﴾

القرشى العدوى الذى قال النبى والمنافقة التونى بأنبجانية أبى جهم واذهبوا بهذه الخيصة إليه (1) ، وكان لها أعلام ، واسمه عبيد ، وهو من مسلمة الفتح ، أحضر فى تحكيم الخصمين ، وكان عالماً بالنسب ، وقد بعثه النبى والمنافقة مصدقاً ، وكان معمراً ، بنى فى الجاهلية معهم الكعبة ثم بنى حتى بنى فيها مع ابن الزبير فى سنة أربع وستين . قال ابن سعد ابتنى أبو جهم بالمدينة داراً وكان عمر رضى الله عنه قد أخافه وأشرف عليه حتى كف من غرب لسانه فلما توفى عمر سر بموته وجعل يومئذ يحتبش فى بينه يعنى يقفز على رجليه . وقالت فاطمة بنت قبس طلقنى وجعل يومئذ يحتبش فى بينه يعنى يقفز على رجليه . وقالت فاطمة بنت قبس طلقنى وجعل يومئذ يحتبش فى بينه يعنى يقفز على رجليه . وقالت فاطمة بنت قبس طلقنى وجعل يومئذ يعتبش فى بينه يعنى النفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك

<sup>(</sup>١) كان لها علم فألهنه في صلاته ، كما في أسد الغابة والاستيماب.

نفقه (ا) وعليك العدة انتقلى إلى أمشريك ولاتفوتينى (٢) بنفسك ثمقال أمشريك يدخل عليها إخوتها من المهاجرين انتقلى إلى بيت ابن أم مكتوم. فلما حللت خطبنى معوية وأبوجهم بن حديفة فقال رسول الله ويتالله والما أبوجهم فانه ضراب للنساء أين أنتم عن أسامة فكأن أهلها كرهوا ذلك فنكحته. وقد شهد أبو جهم اليرموك، ووفد على معاوية مرات، ولم يرو شيئاً مع أنه تأخر. وحكى سلمان بن أبى شيخ ان أباجهم بن حديفة وفد على معاوية فاقمده معه على السرير وقال يا أمير المؤمنين نحن فيك كما قال عبد المسيح:

نميل على جوانبه كأنا نميل إذا نميل على أبينا نقلبه لنخبر حالتيه فنخبر منها كرماً ولينا

فأعطاه معاوية مائة ألف ، وروى الاصمعى عن عيسى بن عمر قال وفد أبو جهم على معاوية فأ كرمه وأعطاه مائة ألف واعتذر فلم يرض بها ، فلما ولى يزيد وفد عليه فأعطاه خمسين ألفاً فقلت غلام نشأ فى غير بلده ومع هذا فابن كابية فأى خير يرجى منه ، فلما استخلف ابن الزبير أتيته وافداً فقال إن علينا مؤناً وحمالات ولم أجهل حقك فانى غير مخيب سفرك هذه ألف درهم فاستمن بها ، فقلت مد الله فى عرك يا أمير المؤمنين ، فقال لم تقل هذا لمعاوية وابنه وقد نلت منها مائة وخمسين ألفاً ، قات نعم من أجل ذلك قلت هذا وخفت إن أنت هلكت أن لايلى أم الناس بعدك إلا الخنازير .

## ﴿ ام سلمة ام المؤمنين ﴾ ع

هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية بنت عمر أبي جهل وبنت عم خالد بن الوليد ، بنى بها النبي عليه في سنة ثلاث من الهجرة وكانت قبله عند الرجل الصالح أبى سلمة بن عبد الأسد وهو أخو النبي عليه من من المرب الأن المطلق كان معدماً . (٢) مهملة بالاصل ، وفي صحبح سلم «تسبقيني» .

الرضاعة ، روت عدة أحاديث ، روى عنها الأسود بن يزيد وسعيد بن المسيب وأ. بو وائل شقيق والشعبي وأبو صالح السمان وشهر بن حوشب ومجاهد ونافع بن جبير بن مطمم ونافع مولاها ونافع مولى ابن عمر وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح وخلق سواهم ، وكانت من أجمل النساء وطال عمرها وعاشت تسعينسنة أو أ كثر ، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة ، وقد حزنت على الحسين رضي الله عنه و بكت عليه وتوفيت بعده بيسير في سنة إحدى وستين . وقال بعضهم توفيت سنة تسع وخمسين وهو غلط لأن في صحيح مسلم ان عبدالله بن صفوان دخل عليها في خلافة يزيد . وأبوها أبو أمية يقال اسمه حذيفة و يلقب بزاد الراكب وكان أحد الأجواد، ووهم من قال اسمها رملة . وروى عطاء بن السائب عن محارب ابن دنار أن أمسلمة أوصت أن يصلي عليها سعيدبن زيد ، وروى أن أبا هريرة صلى عليها ودفنت بالبقيع . وهذافيه نظر لأن سميداً وأبا هريرة توفيا قبلها والله أعلم . ابن سعد أنبأ محمد بن عمر أنبأ ابن أبي الزنادعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما تزوج النبي عليه أمسلمة حزنت حزناً شديداً ــ لما ذكروا لها من جمالها ٤ فتلطفت حتى رأيتها فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي في الحسن والجمال فذكرت ذلك لحفصة \_ وكانتا يداً واحدة \_ فقالت لاوالله إنهاالغيرة ماهي كا تقولين أنها لجميلة ، فرأيتها بعد فكانت كما قالت حفصة ولكن كنت غيرى . قال مسلم بن خالد الزنجبي عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كانوم قالت لما تزوج النبي ﷺ أم سلمة قال لها إنى قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة و إنى أراء قد مات ولا أرى الهدية إلا سترد فاذا ردت فهي لك ، قالت فكان كما قال فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى سائره أمسلمة وأعطاها الحلة . القمني ثناعبدالله بن جمفر الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه انرسول الله عليته أمر أم سلمة أن تصلى الصبح بمكة يوم النحر وكان يومها فأحب أن توافيه . الواقدي عن ابن جر بج عن نافع قال صلى أبو هريرة على أم سلمة . قلت هذا من غلط الواقدي ، أبو هر يرة مات قبلها .

(أبو رهم (السماعي) - دن ق - ويقال السمعي (السمعي المسلم الخاء وهو غلط (السمعي السيد ويقال أسيد ويقال أسد ، الظهري ويقال بكسر الظاء وهو غلط (السمع - ويقال السمع بكسر السين واسكان الميم - بن مالك بن زيد بن سهل ، روى عن النبي وَ النبي وَ الله خرجه ابن ماجه ، فن قال الاصحبة له جمل الحديث مرسلا ، وروى عن أبي أبوب الانصاري والعرباض بن سارية ، روى عنه الحارث بن زياد وخالد بن معدان وأبو الخير مرثد اليزني ومكحول الشامي وشريح بن عبيد وجماعة ، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه .

#### ﴿ ابو الرباب القشيرى ﴾

واسمه مطرف بن مالك ، بصرى من كبار التابعين وثقاتهم ، لق أبا الدرداء وكعب الأحبار وأبا موسى وشهد فتح تستر ، روى عنه زرارة بن أوفى وأبو عثمان النهدى ومحد بن سيرين ، فروى محد عنه قال دخليا على أبى الدرداء نهوده وهو يومئذ أمير وكنت خامس خمسه فى الذين ولوا قبض السوس فأتانى رجل بكتاب فقال بيمونيه فانه كتاب الله أحسن أقر أه ولا نحسنون فتزعنا دفتيه فاشتراه بدرهمين فلما كان بعد ذلك خرجنا إلى الشام وصحبنا شبخ على حمار بين يديه مصحف فلما كان بعد ذلك خرجنا إلى الشام وصحبنا شبخ على حمار بين يديه مصحف فداك قلت فأين تريد ? قال أرسل إلى كعب الأحبار عام أول فأتيته ثم أرسل إلى فهذا وجهى إليه ، قلت فانا ممك فانطلقنا حتى قدمنا الشام فقعدنا عند كعب فهذا وجهى إليه ، قلت فانا ممك فانطلقنا حتى قدمنا الشام فقعدنا عند كعب أوسعوا ، فأوسعوا وركبنا أعناقهم فت كلموا فقال كعب يانعيم أتحيب هؤلاء أو وسعوا ، فأوسعوا وركبنا أعناقهم فت كلموا فقال كعب يانعيم أتحيب هؤلاء أو أحيبهم ؟ قال دعونى حتى أفقه هؤلاء ما قالوا ثم أجبهم ، إنهؤلاء أثنوا على أهل أحيبهم ؟ قال دعونى حتى أفقه هؤلاء ما قالوا ثم أجبهم ، إنهؤلاء أثنوا على أهل

<sup>(</sup>۱) بالضم ، كما فى التاج . (۲) راجع ( اللباب فى الانساب لا بن الاثير ) . (٣) كأمير ، كما فى التاج . (٤) فى شرح القاموس للزبيدى : ضبطه ابن

ما كولا بالفتح ورجحه الحافظ في التبصير وقال: وهو الصحيح.

ملتنا خيرآ ثم قلبوا ألسنتهم فزعموا أنا بعنا الآخرة بالدنيا هلم فلنواثقكم فازجئتم بأهدى مما نحن عليه اتبعناكم وإن جئنا بأهدى منه لتتبعنا ، قال فتواثقوا فقال كعب أرسل إلى ذلك المصحف فجيء به فقال أترضون أن يكون هذا بيننا ? قالوا نعم لا يحسن أحد يكتب مثله اليوم ، فدفع إلى شاب منهم فقرأ كأسرع قارى فلما بلغ إلى مكان منه نظر إلى أصحابه كالرجل يؤذن صاحبه بالشيء ثم جمع يديه فقال به فنبذه فقال كعب آه وأخذه فوضعه في حجره فقرأ فأتى على آية منه فخروا سجداً و بقي الشيخ يبكي فقيل وما يبكيك فقال ومالي لا أبكي رجل عمل في الضلالة كذا وكذا سنة ولم أعرف الاسلام حتى كان اليوم . همام ثنا قتادة عن زرارة عن مطرف بن مالك قال أصبنا دانيال بالسوس في بحر من صفر وكان أهل السوس إذا استقوا استخرجوه فاستسقوا بدوأصبنا معه ريطتي كتان وستين جرة مختومة ففتحنا جرة فوجدنا في كل جرة عشرة آلاف ، وأصبنامه، ربعة فيها كتاب وكان ممنا أجير نصرانى يقال له نعيم فاشتراها بدرهمين . قال همام قال قتادة وحدثني أبو حسان أن من وقع عليه رجل يقال له حرقوص فأعطاه أبو موسى الريطتين ومائتي درهم ثم إنه طلب أن يرد عليه الريطتين فأبى فشققهما عمائم، فكتب أبو .وسى فى ذلك إلى عمر فـكـتب إليه إن نبي الله دعا الله ان لا يرثه إلا المسلمون فصل عليه وأدفنه . قال همام وثنا فرقد ثنا أبو تميمة ان كتاب عرجاء ان اغسله بالسدر وماء الريحان. ثمرجع إلى حديث مطرف قال فبدا لى أن آنى بيت المقدس فبينا أنا في الطريق إذا أنا براكب شبهته بذلك الأجير النصراني فقلت نعيم قال نعم قلت ما فعلت نصر انيتك ? قال نحنفت بعدك ، ثم أتينا دمشق فلقينا كعباً فقال إذا أتيتم بيت المقدس فاجعلوا الصخرة بينكم وبين القبلة ، ثم انطلقنا ثلاثين حتى أتينا أبا الدرداء فقالت أم الدرداء الكعب ألا تعديني على أخيك يقوم الليل و يصوم النهار ، فجمل لها من كل ثلاث ليال ليلة ، ثم انطلقنا حتى أتينا بيت القدس فسمعت اليهود بنعيم وكعب فاجتمعوا فقال كعب إن هذا كتاب قديم و إنه بلغتكم فاقرأوه ، فقرأه قارئهم فأتى على مكان منه فضرب به الأرض فغضب

نعم فأخذه وأمسكه ثم قرأ قارئهم حتى أنى على ذلك المكان (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) فأسلم منهم اثنان وأربعون حبراً وذلك في خلافة معاوية ففرض لهم معاوية وأعطاهم. قال همام وحدثني بسطام بن مسلم ثنا معاوية بن قرة أنهم تذا كروا ذلك الكتاب فمر بهم شهر بن حوشب فقال على الخبير سقطتم إن كعباً لما احتضر قال ألا رجل أئتمنه على أمانة في فقال رجل أنا فدفع إليه ذلك الكتاب وقال اركب البحيرة فاذا بلغت مكان كذا وكذا فاقذفه ، فخرج من عند كعب فقال هذا كتاب فيه علم ، و يموت كعب لا أفرط به فأتى كعباً وقال فعلمتما أمرتني ، قال وما رأيت في قال لم أر شيئاً ، فعلم كذبه فلم يزل يناشده و يطلب إليه حتى رد عليه الكتاب ، فلما أنيق كعب بالموت قال لا رجل يؤدى أمانتي في قال رجل أنا فركب سفينة فلما أتى ذلك المكان ذهب ليقذفه فانفرج له البحر حتى رأى الأرض فقذفه وأناه فأخبره ، فقال كعب إنها التوراة كا أنزل الله على موسى عليه السلام ما غيرت ولا بدلت ولكن خشيت أن نتكل على ما فيها ولكن قولوا لا إله إلا الله ولقنوها موناكم . رواه احد بن أن نتكل على ما فيها ولكن قولوا لا إله إلا الله ولقنوها موناكم . رواه احد بن أبى خيثمة في فاريخه عن هدبة ثنا همام .

( أبو شربح الخزاعي ) - ع - العدوى الكعبي من عرب الحجاز ، في اسمه أقوال أشهرها خويلد بن عرو ، أسلم يوم الفتح وصحب النبي والله وروى عنه ، حدث عنه نافع بن جبير بن مطعم وأبو سعيد المقبري وابنه سعيد المقبري وسفيان ابن أبي العوجاء (١) توفي سنة ثمان وستين بالمدينة .

(أم عطية الأنصارية) - ع - نسيبة التي أمرها النبي والتي أن تفسل بنته زينب ، لها أحاديث ، روى عنها محد بن سيرين وأخته حفصة وأمشراحيل وعلى ابن الأقمر وعبدالملك بن عمير . هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت غزوت مع النبي والتي التي التي التي الم سبع غزوات ف كنت أصنع لهم طعامهم وأخلفهم في رحالهم وأداوى الجرحي وأقوم على المرضى . وعن أمشراحيل مولاة أم (١) بالواو ، كا في شرح القاموس للزبيدي . وفي بعض المراجع بالراء وهو وهم .

عظیة قالت كان على رضى الله عنه یقیل عندى فكنت أنتف إبطه بورسة . . . (أبو كبشة ) \_ دت ق \_ الانمارى المدحجي ، اسمه عمر وقبل عرو بن سعد (۱) ، له صحبة وروایه نزل الشام ، روى عنه ثابت بن ثوبان وسالم بن أبى الجعد وأبو البخترى سعید بن فیروز الطائى وعبد الله بن بسر الحبرانى وعبد الله ابن یحیی أبو عام الهوزنى .

## ﴿ أُبُو مالك الأشعري ﴿ دَتِ ق

له صحبة ورواية . واسمه مختلف فيه فقيل كمب برعاصم وقيل عامر بن الحرث وقيل عمرو بن الحرث . روى أحاديث ، روى عنه عبد الرحمن بن غنم وأم الدردا، وربيعة الجرشي وأبو سلام الاسود وشهر بن حوشب وعطا، بن يسار وشريح بن عبيد . وكان يكون بالشام . قال ابن سميع : أبو مالك الأشمري قديم الموت بالشام اسمه كعب بن عاصم . وقال ابن سمد توفي أبو مالك في خلافة عمر . وقال شهر بن حوشب عن ابن غنم قال طعن معاذ وأبو عبيدة وأبو مالك في يوم واحد . قلت فعلي هذا رواية أبي سلام ومن بعده عن أبي مالك مرسلة منقطعة وهذا الارسال فعلي هذا رواية أبي سلام ومن بعده عن أبي مالك مرسلة منقطعة وهذا الارسال كثير في حديث الشاميين . روى صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد أن أبا مالك الأشعري لما حضرته الوفاة قال ياسامع الأشمريين إني سمعت رسول الله مالك الأشعلية وسلم يقول حلوة الدنيا من الآخرة ومن الدنيا حلوة الآخرة (٢٠) .

و ابو مسلم الخولاني كم ع

الدارنى الزاهد سيد التابعين بالشام . اسمه عبد الله بن ثوب على الأصح وقيل اسمه عبد الله بن عبد وقيل ابن مسلم

<sup>(</sup>١) في اسد الغابة « سعد بن عرو ». وفي الاصابة : وقيل عمير و . . . أ

<sup>(</sup>٢) فى الاصل: بخط مؤلفه هنا: ينبغى أن تحول ترجمته إلى طبقة معاذ. وتحته أيضاً: حولت إلى طبقة معاذ أخصر من هذا فليه لم . فمن أراد أن يكملها من هنا فليه لم . ( راجع الجزء الثاني ص ٢٦ ) .

وقيل اسمه يعقوب بن عوف (١). قدم من اليمن وقد أسلم في حياة النبي ويعلق وقدم المدينة في خلافة أبي بكر . وروى عن عمر ومعاذ وأبي عبيدة وأبي ذر وعبادة بن الصامت . روى عنه أبو إدر يس عائذ الله الخولاني وأبو المالية الرياحي (٢) وجبير ابن نفير وعطاء بن أبي رباح وشرحبيل بن مسلم وأبو قلابة الجرمي ومحمد بنزياد الالهاني وعير بن هانئ وعطية بن قيس و يونس بن ميسرة وفي بمض هؤلاء من روايته عنه مرسلة . قال اسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم قال أتى أبومسلم الخولاني المدينة وقد قبض النبي عَلِيْكَ واستخلف أبو بكر . وقال اسماعيل ثنا شرحبيل أن الاسود تنبأ (٣) باليمن فبعث إلى أبي مسلم فأناه بنار عظيمة ثم ألقي أبا مسلم فيها فلم تضره فقيل للأسود إن لم تنف هذا عنك أفسد عليك من اتبعك فأمره بالرحيل فقدم المدينة وقد قبض رسول الله عليالية فأناخر احلته ودخل المسجد يصلى فبصر به عمر فقام إليه فقال ممن الرجل ? قال من اليمن فقال ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار ﴿ قال ذاك عبدالله بن ثوب ، قال فنشدتك بالله أنت هو ؟ قال اللهم نعم فاعتنقه عمر وبكي ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه و بين الصديق وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من صنع به كما صنع بابرهيم الخليل. رواه غير واحد عن عبد الوهاب بن نجدة وهو ثقة ثنا اسماعيل فذكره. ويروى عن مالك بن دينار أن كعباً رأى أبا مسلم الخولاني فقال من هذا ? قالوا أبو مسلم الخولاني قال هذا حكيم هذه الأمة . وقال معمر عن الزهري قال كنت عند الوليد ابن عبد الملك فكان يتناول عائشة رضي الله عنها فقلت ياأمير المؤمنين ألا أحدثك عن رجل من أهل الشام كان قد أوتى حكمة قال من هو قلت أبو مسلم الخولاني سمع أهل الشام ينالون من عائشة فقال ألا أخبركم بمثلي ومثل أمكم هذه كمثل عينين في رأس يؤذيان صاحبهما ولا يستطيع أن يعاقبهما إلا بالذي هو خير

<sup>(</sup>١) في أسد الغابة : عبد الله بن عوف . (٢) مهملة في الاصل ، والتصحيح من (اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٤٨٣) .

<sup>(</sup>٣) في الاصل « ثنا » بدل « تنبأ » والتصويب من السياق وأسد الغابة .

لها فسكت. وقال الزهري أخبرنيه أبو إدريس الخولاني عن أبي مسلم. وقال عثمان ابن أبي العاتكة علق أبو مسلم سوطاً في مسجده وكان يقول أنا أولى بالسوط من البهائم فاذا دخلته فترة مشق ساقيه سوطاً أو سوطين . قال وكان يقول لو رأيت الجنة عيانًا والنار عيانًا ما كان عندي مستزاد وقال اسماعيل بن عياش عن شرحبيل إن رجلين أتيا أبا مسلم الخولاني في منزله فلم يجداه فأتيا المسجدفوجداه يركم فانتظرا انصرافه وأحصيا فقال أحدها انه ركم ثلاثمائة ركعةوالآخر أر بعائة ركمة قبل أن ينصرف. وقال الوليد بن مسلم أخبر ني عثمان بن أبي الماتكة أن أبا مسلم الخولاني سمع رجلا يقول من سرق اليوم ? فقال أنا السابق قالوا وكيف ياأبامسلم قال أدلجت من دارنا فكنت أول من دخل مسجدكم. وقال أبو بكرين أبي مريم عن عطية بن قيس قال دخل أناس من أهل دمشق على أبي مسلم وهو غاز في أرض الروم وقد احتفر جورة في فسطاطه وجمل فيها نطماً وأفرغ فيه الماء وهو يتصلق (1) فيه قالوا ما حملك على الصيام وأنت مسافر ? قال لوحضر قتال لافطرت ولمهات له وتقويت انالخيل لاتجري الغايات وهي بدن إنما تجري وهي ضمر ألا و إن أمامنا باقية جائية لها نعمل . وقال يزيد بن يزيد بن جابر كان أبو مسلم الخولاني يكثر أن يرفع صوته بالنكبير حتى معالصبيان ويقول أذكر اللهحتي يرى الجاهل أنك مجنون . وقال محمد بن زياد الالهاني عن أبي مسلم الخولاني \_ وأراه منقطعاً \_ أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال أجيزوا باسم الله و يمر بين أيديهم فيمرون بالنهر الغمر فربما لم يبلغ من الدواب إلا الراكب فاذا جازوا قال هل ذهب لـ كم شيء فألتي بعضهم مخلاته فلما جاوزوا قال مخلابي وقعت قال اتبعني فاتبعته فاذا بها معلقة بعود في النهر فقال خذها . وقال سلمان بن المغيرة عن حميد الطويل إن أبا مسلم أتى على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها فوقف عليها ثم حمد الله وأثني عليه وذكر مسير بني اسرائيل في البحر ثم لهز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتى قطعوا ثم قال فقدتم شيئًا فأدعو الله أن يرده على ? .

<sup>(</sup>١) في النهاية: تصلق الحوت في الماء اذا ذهب وجاء ..

وقال عنبسة بن عبد الواحد ثنا عبد الملك بن عمير قال كان أبو مسلم الخولاني إذا استسقى سقى . وقال بقية عن محمد بززياد عن أبي مسلم الخولاني ان امرأة خببت عليه امرأته فدعا عليها فذهب بصرها فأتته فاعترفت وقالت آنى لا أعود فقال اللهم إن كانت صادقة فاردد بصرها فأبصرت . وقال ضمرة بن ربيعة عن بلال ابن كعب قال قال الصبيان لأبي مسلم الخولاني ادع الله أن يحبس علينا هذا الظبي فنأخذه فدعا الله فحبسه عليهم حتى أخذوه . وروى عثمان بنعطاء الخراساني عن أبيه قالت امرأة أبي مسلم الخولاني ليس لنا دقيق فقال هل عندك شيء قالت درهم بمنا به غزلا ، قال ابغنيه وهانى الجراب فدخل السوق فأناه سائل وألح فأعطاه الدرهم وملأ الجراب من نحاتة النجارة مع التراب وأنى وقلبهمر عوب منها فرمى الجراب وذهب ففتحته فاذا به دقيق حوارى فمجنت وخبزت فلما ذهب من الليل هوي(١) جاء فنقر الباب فلما دخل وضعت بين يديه خواناً وأرغفهُ فقال من أين هذا قالت من الدقيق الذي جئت به فجعل يأكل ويبكي . رواها ضمرة ابن ربيعة عن عثمان . وقال أبو مسهر وغيره ثنا سعيد بن عبدالعزيز أن أبامسلم استبطأ خبر جيش كان بأرض الروم فبينا هو على تلك الحال إذ دخل طائر فوقع وقال أفارتبا ييل مسل الحزن من صدور المؤمنين فأخبره خبر ذلك الجيش فقال أبو مسلم ما جئت حتى استبطأتك . وقال سعيد بن عبد العزيز كان أبو مسلم الخولاني يرمجز يوم صفين ويقول:

ما علمتى ما علمتى وقد لبست درعتى أموت عبد طاعتى وقال اسماعيل بن عياش ثنا هشام بن الغاز حدثنى يونس الهرم أن أبامسلم الخولانى قام إلى معاوية وهو على المنبر فقال يا معاوية إنما أنت قبر من القبور إن جئت بشئ كان لك شيء و إلا فلا شيء لك يا معاوية لا تحسب أن الخلافة جمع المال وتفرقته إنما الخلافة القول بالحق والمحل بالمعدلة وأخذ الناس فى ذات الله عيامها وية إنا لا نبالى بكدر الانهار إذا صفا لنا رأس عيننا إياك أن تميل على قبيلة فيذهب

<sup>(</sup>١) فى القاموس المحيط : وهوى كغنى و يضم من الليل ساعة .

حيفك بعدلك ، ثم جلس . فقال له معاوية يرحمك الله يا أبا مسلم . وقال أبو بكر ابن أبي مريم عن عطية بن قيس قال دخل أبومسلم على معاوية فقام بين السماطين فقال السلام عليك أيها الأجير فقالوا مه قال دعوه فهو أعرف عا يقول وعليك السلام ياأبامسلم ثم وعظه وحثه على المدل. وقال اسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني انه كان إذا دخل الروم لايزال في المقدمة حتى يؤذن للناس فاذا أذن لهم كان في الساقة وكانت الولاة يتيمنون به فيؤمرونه على المقدمات. وقال سميد بن عبدالعزيز توفى أبومسلم بأرض الروم وكان قدشتي مع بسر بن أبى أرطاة فأدركه أجله فأتاه بسر في مرضه فقال له أبو مسلم اعقد لي على من مات في هذه الغزاة من المسلمين فأنى أرجو أن آتى بهم يوم القيامة على لوائهم . وقال الامام أحمد حدثت عن محدبن شعيب عن بعض مشيخة دمشق قال أقبلنا من أرض الروم فررنا بالممير على أر بعة أميال من حمص في آخر الليل فاطلع الراهب من صومعته فقال هل تمرفون أبا مسلم الخولاني قلمنا نعم قال إذا أتيتموه فأقرئوه السلام فانا بجده في الكتب رفيق عيسى بن مريم أما إنكم لاتجدونه حياً ، فلما أشرفنا على الغوطة بلغنا موته. قال الحافظ ابن عساكر يعني سمعوا ذلك. وكانت وفاته بأرض الروم كما حكينا . وقال ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن سعيد بن هاني. قالقال معاوية إنما المصيبة كل المصيبة بموت أبي مسلم الخولاني وكريب بن سيف الأنصاري. هذا حديث حسن الاسناد يعطي أن أبامسلم توفي قبل معاوية. وقد قال المفضِل بن غسان توفى علقمة وأبو مسلم الخولاني سنة اثنتين وستين. (أبو ميسرة الهمداني) هو عمرو بن شرحبيل ، من .

﴿ ابو واقد الليثي ﴾ ع

له صحبة ورواية وروى أيضاً عن أبى بكر وعمر وشهد فتح مكة وكان يكون بالمدينة و بمكة ، و بمكة توفى . روى عنه عطاء بن يسار وسعيد بن المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة و بسر بن سعيد وأبو من مولى عقيل المدنيون

وغيرهم. وعاش خساً وسبعين سنة ، توفى سنة ثمان وستين. وقال الواقدى توفى سنة خس وستين قال أبوأجد الحاكم إن أبا واقد هذا شهد بدراً وكذا قال قبله البخارى وسماه الحرث بن عوف. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحق حدثنى أبى عن رجال من مازن عن أبى واقد قال إنى لا تبع رجلا من المشركين يوم بدر فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سبنى فعرفت أن غيرى قتله . وقال ابرهيم بن سعد عن ابنشهاب عن سنان بن أبى سنان الدؤلى إن أبا واقد الليثى أسلم يوم الفتح . قلت فما يبعد أن يكون أبو واقد رجلين . قال يحيى بن بكير والفلاس توفى أبو واقد الليثى سنة ثمان وستين وله سبعون سنة .

( ابن مفرغ الحميري ) الشاعر اسمه يزيد ، تقدم : آخر الطبقة السابعة والحمد لله وحده .

# ﴿ الطبقة الثامنة ﴾ ﴿ سنة إحدى وسمين ﴾

توفى فيها عبدالله بن أبى حدرد الاسلمى والبراء بن عازب. وفيها خرج عبدالله ابن ثور أحد بنى قيس بن ثعلبة بالبحر يون فوجه مصعب بن الزبير إلى قتاله عبدالرحن الاسكاف فالتقوا بجواثا فأنهزم عبدالرحن والناس. وفيها حجبالناس أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. وعرف عصر عبد العزيز بن مروان وكان أول من عرف بمصر. يعنى اجتمع الناس عشية عرفة ودعا لهم أو وعظهم.

وفيها أو في التي بعدها قتل بخراسان أميرها أبوصالح (عبدالله بن خارم) بن أسماء بن الصلت السلمي أحد الشجعان المذكورين والأبطال المعدودين ويقال له صحبة ورواية ، ثار به أهل خراسان وقتله وكيع بن الدورقية ، وقيل إن عبدالملك ابن مروان كتب إلى ابن خارم كتاباً بولاية خراسان فمزق كتابه وسب رسوله فكتب عبدالملك إلى بكير بن وساج إن قتلت ابن خارم فأنت الأمير فعمل على قتله وتأمر بكير على البلاد حتى قدم أمية بن عبدالله ، وكان في خلافة عثمان رضى الله

عنه قد جمع قارن بهراة وأقبل في أربه ين ألفاً فهرب قيس بن الهيثم وترك البلاد فقام بأمر المسلمين عبدالله بزخازم هذا وجمع أربعة آلاف ولتي قارن فهزم جنوده وقتل قارن وكتب إلى عبد الله بن عامر بالفتح فأقره ابن عامر أمير العراق على خراسان . قال الواقدى فيها افتتح عبد الملك قيسارية .

#### ﴿ سنة اثنتين وسبعين ﴾

نوفى فيها معبد بن خالد الجهنى والاحنف بن قيس وعبيدة السلمانى والحرث ابن سو يدالتيمى . وقتل فيها مصعب بن الزبير وابرهيم بن الأشتر وعيسى وعروة ولدا مصعب ، ومسلم بن عمرو الباهلى .

واستشماله وسار إليه عبد الملك فجرت بينها وقعة هائلة بدير الجائليق ومسكن بالقرب من أوانا . وكان قد كاتب عبد الملك جماعة من الأشراف المائلين إلى بنى أمية وغير المائلين بمنيهم ويعدهم إمرة العراق و إمرة أصبهان وغير ذلك فأجابوه وأما ابرهيم بن الأشتر فلم يجبه وأنى بكتابه أمصعباً وفيه إن بايعه ولاه العراق وقال لمصعب قد كتب إلى أصحابك بمثل كتابى فأطعنى واضرب أعناقهم فقال إذا لاتناصحنا عشائرهم قال فأوقرهم حديداً واسجنهم بأبيض كسرى ووكل بهم من ان غلبت ضرب أعناقهم وان نصرت مننت عليهم ، قال يا أبا النمان إنى لنى شغل عن ذلك برحم الله أبا بحر \_ يعنى الاحنف \_ ان كان ليحذر غدر العراق . وقال عبدالقاهر بن السرى : هم أهل العراق بالغدر بمصعب فقال قيس بن الهيثم : ويحكم لا تدخلوا أهل الشام عليكم فوالله لمن تطعموا بعيشكم ليصفين (1) عليكم منازلكم وكان ابرهيم أشار عليه بقتل زياد بن عرو ومالك بن مسمع فلما التقى الجمعان قلب القوم أترستهم ولحقوا بعبد الملك . وقال الطبرى لما تدانى الجمعان بن الموجم بن الاشتر على مجد بن مروان فأزاله عن موضعه ثم هرب عتاب بن

<sup>(</sup>١) كذا عند الطبرى ، وفي الاصل « لنضيقن عليكم منازلكم بهم » .

ورقاء وكان على الخيل مع مصعب وجعل مصعب كما قال لقدم من عسكرد تقدم لا يطيعه . فَدَكَر مجد بن سلام الجمحي قال أخبر عبد الله بن خازم أمير خراسان بمسير مصعب إلى عبد الملك فقال أمعه عمر بن عبيد الله التيمي قيل لا استعمله على فارس قال فمعه المهلب بن أبي صفرة قالوا لاأستعمله على الموصل قال فمعه عباد ابن الحصين (١) قيل الااستعمله على البصرة فقال ابن خازم وأنا بخراسان ثم تمثل: خذيني وجريني ضباع وأبشرى بلحم امرى لم يشهد اليوم ناصره قال الطبرى فقال مصعب لابنه عيسى اركب بمن ممك إلى عمك ابن الزبير فأخبره بما صنع أهل المراق ودعني فأنى مقنول . فقال والله لا أخبر قريشاً عنك أبداً ولكن الحق بالبصرة فهم على الجماعة والطاعة ، قال لا تتحدث قريش أني فررت بما صنعت رسعة من خذلانها ولـكن أقانل فان قتلت فما السيف بعار . وقال اسماعيل بن أبي المهاجر: أرسل عبد الملك مع أخيه محد بن مروان إلى مصعب إنى معطيك الأمان يابن المم ، فقال مصعب إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالباً أو مغلو باً . وقيل إن مصعباً أبى الأمان وأنهم أتخنوه بالرمى ثم شدعليه زائدة بن قدامة الثقني فطعنه وقال بالثارات المختار وكان ممن معمصعب. وقال عبد الله بن مصعب الزبيري عن أبيه قال لما تفرق عن مصمب جنده قيل له لو اعتصمت ببعض القلاع وكاتبت من بعد عنك كالمهلب وفلان فاذا اجتمع لك من ترضاه لقيت القوم فقد ضعفت جداً واختل أصحابك ، فلبس سلاحه وخرج فيمن بقي معهوهو يتمثل بشعر طريف العنبري الذي كان يعد بألف فارس بخراسان: علام أقول السيف يثقل عاتق إذا أنا لم أركب به المركب الصعبل سأحميكم حتى أموت ومن يمت كريماً فلا لوماً عليه ولا عتبا وروى غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال قال ابن الأشتر لمصعب ابعث إلى زياد بن عمرو ومالك بن مسمع ووجوه من وجوه أهل البصرة فاضرب أعناقهم فانهم قد أجمعوا على أن يغدروا بك فأبى فقال ابن الاشتر فانى أخرج الآن في

<sup>(</sup>١) في الاصل « الحصن » والتصحيح من تاريخ الطبرى .

الخيل فاذا قتلت فأنت أعلم قال فخرج وقاتل حتى قتل . وقال الفسوى قتل مع مصعب ابنه عيسى وجرح مسلم بن عرو الباهلى فقال احملونى إلى خالد بن يزيد فحمل إليه فاستأمن له ووثب عبيد الله بن زياد بن ظبيان على مصعب فقتله عند دير الجاثليق وذهب برأسه إلى عبد الملك فسجد لله وكان عبيد الله فاتكا رديئاً فكان يتلمف ويقول كيف لم أقتل عبد الملك يومئذ حين سجد فأكون قد قتلت ملكى العرب وقال أبواليقظان وغيره طمنه زائدة واحتز رأسه ابن ظبيان ، ولابن قيس الرقيات :

لقد أورث المصرين حزناً وذلة قتيل بدير الجائليق مقيم فاقائلت في الله (1) بكر بن وائل ولا صبرت عند اللقاء تميم وكل ثمالى عند مقتل مصعب غداة دعاهم للوفاء دحيم وقال ابن سعد إن مصعباً قال يوماً وهو يسير امروة بن المغيرة بن شعبة أخبرنى عن حسين بن على رضى الله عنها كيف صنع حين نزل به ، فأنشأ يحدثه عن صيره و إبائه ماعرض عليه و كراهيته أن يدخل في طاعة عبيدالله حتى قتل ، قال فضرب بسوطه على مغرفة فرسه وقال :

و إن الألى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا قال فعرفت والله أنه لا يفر وأنه سيصبر حتى يقتل ، قال والتقيا بمسكن فقال عبد الملك و يلكم ماأصبهان هذه قيل سرة العراق قال قد والله كتب إلى أكثر من ثلاثين من أشراف العراق وكلهم يقول إن خببت بمصعب فلى أصبهان ، قال ابن سعد فكتب إلى كل منهم أن نعم ، فلما التقوا قال مصعب لربيعة تقدموا للقتال فقالوا هذه عذرة (٢) بين أيدينافقال ماتأتون أنتن من العذرة (٣) يمني تخلفكم عن القتال ، وقد كانت ربيعة قبل مجمعة على خذلانه فأظهرت ذلك فحذله الناس ولم يتقدم أحد يقاتل دونه فلما رأى ذلك قال المرء ميت فلان يموت كريما أحسن به

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن جرير « فما نصحت لله ».

<sup>(</sup>٢) في الاصل « هذه محدوة » ، والتصحيح من تاريخ الأمم والملوك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « أبين من المحزوة » ، والتصحيح من تاريخ ابن جرير .

من أن يضرع إلى من قد وتره لا أستعين بربيعة أبداً ولا بأحد من أهل الدراق ما وجدنا لهم وفاته انطلق يا بنى إلى عمك فأخبره بما صنع أهل العراق ودعنى فانى مقتول ، فقال والله لا أخبر نساء قريش بصرعتك أبداً قال فان أردت أن تقاتل فتقدم حتى أحتسبك فقاتل حتى قتل ، وتقدم ابرهيم بن الاشترفقاتل قتالا شديداً حتى أخذته الرماح فقتل ، ومصعب جالس على سرير فأقبل إليه نفر ليقتلوه فقاتل أشد القتال حتى قتل واحتز ابن ظبيان رأسه . و بايع أهل العراق لعبد الملك و دخلها واستخلف على الدكوفة أخاه بشر بن مروان . قيل إن ابن الزبير لما بلغه مقتل أخيه مصعب قام فقال الدي خلق الخلق (١) ثم ذكر مصرع أخيه فقال ألا إن أهل العراق أهل الغدر والنفاق أسلموه و باعوه والله ما نموت على مضاجعنا كما يموت بنو أبى العاص فما قتل منه و رجل فى زحف ولا نموت إلا قمصاً (٢) بالرماح وتحت ظلال السيوف .

وفيها خرج أبو فديك فغلب على البحرين وقيل هو الذى قتل نجدة الحرورى فسار إليه جيش من البصرة عليهم أمية بن عبدالله بن خالد الأموى أخو أميرها خالد فهزمه أبو فديك فكتب عبد الملك بن مروان إلى خالد يعنفه لكونه استعمل أمية على حرب الخوارج ولم يستعمل المهلب وأمره أن ينهض إليهم بنفسه و يستعين برأى المهلب ولا يعمل أمراً دونه وكتب إلى بشربن مروان يمده بخمسة آلاف عليها عبدالرحمن بن عهد بن الأشعث فسار خالد بالناس حق قدم الأهواز وسارت إليه الأزارقة فتنازل الجيشان نحواً من عشرين ليلة ثم زحف إليهم خالد فأخذوا ينحازون فاجترأ عليهم الناس وكثرت عليهم الخيل فولوا مدبرين على حمية وقتل ينحازون فاجترأ عليهم داود بن قحذم أمير الميسرة وعتاب بن ورقاء وجعلوا يتطلبونهم مفارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس حتى هلكت خيول الجند وجاعوا ورجع كثير منهم مشاة المارس و كشور منه و كشور منه مشاة المارس و كثير منهم مشاة المارس و كثير منهم مشاة المارس و كشور و كثير منهم مشاة المارس و كثير منهم مشاة المارس و كثير منهم و كثير منهم مشاة المارس و كثور منه و كثير منهم مشاة المارس و كثور و كثور و كثور و كشور و كثور و كثو

قال الطبرى في تاريخه : وفيها كانت وقعت بين ابن خازم بخراسان و بين

<sup>(</sup>١) في تاريخ الكامل: الحمد لله الذي له الخلق والأمر.

 <sup>(</sup>٢) فى الاصل « قصماً » ، والتصحيح من تاريخ الكامل ودواوين اللغة .

بحير (١) بن ورقاء بقرب مرو وقتل خلق وقتل عبدالله بن خازم في الوقعة ولى قتله وكيم بن عميرة بن الدورقية ويقال اعتور عليه بحير وعمار الجشمي وابن الدورقية وطعنوه فصرعوه فقيل لوكيع كيف قتلته قال غلبته بفضل القنا ولما صرعقمدت علىصدره فحاولالقيام فلم يقدر وقلت ياثارات دو يلة \_ وهو أخو وكيع لأمه قتل تلك المدة \_ قال فتنخم في وجهي وقال لعنك الله تقتل كبش مضر بأخيك علج لايسوى كفاً من نوى فما رأيت أحداً أكثر ريقاً منه على تلك الحال عند الموت ، ثم أقبل بكير بن وساج فأراد أخذ رأس عبد الله بن خازم فمنعه بحير فضر به بكير بعمود وأخذ الرأس وقيد بحيراً و بعث بالرأس إلى عبد الملك بن مروان . ثم حكى ابن جرير الطبري المخلاف في أن ابن خازم إنما قتل بعد مقتل عبد الله بن الزبير وأن رأس ابن الزبير ورد على ابن خازم فحلف أن لا يعطى عبدالملك طاعة أبداً وانه دعا بطست فغسل الرأس وكفنه وحنطه وصلى عليه و بعث به إلى آل الزبير بالمدينة . قلت ولعله رأس مصعب بن الزبير . وكان عبد الملك بعث إلى ابن خازم مع سورة النميري أن لك خراسان سبع سنين على أن تبايعني فقال للرسول لولا أن أضرب بين بني سلبم وبني عامر لقتلتك ولكن كل هذه الصحيفة فأكلها . وفيها سار الحجاج إلى حرب ابن الزبير فأول قتال كان بينهما في ذي القعدة ودام الحصار أشهراً.

# ﴿ سنة ثلاث وسبعين ﴾

فيها توفى عبد الله بن عمر وعوف بن مالك الاشجعي وعبد الله بن الزبير وأمه أسهاء بنت الصديق رضى الله عنها وأبوسعيد بن المعلى الانصارى وربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي وعرو بن عثمان بن عفان وعبد الله بن صفوان بن أمية ابن خلف الجمعي وعبدالله بن مطيع بن الاسود العدوى وعبد الرحمن بن أعثمان ابن عبيد الله التيمي قتلوا ثلاثتهم مع ابن الزبير . وفيها توفي مالك بن مسمع ابن عبيد الله التيمي قتلوا ثلاثتهم مع ابن الزبير . وفيها توفي مالك بن مسمع

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل ، والتحرير من تاريخ ابن جرير .

الربعي وأوس بن ضمعج بخلف فيه .

وفيها حاصر الحجاج مكة و بها ابن الزبير قد حصنها ونصب الحجاج عليها النجنيق فروى عبد الملك بن عبد الرحن الذمارى ثنا القسم بن ممن عن هشام ابن عروة عن أبيه بحديث طويل منه وقاتل حصين بن ثمير ابن الزبير أياماً وأحرق فسطاطاً له نصبه عند البيت فطار الشرر إلى البيت واحترق يومئذ قرنا المكبش الذى فدى به اسحق ، إلى أن قال في الحديث فخطب عبد الملك بن مروان وقال من لابن الزبير فقال الحجاج أنا ياأمير المؤمنين فأسكته ثم أعاد قوله فقال أنا فعقد له على جيش إلى مكة فنصب المنجنيق على أبي قبيس ورمى به على ابن الزبير وعلى من معه في المسجد وجعل ابن الزبير على الحجر الأسود بيضة يعنى خوذة ترد عنه فقيل لابن الزبير ألا تكلمهم في الصلح فقال أو حين صلح هذا والله لو وجدوكم في جوف الكعبة لذبحوكم جيماً ثم قال :

واست بمبتاع الحياة بسبة ولامرتقمن خشية الموتسلما أنافس سهماً انه غير بارح ملاقى المنايا أى صرف تيما

قال وكان على ظهر المسجد طائفة من أعوان ابن الزبير يرمون عدوه بالآجر ، وحمل ابن الزبير فأصابته آجرة في مفرقه فلقت رأسه . وقال الواقدى ثنا مصعب ابن ثابت عن أبي الآسود عن عباد بن عبدالله بن الزبير ، قال وثنا شرحبيل ابن أبي عون عن أبيه ، وثنا عبد الرحن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قالوا : لما قتل عبدالملك مصعباً بعث الحجاج إلى ابن الزبير في ألفين فتزل الطائف و بقي يبعث البعوث إلى عرفة و يبعث ابن الزبير بعثاً فتهزم خيل الزبير ويرد أصحاب الحجاج إلى الطائف في دخول الحرم ومحاصرة ابن الزبير وأن يمده بجيش فأجابه وكتب إلى عبدالملك في دخول الحرم الحجاج في خمسة آلاف فيج الحجاج بالناس سنة اثنتين يعني ثم صدر الحجاج ابن يوسف وطارق ولم يطوفا بالبيت ولا قربا النساء حتى قتل ابن الزبير فطافا .

وحصر ابن الزبير من ليلة هلال ذي القمدة سنة أشهر وسبع عشرة ليلة وقدم على ابن الزبير حبشان من أرض الحبشة فجملوا يرمون فلا يقع لهم مزراق إلا في إنسان فقتلوا خلقاً وكان معه أيضاً من خوارج أهل مصر فقاتلوا قتالا شديداً ثم ذكروا عثمان فتبرأوا منه فبلغ ابن الزبير فناكرهم فانصرفوا عنه . وألح عليه الحجام بالمنجنيق وبالقتال من كل وجه وحبس عنهم الميرة فجاعوا وكانوا يشربون من زمزم فتعصبهم وجعلت الحجارة تقع في الكعبة . وثنا شرحبيل عن أبيه قال سمعت ابن الزبير يقول الأصحابه انظروا كيف تضربون سيوفكم ، وليصن الرجل سيفه كما يصون وجهه فانه قبيح بالرجلأن يخطىء مضرب سيف ، فكنت أرمقه إذا ضرب فما يخطىء مضرباً واحداً شهراً من ذباب السيف أو نحوه وهو يقولخذها وأنا ابن الحوارى ، فلما كان يومالثلاثاء قام بين الركن والمقام فقاتلهم أشد القتال وجعل الحجاج يصيح بأصحابه ياأهل الشام ياأهل الشام اللهالله فىالطاءا فيشدون الشدة الواحدة حتى يقال قد اشتملوا عليه فيشد عليهم حتى يفرجهم و يبلغ بهم باب بني شيبة ثم يكر و يكرون عليه وليسممه أعوان فعل ذلك مرارأ حتى جاءه حجر عائر(1) من ورائه فأصابه في قفاه فوقده(٢) فارتهش ساعة ثم وتم لوجهه ثم انتهض فلم يقدر على القيام وابتدره الناس وشد عليه رجل من أهل الشام فضرب الرجلفقطع رجليه وهو متكىء علىمرفقه الأيسر وجعل يضربه وما يقدر أن ينهض حتى كثروه فصاحت امرأة من الدار واأميرالمؤمنيناه قال وابتدروه فقتلوه رحمه الله . وقال الواقدى حدثني اسحق بن يحيى عن يوسف بن ماهك قال رأيت المنجنيق يرمىبه فرعدت السهاء و برقت واشتد الرعد فأعظم ذلك أهل الشام وأمسكوا فجاء الحجاج ورفع الحمجر بيده ورمى معهم ثم إنهم جاءتهم صاعفا تتبعها أخرى فقتلت من أصحابه اثنى عشر رجلا فانكسر أهل الشام فقال الحجاج لا تنكروا هذه فهذه صواعق تهامة ، ثم جاءت صاعقة فأصابت عدة من أصحاب ابن الزبير من الغد . وقال الواقدي حدثني اسحق بن عبدالله عن المنذر

<sup>(</sup>١) في الاصل «عار»والتحرير من اساس البلاغة . (٢) في الاصل «فوقده».

الله ابن الجهم قال رأيت ابن الزبير يوم قتل وقد خذله من معه خذلاناً شديداً وجعلوا يخرجون إلى الحجاج نحو من عشرة آلاف وقيل إنه بمن فارقه ولعله من والالجوع ابناه حمزة وخبيب فخرجا إلى الحجاج وطلبا أماناً لانفسها . فروى الواقدى عن ابن أبي الزياد عن محد بن سلمان قال دخل أبن الزبير على أمه وقال يا أمه خذلني الناسحتي ولدي وأهلي ولم يبق معي إلا من ليسعند. دفع أكثر من صبر ساعة والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا فما رأيك ? قالت أنت أعلم إن كنت تعلم أنك على حق و إليه تدعو فامض له فقد قتل عليه أصحابك ولا تمـكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بني أمية و إن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العيد أنت هو أهلكت نفسك ومن قتل معك . فقبل رأسها وقال هذا رأيي الذي قمت به ما ركنت إلى الدنيا وما دعانى إلى الخروج إلا الغضب لله فانظرى فأبى مقتول فلا يشند حزنك وسلمي لأمم الله ، في كلام طو يل بينهما . قال وجعل ابن الزبير بحمل فيهم كأنه أسد في أجمة ما يقدم عليه أحد ويقول \* لو كان قرني واحداً كفيته \* و بات ليلة الثلاثاء سابع عشر جمادى الآخرة وقد أخذ عليه الحجاج بالأبواب فبات يصلى عامة الليل ثم احتبى بحمائل سيفه فأغفى ثم انتبه بالفجر فصلى الصبح فقرأ (ن والقلم) حرفاً حرفاً ثم قام فحمدالله وأثنى عليه وأوصى بالثبات ثم حمل حتى بلغ الحجون فأصيب بآجرة في وجهه شجته فقال :

ان

Jl

س

et.

A

ارآ

ظ

وعا

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما ثم تكاثروا عليه فقتلوه و بعث برأسه ورأسي عبد الله بن صفوان وعمارة بن عمرو ابن حزم إلى الشام بعد أن نصبوا بالمدينة . واستوسق الأمر لعبدالملك بن مروان واستعمل على الحرمين الحجاج بن يوسف فنقض الكعبة التي من بناء ابن الزبير وكانت تشعثت من المنجنيق وانفلق الحجر الأسود من المنجنيق فشعبوه وبناها الحجاج على بناء قريش ولم ينقضها إلا من جهة الميزاب وسد الباب الذي مَدْرُ أُحدثه ابن الزُّ بير وهو ظاهر المكان .

وفيها غزا محمد بن مروان بن الحركم قيسار يةوهزم الروم. وفيها سار عمر بن

عبيدالله النيسى بأهل البصرة في نحو عشرة آلاف لحرب أبي فديك فالتقوا فكان على ميمنة أهل البصرة عمل بن موسى بن طلحة وعلى الميسرة أخوه عمر بن موسى فانكسرت الميسرة وأثنن أميرها بالجراح وأخذه الخوارج فأحرقوه في الحال ثم تناخى المسلمون وهملوا حتى استباحوا عسكر الخوارج وقتل أبو فديك وحصروه في المشقر ثم نزلوا على الحكم فقتل عمر بن عبيد الله منهم نحو ستة آلاف وأسر ثما تمائة وكان أبو فديك قد أسر جارية أمية بن عبدالله فأصابوها وقد حبلت من أبي فديك . وفيها عزل عبدالملك بن مروان خالداً عن البصرة وأضافها إلى أخيه بشر بن مروان واستعمل على خراسان بكير بن وساج .

#### ﴿ سنة اربع وسبعين ﴾

توفى فيها رافع بن خديج وأبو سعيد الخدرى وسلمة بن الأكوع وخرشة بن الحر(1) الكوفى يتيم عمر ، وعاصم بن ضمرة وعبد الله بن عتبة بن مسمود الهذلى له رؤية وحمد بن حاطب الجمعى ومالك بن أبى عامر الأصبحى جد مالك الامام وأبو جحيفة السوائى ، وفيها فى أولها قيل إن ابن عمر توفى وقد ذكر . وفيها سار الحجاج من مكة بعد ما بنى البيت الحرام إلى المدينة فأقام بها ثلاثة أشهر يتعنت أهلها و بنى بها مسجداً فى بنى سلمة فهو ينسب إليه واستخف فيها ببقايا الصحابة وختم فى أعناقهم فروى الواقدى عن ابن ابى ذئب عمن رأى جابر بن عبد الله عنوماً فى يده ورأى أنساً مختوماً فى عنقه يذلهم بذلك . قال الواقدى وحدثنى شرحبيل بن أبى عون عن أبيه قال رأيت الحجاج أرسل إلى سهل بن سعد شرحبيل بن أبى عون عن أبيه قال رأيت الحجاج أرسل إلى سهل بن سعد الساعدى فقال ما منعك أن تنصر أمير المؤمنين عثمان قال قد فعلت قال كذبت

وفيها في ذكره ابن جرير ولى عبد الملك المهلب بن أبى صفرة حرب الأزارة فشق ذلك على بشر وأمره أن بختار من أراد من جيش العراق فسار حتى نزل

<sup>(</sup>١) في الاصل « الحرا » والتصحيح من اسد الغابة والخلاصة .

رامهرمز فلقى بها الخوارج فندق عليه . وفيها عن عبد الملك بكير بن وساج عن خراسان واستعمل عليها أمية بن عبد الله بن خالد ، عن ليكيرا خوفا من افتراق نميم بخراسان فانه أخرج ابن عمه بحيراً من الحبس فالتف على بحير خلق فناف أهل خراسان وكتبوا إلى عبد الملك أن يولى عليهم قرشياً لا يحسد ولا يتمصب عليه ففعل وكان أمية سيداً شريفاً فلم يتعرض لبكير ولا لعاله بل عرض عليه أن يوليه شرطته فامتنع فولى بحير بن ورقاء .

ويقال فيها كان مقتل أبي فديك، وقد من في سنة اثلاث.

## ﴿ سنة خمس وسبعين ﴾ . . . . .

فيها توفى العرباض بن سارية السلمي وأبو ثعلبة الخشني وكريب بن أبرهة الاصبحى أميرالاسكندرية و بشر بن مروان أميرالعراق وعمرو بن ميمون الأودى فيها وقيل في التي قبلها ، وسليم بن عتر التجيبي قاضي مصر وقاصها .

وفيها وفد عبد العزيز بن مروان على أخيه واستخلف على مصر زياد بن مروان . ونها حج بالناس عبد الملك بن مروان وخطب على منبر رسول الله وسيسية . وفيها حج بالناس عبد الملك بن مروان وخطب على منبر رسول الله وسيسية . وسير على إمرة العراق الحجاج فسار من المدينة إلى المكوفة في اللي عشر راكبا بعد أن وهب البشير ثلاثة آلاف دينار . قال الوليد بن مسلم حدثني عبيد الله بن بزيد بن أبي مسلم الثقني عن أبيه قال كان الحجاج عاملا لعبد الملك على مكة فكتب إليه بولايته على العراق قال فخرجت معه في نفر عائية أو تسعة على النجائب نفلا كنا بهاء قريب من المكوفة نول فاختضب ونهيا وذلك في يوم جعة ثم راح معمناً قد ألتي عذبة العامة بين كتفيه متقلماً سيفه حتى نزل عند دار الامارة عند مسجد المكوفة وقد أذن المؤذن بالأذان الأول فخرج عليهم الحجاج وهم لا يعلمون فيم بهم ثم صعد المنبر فجلس عليه فسكت وقد اشراً بوا إليه وجثوا على الركب رتناولوا الحصى ليقذفوه بها وقد كانوا حصبوا عاملا قبله فخرج عنهم فسكت وتدا العملا قبله فخرج عنهم فسكت

سكتة أبهتهم وأحبوا أن يسمه واكلامه فكان بده كلامه أن قال: يأهل المراق ياأهل الشقاق وياأهل النفاق والله إن كان أمركم لبهمني قبل أن آتى إليكم ولقد كنت أدعو الله أن يبتليكم بى فأجاب دعونى ألا إنى سريت البارحة فسقط منى سوطى فاتحذت هذا مكانه \_ وأشار إلى سيفه \_ فوالله لأجرنه فيكم جر المرأة ذيلها ولافعلن ولافعلن وقال قوموا في يزيد فرأيت الحصى متساقطاً من أيديهم وقال قوموا إلى بيمتكم فقامت القبائل قبيلة قبيلة تبايع فيقول من ? فتقول بنو فلان حتى جاءته قبيلة فقال من قالوا النجع قال منكم كيل بن زياد قالوا نعم قال فما فعل قالوا أيها الأمير شيخ كبير قال لابيعة لكم عندى ولا تقر بون حتى تأتونى به قال فأتوه به منعوشاً فى سريره حتى وضعوه إلى جانب المنبر فقال ألا لم يبق ممن قال فأتوه به منعوشاً فى سريره حتى وضعوه إلى جانب المنبر فقال ألا لم يبق ممن دخل على عثمان الدار غير هذا فدعا بنطع وضر بت عنقه . وقال أبو بكر الهذلى حدثنى من شهد الحجاج حين قدم العراق فبدأ بالكوفة فنودى الصلاة جامعة خرشي من شهد الحجاج حين قدم العراق فبدأ بالكوفة فنودى الصلاة جامعة فقمد وعرض القوس بين يديه ثم لم يتكلم حتى امتلاً المسجد ، قال عهد بن عمير فقمد وعرض القوس بين يديه ثم لم يتكلم حتى امتلاً المسجد ، قال عهد بن عمير فقمد حتى ظننت أنه إنما يمنعه العى وأخذت فى يدى كفاً من حصى أردت أن فسكت حتى ظننت أنه إنما يمنعه العى وأخذت فى يدى كفاً من حصى أردت أن فسكت حتى ظنفت أنه إنما يقابه وتقلد قوسه وقال :

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفونى إنى لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها كأنى أنظر إلى الدماء بين العائم واللحى . ليس بعشك فادرجي \* قد شمرت عن ساقها فشمرى \*

هذاأوان الحرب فاشتدى زيم قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعى إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم قد لفها الليل بمصلبي أروع خراج من الدوى (١) مهاجر ليس بأعرابي إنى والله ما أغمز غمز التين ولا يقمقعلى بالشنان ولقد فررت عن ذكاء (٢٠) وقشت

<sup>(</sup>١) هذه الشطرة ساقطة من الاصل ، والاستدراك من تهذيب الكامل.

<sup>(</sup>٢) « عن ذكاء » مستدركة من "مهذيب الكامل . . . .

من تجربة وجريت من الغاية فانكم يأهل العراق طالما أو ضعتم في الصلاة وسلكتم سبيل الغواية أما والله لا لحينكم لحي العود ولاعضبنكم عضب السلمة ولاترعنكم قرع المروة ولاضر بنكم ضرب غرائب الابل ألا إن أمير المؤمنين لل كنانته بين يديه فعجم عيدانها فوجدني أمرها عوداً وأصلبها مكسراً فوجهتي البكم فاستقيموا ولا يميلن منكم مائل واعلموا أني إذا قلت قولا وفيت به من كان منكم من بعث المهلب فليلحق به فاني لا أجد أحداً بعد ثلاثة إلا ضربت عنقه و إياى وهذه الزرافات فاني لا أجد أحداً يسير في زرافة إلا سفكت دمه واستحللت ماله . ثم نزل . رواه المبرد بنحوه عن الثوري باسناد وزاد فيه : قم باغلام فاقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين . فقرأ بسم الله الرحمن الرحم من عبدالله عبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالكوفة سلام عليكم . فسكتوا فقال اكفف ياغلام غاقبل عليهم فقال يسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون عليه شيئاً هذا أدب ابن لهية أما والله لاؤد بنكم غير هذا الأدب أو لتستقيمن اقرأ ياغلام فقرأ قوله السلام عليكم فلم يبق في المسجد أحد إلا قال وعلى أمير المؤمنين السلام .

العصلبي: الشديد من الرجال. والسواق الحطم: العنيف في سوقه. والوضم: كلشيء وقيت به اللحم من الأرض من خوان وقرمية. وعجمت العود إذا عضضته بلسانك. والزرافات: الجماعات.

وقال ابن جرير: فأول من خرج على الحجاج بالعراق عبد الله بن الجارود رذلك أن الحجاج ندبهم إلى اللحاق بالمهلب ثم خرج فنزل رستقاباذ ومعه وجوه أهل البصرة وكان بينه و بين المهلب يومان فقال للناسإن الزيادة التي زاد كمابن الزبير زيادة فاسق منافق است أجيزها ، فقام إليه عبد الله بن الجارود العبدى فقال بل هي زيادة أمير المؤمنين عبد الملك فكذبه وتوعده فخرج ابن الجارود على الحجاج وتابعه خلق فاقتتلوا فقتل ابن الجارود في طائفة معه وكتب الحجاج إلى المهلب و إلى عبد الرحن بن مخنف أن فاهضوا الخوارج قال فناهضوهم وأجلوهم عن رامهرمز فقال المهلب لعبدالرحن بن مخنف إن رأيت أن تخندق على أصحابك

فافعل وخندق المهلب على نفسه كمادته وقال أصحاب ابن مخنف إنما خندقنا سيوفنا فرجع الخوارج ليبيتوا الناس فوجدوا المهلب قد أتقن أمر أصحابه فمالوا نحو ابن مخنف فقاتلوه فأنهزم جيشه وثبت هو في طائفة فقاتلوا حتى قتلوا فبعث الحجاج بدله عتاب بن ورقاء وتأسفوا على ابن مخنف ورثاه غير واحد . وقال خليفة ثمفى ثالث يوم من مقدم الحجاج الكوفة أناه عير بن ضابىء البرجمي وهوالقائل:

همت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على عثمان تبكى حلائله فقال الحجاج أخروه أما أمير المؤمنين فتغزوه بنفسك وأما الخوارج الأزارقة فتبعث بديلا وكان قد أناه بابنه فقال إنى شيخ كبير وهذا ابنى مكانى ثم أمر به فضرب هنقه . واستخلف الحجاج لما خرج على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة وقدم البصرة يحث على قتال الأزارقة .

وفيها خرج داود بن النعان المازنى بنواحى البصرة فوجه الحجاج لحر به الحكم بن أيوب الثقني متولى البصرة فظفر به فقتله فقال شاعرهم:

ألا فاذكرن داود إذ باع نفسه وجاد بها يبغى الجنان العواليا وفيها غزا محمد بن مروان الصائفة (١) عند خروج الروم بناحية مرعش.

وفيها خطبهم عبد الملك بمكة لما حج فحدث أبو عاصم عن ابن جريج عن أبيه قال: خطبنا عبد الملك بن مروان بمكة ثم قال أما بعد فانه كان من قبلي من الخلفاء يأ كلون من المال ويؤكلون و إنى والله لا أداوى أدواء هذه الآمة إلا بالسيف ولست بالخليفة المستضعف \_ يعنى عثمان \_ ولا الخليفة المداهن \_ يعنى معاوية \_ ولا الخليفة المأبون \_ يعنى يزيد \_ و إنما نحتمل لكم مالم يكن عقد راية أو وثوب على منبر هذا عمرو بن سعيد حقه حقه وقرابته قرابته قال برأسه هكذا فقلنا بسيفنا هكذا ألا فليبلغ الشاهد الغائب.

وفيها ضرب الدنانير والدراهم عبد الملك فهو أول من ضربها في الاسلام . وحج فيها عبد الملك وخطب بالموسم غير مرة وكان من البلغاء العلماء قال إني رأيت

<sup>(</sup>١) الصائفة: غزوة الروم لأنهم كانوا يغزون صيفاً لمكان البرد والثلج . القاموس .

سيرة السلطان تدور مع الناس فان ذهب اليوم من يسير بسيرة عمر غير على الناس في بيوتهم وقطعت السبل وتظالم الناس وكانت الفتن فلا بد للوالى أن يسير كل وقت بما يصلحه نحن نمل والله أنا لسنا عند الله ولا عند الناس كهيئة عمر ولا عثمان ونرجو الخير ما نحن بازائه من إقامة الصلوات والجهاد والقيام لله بالذي يصلح دينه والشدة على المذنب وحسبنا الله ونعم الوكيل .

#### ﴿ سنة ست و سبعين ﴾

توفى فيها حبة بن جو بن المرنى وزهير بن قيس البلوى . وفيها أو فى سنة خمس توفى سميد بن وهب الهمداني الخيوانى .

(۱) في الاصل « الكنيدي » ، والتحرير من الكامل لابن الاثير له (١)

عدياً فندب لقتاله خالد بن جزء السلمي والحرث المامري فاقتتاوا أشد قتال والمحاز صالح إلى العراق فوجه الحجاج لحربه عسكراً فاقتتلوا ثم مات صالح بن مسرح منخناً بالجراح في جادي الآخرة وعهد إلى شبيب بن يزيد فالتقي شبيب هو وسورة ابن الحر فانهزم سورة بعد قتال شديد ثم سار شبيب فلقي سعيد بن عرو الكندى فاقتتلوا ثم انصرف شبيب فهجم على الكوفة وقتل بها أباسليم ولى عنبسة بن أبي سفيان والد ليث بن أبي سليم وقتل بها عدى بن عمرو وأزهر بن عبد الله العامري، ثم خرج عن الكوفة فوجه الحجاج لحربه زائدة بن قدامة الثقفي ابن عم المختار في جيش كبير فالتقوا بأسفل الفرات فهزمهم وقتل زائدة فوجه الحجاج لحربه عبدالرحن ابن محد بن الأشعث فلم يقاتله وكان مع شبيب امرأته غزالة وكانت معروفة بالشجاعة فدخلت مسجد الكوفة تلك الليلة وقرأت وردها في المسجد وكانت نذرت(١) أن تصعد المنبر فصعدت . ثم حار الحجاج في أمره مع شبيب فوجه لقتاله عثمان بن قطن الحارثي فالتقوا في آخر العام فقتل عثمان وانهزم جمعه بعد أن قتل يومئذ ممن معه سمائة نفس منهم مائة وعشرون من كندة وقتل من الأعيان عقيل بن شداد السلولي وخالد بن نهيك المكندي والأبرد بن ربيعة الكندي . واستفحل أمر شبيب وتزلزل له عبد الملك بن مروان ووقع الرعب في قلوبهم من شييب وحار الحجاج فكان يقول أعياني شبيب.

﴿ سنة سبع وسبعين ﴾

فيها توفى أبوتميم الجيشانى عبدالله بن مالك بمصر وشر يحالقاضى وفيه خلاف .
وفيها سار شبيب بن يزيد فنزل المدائن فندب الحجاج لقتاله أهل السكوفة كلهم عليهم زهرة بن حوية السعدى شيخ كبير قد باشر الحروب ، و بعث إلى حر به عبد الملك من الشام سفيان بن الأبرد وحبيباً الحسكى في ستة آلاف ثم قدم عتاب بن ورقاء على الحجاج مستعفياً من عشرة المهلب بن أبي صفرة فاستعمله قدم عتاب بن ورقاء على الحجاج مستعفياً من عشرة المهلب بن أبي صفرة فاستعمله

<sup>(</sup>١) في الأصل « وردت » ، والتصحيح من مروج الذهب المسمودي .

الحجاج على الـكوفة ولجمع جميع الجيش خمسين ألفاً . وعرض شبيب بن يزيد جنده بالمدائن فكانوا ألف رجل فقال: يا قوم إن الله كان ينصركم وأننم مائة أو مائتان فأنتم اليوم مئون ، ثم ركب فأخذوا يتخلفون عنه ويتأخرون فلما التقي الجمعان تكامل مع شبيب ستمائة فحمل في مائتين علىميسرة الناس فانهزموا واشتد القتال وعتاب بن ورقاء جالس هو وزهرة بن حوية على طنفسة في القلب فقال عناب هذا يوم كثر فيه العدد وقل فيه الغناء والهني على خسمائة من رجال تميم ، وتفرق عن عناب عامة الجيش وحمل عليه شبيب فقاتل عناب ساعة وقتل ووطئت الخيل زهرة فهلك فتوجع لهشبيب لمارآه صريعاً فقال له رجل من قومه والله يأمير المؤمنين إنك لمنذ الليلة لمتوجع لرجل من الكافرين! قال إنك لست أعرف بصلاتهم مني إني أعرف من قديم أمرهم الا تعرف لو ثبتوا عليه كانوا إخواننا. وقتل في المعركة عمار ابن يزيد الكابي وأبو خيثمة بن عبد الله . ثم قال شبيب لأصحابه ارفعوا عنهم السيف ودعا الناس إلى طاعته و بيعته فبايموه ثم هر بوا ليلا . هذا كله قبل أن يقدم جيش الشام فتوجه شبيب نحو الكوفة وقد دخلها عسكر الشام فشدوا ظهر الحجاج وانتعش بهم واستغنى بهم عون عسكر الـكوفة وقال : يا أهل الكوفة لا أعز الله من أراد بكم العز الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى ولا تقاتلوا ممنا وحنق عليهم ، وهذا مما يزيدهم فيه بغضاً ثم إنه وجه الحارث ابن معوية الثقني في ألف فارس في الكشف فالنمس شبيب غفلتهم والنقوا فحمل شبيب على الحرث فقتله وانهزم من معه ، ثم جاء شبيب فنازل الكوفة وحفظ الناس السكك وبني شبيب مسجداً بطرف السبخة فخرج إليه أبو الورد مولى الحجاج في عدةغلمان فقاتل حتى قتل ثم خرج طهان مولى الحجاج في طائفة فقتله شبیب ، ثم إن الحجاج خرج من قصر الكوفة فركب بغلا وخرج في جيش الشام فلما التقي الجممان نزل الحجاج وقعد على كرسي ثم نادى يا أهل الشام أنتم ا أهل السمم والطاعة والصبر واليقين لا يغلبن باطل هؤلاء حقكم غضوا الأبصار واجتوا على الركب وأسرعوا إليهم بالأسنة . وكان شبيب في سمَّائة فجعل مائتين

معه كردوساً ومائتين مع سويد بن سليم ومائتين مع المحلل بن وائل فحمل سويد عليهم حتى إذا غشى أطراف الاسنة وثبوا في وجوههم يطمنونهم قدماً قدماً فانصرفوا فأم الحجاج بتقديم كرسيه وصاح في أصحابه فحمل عليهم شبيب فثبتوا وطال القتال فلما رأى شبيب صبرهم نادى ياسويد احمل على أهل هذه السكة لطك تزيل أهلها عنها فتأتى الحجاج من ورائه ونحن من أمامه ، فحمل سويد على أهل السكة فرمى من فوق البيوت فرد . قال أبو مخنف فحدثني فروة بن لقيط الخارجي قال فقال لنا شبيب يومئذ يا أهل الاسلام إنما سرينا لله ومن سرى لله لم يكثر عليه ما أصابه ، شدة كشداتكم في مواطنكم المعروفة ، وحمل على الحجاج فوثب أصحاب الحجاج طعنا وضربا فنزل شبيب وقومه فصعد الحجاج على مسجد شميب في نحو عشرين رجلا وقال إذا دنوا فارشقوهم بالنبل ، فاقتتلوا عامة النهار أشد قتال في الدنيا حتى أقركل فريق للآخر . ثم إن خالد بن عتاب بن ورقاء قال للحجاج ائذن لي في قتالهم فأني موتور وعمن لا ينهم في نصيحة ، فأذن له فخرج في عصابة ودار من ورائهم فقتل مصاداً أخا شبيب وغزالة أمرأة شبيب وأضرم النيران في مسكره فوثب شبيب وأصحابه على خيولهم فقال الحجاب احلوا عليهم فقد ارعبوا ، فشدوا عليهم فهزموهم وتأخر شبيب في حامية قومه ، فذكر من كان مع شبيب أنه جعل ينعس و يخفق برأسه وخلفه الطلب قال فقلت له يا أمير المؤمنين التفت فانظر من خلفك فالتفت غير مكترث ثم أكب يخفق ثم قلت إنهم قد دنوا فالتفت ثم أقبل يخفق . و بعث الحجاج إلى خيله أن دعوه فتركوه ورجعوا . ومن أصحاب شبيب بعامل للحجاج على بلد بالسواد فقتلوه ثم أتوا بالمال على دابة فسبهم شبيب على مجيئهم بالمال وقال اشتغلتم بالدنيا ثم رمى بالمال في الفرات . ثم سار بهم إلى الأهواز و بهامجد بن موسى بن طلحة بن عبيدالله فخر ح لقتاله وسأل محدالمبارزة فبارزه شبيب وقتله . ومضى إلى كرمان فأقام شهر بنورجم إلى الأهواز فندب له الحجاج مقدمي جيش الشام: سفين بن الأبرد الكلبي وحبيب بن عبد الرحن الحكمي فالنقوا على جسر دجيل فاقتناوا عنى حجز بينهم

الليل ثم ذهب شبيب فلما صارعلى جسر دجيل قطع الجسر فوقع شبيب وغرق وقيل نفر به فرسه فألقاه في الماء وعليه الحديد فقال له رجل أغرقاً با أمير المؤمنين ! قال ذلك تقدير العزيز العلم فألقاه دجيل إلى ساحله ميناً فحمل على البريد إلى الحجاج فأمر به فشق بطنه وأخرج قلبه فاذا هو كالحجر إذا ضرب به الأرض نبا عنها فشقوه فاذا في داخله قلب صغير . وقال ابن جر بر الطبري في تاريخه ثم أنفق الحجاج الأموال ووجه سفيان بن الأبرد في طلب القوم قال وأقام شبيب بكرمان حتى إذا انجبر واستراش كر راجعاً فيستقبلها بنالابرد بجسر دجيل فالنقيا فمبر شبيب إلى ابن الأبرد في ثلاثة كراديس فاقتتلوا أكثر النهار وثبت الفريقان وكر شبيب وأصحابه أكثر من ثلاثين كرة وابن الأبرد ثابت ثم آل أمرهم إلى أن ازد حموا عند الجسر واضطر شبيب أصحاب ابن الأبرد إلى الجسر ونزل في نحو مائة فتقاتلوا إلى الليل قتالا عظيماً ثم تحاجزوا . وقال أبو مخنف حدثني فروة قال ما هو إلا أن انتهينا إلى الجسر فعبرنا شبيباً في الظامة وتخلف في آخرنافأقبل على فرسه وكانت بهن بديه حجرة فنزا فرسه عليها وهو على الجسر فاضطربت الماذيانة وزل حافر الفرس على حرف السفينة فنزل به في الماء قال ليقضي الله أمراً كان مفعولا فانغمس ثم ارتفع فقال ذلك تقدير العزيز العلم . قال وقيل كان معه رجال قد أصاب من عشارهم وأبغضوه فلما تخلف في الساقة اشتوروا فقالوا نقطع به الجسر ففعلوا فمالت السفن ونفر فرسه فسقط وغرق ثم تنادوا بينهم غرق أمير المؤمنين فأصبح الناس فاستخرجوه وعليه الدرع. قال أبو مخنف فسمعتهم يزعمون أنه شق بطنه فأخرج قلبه فكان مجتمعاً صلباً كأنه صخرة وأنه كان يضرب به الأرض فيثب (1) قامة الانسان. وسيأتى في ترجمته من أخباره أيضاً.

وفيها أمر عبدالمزيز بن مروان بجامع مصر فهدم وزيد فيه من جهاته الأربع وأمر ببناء حصن الاسكندرية وكان مهدوماً منذ فتحها عمرو بن الماص .

وفيها افتتح عبدالملك بن مروان هرقلة وهي مدينة معروفة داخل بلاد الروم .

<sup>(</sup>١) في الاصل « فيست » ، والتصحيح من تاريخ ابن جرير.

وحج بالناس أبان بن عثمان بن عفان . وفيها وغل عبدالله بن أمية بن عبد الله الأموى بسجستان فأخذ عليه الطريق فأعطى مالاحتى خلوا عنه فمزله عبد الملك ابن مروان ووجه مكانه موسى بن طلحة بن عبيد الله .

#### ﴿ سنة ثمان وسبعين ﴾

توفى فيها جابر بن عبد الله الانصاري وزيد بن خالد الجهني وعبد الرحن بن غنم الأشعري وأبو المقدام شريح بن هانئ . وقال خليفة : فيها أمَّر الحجاجعلى سجستان عبيدالله بن أبي بكرة الثقني فوجه عبيدالله أبا بردعة فأخذ عليه المضيق وقتل شريح بن هانئ الحارثي وأصاب العسكر ضيق وجوع شديد حتى هلك عامتهم . قال محمد بن جرير : وقد قيل إن هلاك شبيب بن يزيد كان في سنة عمان قال وكذلك قيل في هلاك قطري بن الفحاءة وعبيدة بنهلال وعبد ربه الكبير رؤوس الخوارج. وقال خليفة: فيها ولى خراسان المهلب بن أبى صفرة. وقال ابن الكلبي: فيها غزا محرز بن أبي محرز أرض الروم وفتح أرقلة فلما قفل أصابهم مطرشديد من وراء درب الحرث فأصيب فيه ناس كثير . وفيها قتل سلمان بن كندر القَتيري قتله أصحاب الحجاج . وفيها جرت حروب ووقعات بافريقية والمغرب وولى فيها إمرة المغرب كله موسى بن نصير اللخمي فسار إلى طنجة وقدم على مقدمته طارق بن زياد الصدفي مولاهم الذي افتتح الأندلس وأصاب فيها المائدة التي يتحدث أهل الكتاب أنها مائدة سلمان عليه السلام. وفيها حج بالناس ابن أمير المؤمنين الوليد . وفيها وثبت الروم على ملكهم فخلعته وقطعت أنفه ونفته إلى بعض الجزائر . قالهالمسبحي . وفيها فرغ الحجاج من بناء واسط سميت بذلك لأنها وسط مابين الكوفة والبصرة وقيل بنيت سنة ثلاث وتمانين .

## ﴿ سنة تسع وسبعين ﴾

فيها توفى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهدالي وعبيدالله بن أبي بكرة بسجستان وقطرى بن الفجاءة بطبرستان بخلف فيه . وفيها استعمل الحجاج

على البحرين عد بن صعصعة الكلابي وضم إليه عمان فخر ح عليه الريان النكري فهرب مجد وركب البحر حتى قدم على الحجاج. وفيها ولى الحجاج هرون بن دراع النمرى ثغر الهند وأمره بطلب العلافيين وهما محمد ومعوية ابنا الحرث من بني سامة بن لؤى كانا قد قتلا عامل الحجاج هناك فظفر هرون بأحدهما فقتله وهرب الآخر . وفيها غزا الوليد ابن أمير المؤمنين من ناحية ملطية فغنم وسبي . وقال عوانة بن الحكم أول قبيل غزاهم موسى بن نصير من البربر الذين قتلوا عقبة بن نافع فسار إليهم بنفسه فقتل وسبى وهربملكهم كسيلةو يقال بلغ سبيهم عشرين أَلْفًا . قال ابن جرير: وفيهاأصاب أهل الشام الطاعون حتى كادوا يفنون من شدته . وقال غيره: فيها كان مصرع قطرى بن الفجاءة ، واسم الفجاءة جعونة ابن مازن بن يزيد التميمي المازني أبو نعامة خرج في زمن مصعب بن الزبير و بقي بضع عشرةسنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة و بأمرة المؤمنين وتغلب على بلاد فارس ووقائمه مشهورة قد ذكر منها المبرد قطعة في كامله وقد سير الحجاج لقتاله جيشاً بعد جیشوهو بهزمهم ، وحکی عنه أنه خر ح فی بعض الحروب علی فرش أعجف و بيده عمود خشب فبرز إليه رجل فكشف قطرى وجهه فولى الرجل فقال إلى أين قال لا يستحى الانسان أن يفر من مثلك. توجه لقتاله سفيان بن الأبرد الكلبي فظهر عليه وظفر به وقتله وقيل بل عثرت به فرسه فاندقت فخذه فلذلك ظفروا به بطبرستان وحمل رأسه إلى الحجاج وقيل إن الذي قتله سورة بن الحر الدارمي . وكان قطري مع شجاعته المفرطة و إقدامه من خطباء العرب المشهورين بالبلاغة والشعر وله أبيات مذكورة في الحماسة والله أعلم .

﴿ سنة ثمانين ﴾

فيها توفى عبدالله بن جعفر بن أبى طالب وأسلم مولى عمر وأبو إدر يس الخولاني الفقيه وعبد الله بن زرير الغافق

<sup>(</sup>١) بالياء المشددة ، كما في الكامل لابن الأثير وغيره .

وجنادة بن أبي أمية وجبير بن نفير بخلف فيها .

وفيها صلب عبدالملك معبد الجهنى على إنكاره القدر. قاله سعيدبن عفير.
وفيها توفى سويد بن غفلة - قاله أبو نعيم - وعبيدالله بن أبى بكرة. قاله ابن معين - وشريح القاضى - قاله ابن نمير - والسائب بن يزيد - قاله بعضهم وحسان بن النعان الغسانى بالروم . وفيها كان سيل الجحاف وهو سيل عظيم جاء بكة حتى بلغ الحجر الأسود فهاك خلق كثير من الحجاج ، قال مصعب الزبيرى محمت محمد بن فافع الخزاعى قال كان من قصة الجحاف أن أهل مكة قحطوا ثم طلع فى يوم قطعة غيم فجعل الجحاف يضرط به ويقول إن جاءنا شيء فن هذا فما برحمن مكانه حتى جاء سيل فحمل الجمال وغرق الجحاف .

وفيها غزا البحر من الاسكندرية عبدالواحد بن أبي الكنود حتى بلغ قبرس. وفيها هلك أليون الملك عظيم الروم لارحمه الله .

وفيها سار يزيد بن أبى كبشة فالتقى هو والريان النكرى بالبحرين ومع الريان امرأة من الأزد تقاتل اسمها جيداء فقتل هو وهى وعامة أصحابهما وصلب هو .

وفيها أول قتنة ابن الاشعث وذلك أن الحجاج كانشديد البغض لعبد الرحمن ابن محمد بن الاشعث الكندى يقول مارأيته قط إلا أردت قتله ثم إنه أبعده عنه وأمره على سجستان في هذا العام بعد موت عبيد الله بن أبي بكرة فسار إليها فغنت فتوحاً وسار ينهب بلاد رتبيل ويأسر ويخرب ، ثم بعث إليه الحجاج مع هذا كتباً يأمره بالوغول في تلك البلاد ويضعف همته ويعجزه فعضب ابن الأشعث وخطب الناس وكان معه رؤوس أهل العراق فقال إن أمير كم كتب إلى بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو وهي البلاد التي هلك فيها إخوانكم بالأمس وإنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم وآبي إن أبيتم ، فثار إليه الناس فقالوا لا بل أبي على عدو الله ولا نسم له ولا نظيع ، وقال عامر بن واثلة الكناني إن الحجاح ما برى عدو الله ولا نسم له ولا نظيع ، وقال عامر بن واثلة الكناني إن الحجاح ما برى بكم إلا ما رأى القائل الأول « احمل عبدك على الفرس فان هلك هلك و إن غفر عدوكم بكم إلا ما رأى القائل الأول « احمل عبدك على البلاد وحاز المال و إن ظفر عدوكم نعا فلك » إن الحجاح ما يبالي إن ظفر تم أكل البلاد وحاز المال و إن ظفر عدوكم

كنتم أنتم الأعداء البغضاء اخلموا عدو الله الحجاج وبايموا عبد الرحن بن عد ابن الأشمث ابن الأشمث عنادوا فملنا فملنا ثم أقبلوا كالسيل المنحدر وانضم إلى ابن الأشمث جيش عظيم فمجز عنهم الحجاج واستصرخ بأمير المؤمنين فجزع لذلك عبد الملك ابن مروان وجهز العساكر الشامية في الحال كاسيأتي في سنة إحدى وثمانين إن شاء الله تعالى . والحد لله وحده .

﴿ تراجم اهل هذه الطبقة ﴾

(ابراهيم بن الأشتر) واسم الأشتر مالك بن الحرث النخمي الكوفي . كان أبوه من كبار أمراء على وكان ابرهيم من الأمراء المشهورين بالشجاعة والرأى وله شرف وسيادة وهو الذي قتل عبيد الله بن زياد يوم الخازر (١) ثم كان مع مصعب ابن الزبير فكان من أكبر أمرائه وقتل معه سنة اثنتين وسبعين .

# ﴿ الا حنف بن قيس ﴾ ع

ابن معوية بن حصين أبو يحر التميمي الذي يضرب به المثل في الحلم من كبار التابعين وأشرافهم ، اسمه الضحاك و يقال صخر وغلب عليه الاحنف لاعوجاج رجليه . وكان سيداً مطاعاً في قومه أسلم في حياة النبي عليه الله ووفد على عمر وحدث عن عمر وعثمان وعلى وأبي ذر والعباس وابن مسعود ، روى عنه الحسن البصرى وعمرو بن جاوان (٢) وعروة بن الزبير وطلق بن حبيب وعبدالله بن عميرة ويزيد ابن عبد الله بن الشخير وخليد العصرى (٢) ، وكان من أمراء على يوم صفين . قال ابن سعد : كان الاحنف ثقة مأموناً قليل الحديث وكان صديقاً لمصعب بن الزبير فوفد عليه الى الدكوفة فتوفى عنده . قال سلمان بن أبي شيخ كان أحنف الزبير فوفد عليه الى الدكوفة فتوفى عنده . قال سلمان بن أبي شيخ كان أحنف

<sup>(</sup>۱) في الاصل « الحازر» . (۲) في الاصل « حابان» والتصحيح من الخلاصة .

<sup>(</sup>٣) في الاصل « العصوى » ، والتصحيح من الخلاصة و ( اللباب في الانساب لابن الاثير ج ٢ ص ١٤٠ ) وفيه الخلاف في ضبطها .

الرجلين جميعاً ولم يكن له إلا بيضة واحدة قال وكان اسمه صخر بن قيس أحد بني سعد وأمه امرأة من باهلة فكانت ترقصه وتقول : المسلم المالية وكانت ترقصه وتقول : المسلم المالية وكانت ترقصه وتقول المالية المالية والمسلم المالية الما

والله لولا حنف برجله وقلة أخافها من نسله ما كان في فتيانكم من مثله وقال المرزباني قيل إن اسمه الحرث وقيل حصين . وقال أبو أحمد الحاكم هو افتتح مروالروذ وكان الحسن وابن سيرين في جيشه ذلك. وقال على بن زيد عن الحسن عن الاحنف قال بينا أنا أطوف في زمن عثمان إذ لقيني رجل من بني ليث فقال ألا أبشرك قلت ? بلي قال أما تذكر إذ بعثني رسول الله والله وال بني سعد أدعوهم إلى الاسلام فجعلت أخبرهم وأعرض عليهم فقلت إنه يدعو إلى خير وما أسمع إلا حسناً فذكرت ذلك للنبي عَلَيْكُ فقال اللهم اغفر للأحنف. وكان الأحنف يقول فما شيء أرجى عندي من ذلك . رواه احمد في مسنده والبخاري في تاريخه . وقال على بن زيد عن الحسن عن الأحنف قال قدمت على عمر فاحتبسني عنده حولا فقال ياأحنف إنى قد بلوتك وخبرتك فرأيت علانيتك حسنة وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك و إنا كنا نتحدث إنما يهلك هذه الآمة كل منافق عليم . وقال العلاء بن الفضل بن أبي سوية ثنا العلاء بن حريز قال حدثني عمر بن مصعب بن الزبير عن عمه عروة حدثني الأحنف بن قيس أنه قدم على عمر بفتح تستر فقال يا أمير المؤمنين قد فتح الله عليك تستر وهي من أرض البصرة فقال رجل من المهاجرين ياأمير المؤمنين إن هذا يمني الاحنف الذي كف عنا بني مرة حين بعثنا رسول الله والله في صدقاتهم وقد كانوا عموا بنا ، قال الأحنف فحبسني عمر عنده بالمدينة سنة يأتيني في كل يوم وليلة فلا يأتيه عنى إلا ما يحب فلما كان رأس السنة دعاني فقال ياأحنف هل تدرى لم حبستك قلت لا قال إن رسول الله ويالي حذرنا(١) كل منافق عليم فخشيت أن تمكون منهم فاحمد الله يا أحنف. قلت وكان الاحنف فصيحاً مفوهاً. قال احمد المجلى: هو بصرى ثقة وكان سيد قومه وكان أعور أحنف دميماً قصيراً كوسجاً له بيضة

 <sup>(</sup>١) في الاصل « حدثنا »في موضع « حدرنا » .

واحدة حبسه عمر عنده سنة يختبره فقال عمر هذا والله السيد . قلت ذهبت عند بسمرقند . ذكره الهيئم . وقال معمر عن قتادة قال خطب الاحنف عند عر فأعجبه منطقه فقال كنت أخشى أن تكون منافقاً عالماً وأرجو أن تكون مؤمناً فانحدر إلى مصرك . قلت مصره هى البصرة . وعن الاحنف قال ما كذبت منذ أسلمت إلامرة سألنى عمر عن ثوب بكم أخذته فأسقطت ثلثى الثمن . وقال خليفة : نوجه ابن عامر إلى خراسان وعلى مقدمته الاحنف . وقال ابنسيرين كان الاحنف بحمل يعنى في قتال أهل خراسان و يقول :

إن على كل رئيس حقا أن يخضب الصعدة أو يندقا

قال وسار الاحنف إلى مروالروذ ومنها إلى بلخ فصالحوه على أر بمائة ألف ثم أتى الأحنف خوارزم فلم يطقها فرجع . وقال ابن اسحق : خرج ابن عامر من خراسان للأحنف فجمع أهل خراسان قد أحرم من نيسابور بعمرة وخرج على خراسان الأحنف فجمع أهل خراسان مما كبيراً واجتمعوا بمرو فقاتلهم الأحنف وهزمهم وقتلهم وكان جماً لم يجتمع مئله قط . وقال أيوب السختياني عن مجد قال نبئت أن عر ذكر بني تميم فنمهم مئله قط . وقال إنك ذكرت بني تميم فمممتهم بالذم و إنما هم من الناس فيهم الصالح والطالح فقال إنك ذكرت بني تميم فمممتهم بالذم و إنما هم من الناس فيهم لى فلا تكلم قال اجلس فقد كفاكم سيدكم الأحنف . وقال على بن زيد عن الحسن فال وكتب عمر إلى أبي موسى ائدن للأحنف وشاوره واسمع منه . وقال الحسن البصرى : ما رأيت شريف قوم كان أفضل من الأحنف . وقال والد حماد بن زيد : قيل الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه . وقال والد حماد بن زيد : قيل للأحنف إنك شيخ كبير و إن الصيام يضعفك قال إنى أعده لسفر طويل . وقال حماد بن زيد حدثني زريق بن رديح (1) عن سلمة بن منصور عن رجل قال كان الأحنف ما حملك على أن صنعت كذا وكذا يوم كذا وكذا . غيره يقول ابن كان الأحنف ما حملك على أن صنعت كذا وكذا يوم كذا وكذا . غيره يقول ابن

<sup>(</sup>١) بالتصغير .

ذريح . وقال أبو كعب صاحب الحرير الاننا أبو الاصفر أن الاحنف أصابته جنابة في ليلة باردة فلم يوقظ علمانه وذهب يطلب الماء فوجد تلجاً فكسره واغتسل . وقال مروان الأصغر سممت الأحنف يقول اللهم إن تغفر لى فأنت أهل لذلك وإن تعذبني فأنا أهل لذلك وقال جرير عن مغيرة قال الأحنف ذهبت عيني من أر بعين سنة ما شكوتها إلى أحد . ويروى أنه وفد على معوية فقال أنت الشاهر علينا سيفك يوم صفين والمحذل عن عائشة أم المؤمنين ! فقال لا تؤنبنا بما مضى منا ولا ترد الأمور على أدبارها فان القلوب التي أبغضناك بها بين جوانحنا والسيوف التي قاتلناك بها على عواتقنا في كلام غيره ، فقيل إنه لما خرج قالت أخت معوية من هذا الذي يتهدد قال هذا الذي إن غضب غضب لغضبه مائة أخت معوية من هذا الذي يتهدد قال ابن عون عن الحسن قال ذكروا عند ألف من تميم لا يدرون فيم غضب . وقال ابن عون عن الحسن قال ذكروا عند معوية شيئاً والأحنف ساكت فقال معوية يا أبا بحر مالك لا تتكلم قال أخشى معوية أن كذبت وأخشاكم إن صدقت .

وعن الأحنف قال عجبت لمن يجرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر، وقال سليمن التيمى قال الأحنف ما أتيت باب هؤلاء إلا أن أدعى ولا دخلت بين اثنين حتى يدخلاني بينها ولا ذكرت أحداً بعد أن يقوم من عندى إلا بخير وعن الأحنف قال ما نازعني أحد فكان فوقى إلا عرفت له قدره ولا كان دوني إلا رفعت قدرى عنه ولا كان مثلي إلا تفضلت عليه وقال ابن عون عن الحسن قال الأحنف: لست بحليم ولكني أتحالم و بلغنا أن رجلا قال للأحنف لأن قلت عشراً لم تسمع واحدة . قلت واحدة لتسمعن عشراً فقال له لكنك لئن قلت عشراً لم تسمع واحدة . و إن رجلا قال له بم سدت قومك قال بتركي من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمرى ما لا يعنيني كما عناك من أمرى ما لا يعنيني كما عناك من أمرى ما لا يعنيني كا عناك من أمرى ما لا يعنيني والندامة . وقال الأصمعي قال عبد الملك بن عمير قدم علينا الاحنف لقاح السيف والندامة . وقال الأصمعي قال عبد الملك بن عمير قدم علينا الاحنف المكوفة مع مصعب فها وأيت خصلة تنم إلا رأيتها فيه كان ضئيلا صغير الرأس

<sup>(</sup>١) فى الاصل «الجزر» ، والتحرير من تهذيب المهذيب وتقريب التهذيب .

متراكب الاسنان مائل الذقن ثاتىء الوجه باخق العينين خفيف العارضين أحنف الرجل فكان إذا تكام جلاعن نفسه . باخق : منخسف العين . وقال ابن الأعرابي الاحنف الذي يمشي على ظهر قدميه ، وقال غيره هو أن تقبل كل رجل على صاحبتها . وللأحنف أشياء مفيدة أورد الحافظ ابن عساكر جملة منها . وكان زياد ابن أبيه كثير الرعاية للأحنف، فلما ولى بعده ابنه عبيد الله تغيرت حال الاحنف عند عبيدالله وصاريقدم عليه من دونه ثم إنه وفد على معاوية بأشراف أهل العراق فقال لعبيد الله أدخلهم على قدر مراتبهم فكان في آخرهم الاحنف فلما رآه معاوية أكرمه لمكان سيادته وقال له يا أبا مجر إلى وأجلسه معه وأقبل عليه وأعرض عنهم فأخذوا في شكر عبيد الله وسكت الاحنف فقال معوية لهلم لا تتكلم قال إن تكلمت خالفتهم فقال اشهدوا أنى قد عزلت عبيدالله فلما خرجوا كان فيهم من يروم الامارة ثم أنوا معوية بعد ثلاث وذكر كل واحد شخصاً وتنازعوا فقال معوية ما تقول يا أبا بحر قال إن وليت أحداً من أهل بيتك لم تجد من يسد مسد عبيدالله قال قد أعدته فلما خرجوا خلا معوية بعبيدالله وقال كيف ضيعت مثل هذا الذي عزاك وأعادك وهو ساكت! فلما عاد عبيدالله إلى العراق جمل الاحنف خاصته وصاحب سره . وقال عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن أبي شريح المعافري عن عبد الرحمن بن عمارة بن عقبة قال حضرت جنازة الاحنف بالكوفة فكنت فيمن نزل قبره فلما سويته رأيته قد فسح له مد بصرى فأخبرت بذلك أصحابي فلم يروا مارأيت . رواها ابن يونس في نار يخ مصر . نوفي الاحنف سنة سبع وستين في قول يعقوب النسوى . وقال غيره توفى سنة إحدى وسبعين ، وقال غير واحد توفي في إمرة مصعب على العراق ولم يعينوا سنةرحمه الله .

﴿ اسماء بنت ابى بكر الصديق ﴾ ع ما أم عبد الله ذات النطاقين (١) آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة . وأمها

<sup>(</sup>١) سبب تلقيم ابداك مبسوط في (جني الجنتين في عييز المثنيين للمحبي ص١٥٥).

قتيلة (١) بنت عبدالمزى العامرية . لها عدة أحاديث ، روى عنها عبد الله وعروة أبنا الزبير وابناهما عبادة وعبد الله ومولاها عبدالله وابن عباس وأبو واقد الليثي وتوفيا قبلها وفاطمة بنت المنذر بن الزبير وعباد بن حزة بن عبد الله بن الزبير وابن أبي مليكة وأبو نوفل معوية بن أبي عقرب ووهب بن كيسان والمطلب بن عبد الله ومحمد بن المنذر وصفية بنت شيبة . وشهدت اليرموك مع ابنها عبد الله وزوجها . وهي وابنها وأبوها وجدها صحابيون . روى شعبة عن مسلم المرنى قال دخلنا على أم ابن الزبير فاذا هي امرأة ضخمة عياء نسألها عن منعة الحج فقالت قد رخص رسول الله عَلَيْكَ فِيها. قال ابن أبي الزناد كانت أكبر من عائشة بعشر سنين . قلت : فعمرها على هذا إحدى وتسعون سنة . وأما هشام بن عروة فقال عاشت مائة سنة ولم يسقط لها سن . وقال ابن أبي مليكة كانت أسماء تصدع فتضع يدها على رأسها فتقول بذنبي وما يغفره الله أكثر . وقال هشام بن عروة أخبرنى أبي عن أسماء قالت تزوجني الزبير وماله شيء غير فرسه فكنت أعلفه وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقى وأمجن ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبر لى جارات من الانصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله والله والله على رأسي وهي على ثلثي فرسخ فجئت يوماً والنوي على رأسي فلقيت رسول الله ويوليني ومعه جماعة فدعاني فقال اخ اخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته فمضى فلما أتيت أخبرت الزبير فقال والله لحملك النوى كان أشد علىمن ركو بك معه قالت حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني .

وقال ابرهيم بن المنفر ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة هن هشام بن عروة قال أمك عروة قال في النبير أمماء فصاحت لعبد الله بن الزبير فأقبل فلما رآه قال أمك طالق إن دخلت قال أمجمل أمى عرضة ليمينك فاقتحم عليه وخلصها فبانت منه (٢). وقال حاد بن سلمة عن هشام بن عروة إن الزبير طلق أمماء فأخذ عروة منه (٢).

<sup>(</sup>١) أوقيلة كافى الغابة والاستيماب. (٢) قيل في سبب طلاقها غير ذلك كافى الغابة وغيره.

وهو يومنذ صفير . وقال أسامة بن زيد عن ابن المنكدر قال كانت أسماء سخية النفس . وقال أبيمعوية ثناهشام عن فاطمة بنت المنذر قالت قالت أمماء يابناني تصدقن ولا تنتظرن الفضل فانكن إن انتظرتن الفضل لن تجدئه و إن تصدقن لم تجدن فقده ، وقال على بن مسهر عن هشام بن عروة عن القسم بن محمد قال سعمت ابن الزبير يقول ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء وجودهما يختلف أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه وأما أسماء فكانت لاتدخر شيئًا لغد . قالميمون بن مهران كانتأم كلثوم بنت عقبة بن أبي مميط نحت الزبير وكانت فيه شدة على النساء وكانت له كارهة تسأله الطلاق فطلقها واحدة وقال لاترجع إلى أبداً . وقال أيوب عن نافع وسعد بن ابرهم إِن عبد الرحمن بن عوف طلقها ثلاثاً يمني لتماضر فورثها عثمان منه بعد أنقضاء العدة ثم قال سعد وكان أبوسلمة أمه تماضر بلت الاصبغ. وروى عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عاضر حين طلقها الزبير بن العوام وكان أقام عندها سبعاً ثم لم ينشب أن طلقها . وقال مصعب بن سعد فرض عمر ألفاً ألفاً للمهاجرات منهن أم عبد وأسماء . وقالت فاطمة بنت المنذر إن جدتها أسماء كانت تمرض المرضة فتعتق كل مملوك لها . وقال الواقدي كان سميد بن المسيب من أعبر الناس للرؤيا أخذ ذلك عن أمما. بنت أبي بكر وأخذت عن أبيها . وقال الواقدي ثنا موسى بن يمقوب عن ابرهم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي ربيعة عن أمه إن أسماء كانت تقول وابن الزبير يقاتل الحجاج: لمن كانت الدولة اليوم ? فيقال لها للحجاج فتقول ربما أمر الباطل فاذا قيل لها كانت لمبدالله تقول اللهم انصر أهل طاعتك ومن غضب لك . وقال هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على أسماء أنا وعبدالله قبل أن يقتل بمشر ليال و إنها لوجعة فقال لها عبد الله كيف تجدينك قالت وجمة قال إن في الموت لمافية قالت لعلك تشتهي مونى فلا تفعل وضحكت وقالت والله ما أشتمي أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيك إما أن تقتل فأحتسبك واما أن تظفر فتقرعيني و إياك أن تعرض على خطة لا توافق فتقبلها كراهية الموت. إسحق

الازرق عن عوف الأعرابي عن أبي الصديق الناجي أن الحجاج دخل على أمهاء فقال إن ابنك ألحد في هذا البيت وإن الله أذاقه من عذاب ألم قالت كذبت كان برا بوالديه صواماً قواماً ولـ كن قد أخبرنا رسول الله معلية أنه سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منها شر من الأول وهو مبير . إسناده قوى . وقال ابن عيينة ثناأ بوالحياه عن أمه قالت لما قتل الحجاج ابن الزبير دخل على أمه أسماء وقال لها ياأمه إن أمير المؤمنين أوصاني بك فهل لك من حاجة فقالت است لك بأم ولكني أم المصلوب على رأس البنية ومالي من حاجة ولكن أحدثك سمعت رسول الله والله عليه يقول: « يخرج في ثقيف كذاب ومبير » فأما الكذاب فقد رأيناه \_ تعنى المختار بن أبي عبيد \_ وأما المبير فأنت فقال لها مبير المنافقين . أبو المحياه هو يحيى بن يعلى التيمي . وقال يزيد بن هرون أنبأ الاسود بن شيبان عن أبى نوفل عن أبى عقرب أن الحجاج لما قنل ابن الزبير صلبه وأرسل إلى أمه أن تأتيه فأبت فأرسل إليها لتأتين أو لا بمنن من يسحبك بقرونك فأرسلت إليه والله لا آتيك حتى تبعث إلى من يسحبني بقروني فلما رأى ذلك أني إليها فقال كيف رأيتني صنعت بعبد الله قالت رأينك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك وقد بلغني أنك كنت تعيره بابن ذات النطاقين ، وذكوت الحديث فانصرف ولم يراجعها . وقال حميد بن زنجو يه ثنا ابن أبي عباد ثنا سفيان بن أبي عيينة عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه قالت قيل لابن عر إن أسماء في ناحية المسجه وذلك حين قتل أبن الزبير وهو مصاوب فمال إليها فقال إن هذه الجثث ليست بشيء وإنما الارواح عند الله فاتقى الله وعليك بالصبر فقالت وما يمنعني وقد أهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني اسرائيل. رواه حرملة بن مجيى عن سفين بن المبارك ألم مصمب بن ثابت عن عامر بن عبدالله بن الزبيرعن أبيه قال قدمت قنيلة بنت عبدالعزى على بنتها أساء بنت أى بكر \_ وكان أبو بكر طلقهافي الجاهلية \_ بهدايا زبيب وممن وقرظ فأبت أن تقبل هديتها وأرسلت إلى عائشة سلى رسول الله معلية فقال لندخلها ولتقيل هدينها ونزلت ( لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ) الآية . شريك عن الركين بن الربيع قال دخلت على أساء بنت أبى بكر وهى كبيرة عمياء فوجدتها تصلى وعندها إنسان يلقنها قومى اقمدى افعلى . وقال ابن أبى مليكة دخلت على أساء فقالت بلغنى أن هذا صلب ابن الزبير اللهم لاتمتنى حتى أوتى به فأحنطه وأكفنه ، فأتيت به بعد ذلك قبل مونها فجعلت تحنطه بيدها وتكفنه بعد ما ذهب بصرها . قال ابن سعد : ماتت أساء بعد وفاة ابنها بليال . ويروى عن ابن أبى مليكة قال كفنته وصلت عليه وما أتت عليها جمة حتى ماتت .

## ﴿ الأسود بن يزيد ﴾ ع

ابن قيس النحمي الفقيه أبو عرو ويقال أبو عبد الرحمن أخو عبد الرحمن ووالد عبد الرحمي وابن أخي علقمة بن قيس وخال ابرهيم بن بزيد النخمي وكان أسن من علقمة . روى عن معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود و بلال وحذيفة وأبي موسى الاشعرى وعائشة وقرأ القرآن على عبد الله ، روى عنه ابنه وأخوه وابن أخيه ابرهيم وعارة بن عمير وأبو اسحق السبيمي وخلق ، وقرأ عليه القرآن يحيي بن وثاب وابرهيم النخمي وأبو اسحق . وكان من العبادة والحج على أم كبير ، فروى شعبة عن أبي اسحق قال حج الأسود ثمانين من بين حجة وعمرة . كبير ، فروى شعبة عن أبي اسحق قال حج الأسود ثمانين من بين حجة وعمرة . وقال ابن عون : سئل الشهبي عن الأسود بن يزيد فقال كان صفدل ثنا فضيل بن عياض وقال عبد الله بن صفدل ثنا فضيل بن عياض عن ميمون عن منصور عن ابرهيم قال : كان الأسود بختم القرآن في غير ومضان في كل عن ميمون عن منصور عن المغرب والعشاء وكان يختم القرآن في غير ومضان في كل ليلتين وكان ينام بين المغرب والعشاء وكان يختم القرآن في غير ومضان في كل ست ليال . وقال يحيى بن سعيد القطان ثنا يزيد بن عطاء عن علقمة بن مرثد قال كان الأسود بحتهد في العبادة بصوم حتى يخضر و بصفر فلما احتضر بكي فقيل له ما هذا الجزع فقال مالي لا أجزع والله لو أقيت بالمغرة من الله لاهمني الحياء منه عما قد صنعت إن الرجل ليكون بينه و بين آخر الفائب الصفير فيعفو عنه فلا يؤال له ما هذا الجزع فقال مالي لا أجزع والله و أقيت بالمغرة من الله لاهمني الحيا الميم وعال بنال المناه و المناه و المناه و أقيت بالمغرة من الله لاهمني الميال و المناه و

مستحيياً منه . في وفاته أقوال أحدها سنة خمس وسبعين ، الله الله الله الله الله

﴿ أُسلَم مولى عمر بن الخطاب ﴾ ع

المدوى أبو زيد ويقال أبو خالد، من سبى عين التمر وقيل حبشي وقيل من سبى اليمن . وقد اشتراه عمر بمكة لما حج بالناس سنة إحدى عشرة في خلافة الصديق . وقال الواقدي : محمت أسامة بن زيد بن أسلم يقول نحن قوم من الأشعريين والكنا لا ننكر منة عمر رضي الله عنه . سمم أبا بكر وعمر وعثمان ومعاذاً وأبا عبيدة وابن عمر وكعب الاحبار ، روى عنه ابنه زيد والقسم بن محمد ومسلم بن جندب و نافع مولى ابن عمر . قال الزهرى عن القسم عن أسلم قال قدمنا الجابية مع عمر فأتينا بالطلاء وهومثل عقيد الرب. وقال الواقدى: حج عمر بالناس سنة إحدى عشرة فابتاع فيها أسلم . وقال الواقدى أيضاً ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال اشتراني عمر سنة اثنتي عشرة وهي السنة التي قدم فيها بالأشمث بن قيس أسيراً فأنا أنظر إليه في الحديد يكلم أبا بكر وهو يقول له فعلت وفعلت حتى كان آخر ذلك أسمع الأشعث يقول : ياخليفة رسول الله استبقني لحر بك وزوجني أختك ، فمن عليه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة فولدت له محمد بن الأشمث . وقال جو يرية عن نافع حدثني أسلم مولى عمر الاسود الحبشي والله وما أريد عيبه . وعن زيدبن أسلم عن أبيه قال قال ابن عمر يا أباخالد إنى أرى أمير المؤمنين يلزمك لزوماً لا يلزمه أحداً من أصحابك لا يخرج سفراً إلا وأنت ممه فأخبرني عنه قال لم يكن أولى القوم بالظلوكان يرحل رواحلنا ويرحل وحله وحده ولقد فزعنا ذات ليلة وقد رحل رحالنا وهو يرحل رحله و يرتجز : الم

لا يأخذ الليل عليك بالهم والبس له القميص واعتم ال و و كن شريك رافع وأسلم واخدم الأقوام حتى تخدم الله

رواه القعنبي عن يعقوب بن حماد عن عبدالرحن بن زيد بن أسلم عن أبيه . قال أبو عبيد : توفى أسلم سنة عمانين .

(أميمة بنت رقيقة) واسم أبيها عبد بن مجاد التيمى وهي بنت أخت خديجة بنت خويلد لأمها ، عدادها في صحابيات أهل المدينة . روى عثها ابنتها حكيمة وعبد الله بن عرو ومحد بن المنكدر ، وصرح ابن المنكدر بأنه سمع منها و بأنها بايمت رسول الله مع الله والحديث في الموطأ .

(أوس بن ضمعج) ـ م ٤ ـ الـكوفى العابد ثقة كبير مخضرم . روى عن سلمان الفارسي وأبي مسمود البدري الانصاري وعائشة ، روى عنه اسماعيل بن رجاء واسماعيل بن عبد الرحن السدى واسماعيل بن أبي خالد . توفى سنة ثلاث أو أربع وسبمين .

( بجالة بن عبدة التميمي ) \_ خ د ت ن \_ البصرى كاتب جزء بن معوية عم الأحنف بن قيس . روى عن عبد الرحن بن عوف وابن عباس وقال جاءنا كتاب عمر رضى الله عنه ، روى عنه الزبير بن الخريت ويعلى بن حكيم وطالب ابن السميدع . ووفد على بزيد بن معاوية .

﴿ البراء بن عازب ﴾ ع

ابن الحرث أبو عمارة الأنصارى الحارثى المدنى نزيل الكوفة. صحب النبى صلى الله عليه وسلم وروى عنه وعن أبى بكر وغيره ، روى عنه أبو جحيفة السوائى وعبد الله بن يزيد الخطمى الصحابيان وعدى بن ثابت وسعد بن عبيدة وأبو عر زاذان (۱) وأبو اسحق السبيعي وآخرون ، واستصغر يوم بدر ، وشهد غير غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو اسحق عن البراء استصغرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فردنى وغزوت معه خس عشرة غزوة وما قدم علينا المدينة حتى قرأت سوراً من المفصل . شعبة وجماعة عن أبى السفر رأيت على البراء خاتم ذهب . وقال البراء كنت أناوا بن عمو لدة . توفى سنة اثنتين وسبعين وقيل سنة إحدى وسبعين .

(1) 6 Wal (2) 3>

<sup>(</sup>١) في الاصل د ذادان ، .

#### ﴿ بسر بن ابي ارطاة ﴾ دت ن

عير بن عويمر(1) بن عران ، و يقال بسر بن أرطاة أبو عبدالرجن المامري القرشي يزيل دمشق . روى عن النبي عليالله حديثين وهما «اللهم أحسن عاقبتنا» وحديث : لاتقطع الآيدي في الغزو . روى عنه جنادة بن أبي أمية وأبوب بن ميسرة وأبو راشد الحبراني وغيرهم . قال الواقدي : ولد قبل موت النبي عَلَيْكُنَّهُ بسنتين . وقال ابن يونس المصرى : كان صحابياً شهد فتح مصر وله بها دار وحمام وكان من شيعة معوية وولى الحجاز والبين له ففعل أفعالا قبيحة وشوش في آخر أيامه . قلت وكان أميراً سرياً بطلا شجاعاً فاتكا ، ساق ابن عسا كر أخباره في الريخه ، فن أخبث أخباره التي ما عملها الحجاج على أن الصحيح أن بسراً لا صحبة له . قال الواقدي واحمد بن حنبل وابن معين لم يسمع من النبي ملكية لأن النبي عَلَيْنَةٍ توفى و بسر صغير : قال موسى بن عبيدة ثنا زيد بن عبد الرحن بن أبى سلامة عن أبى الزيات وآخر سمما أبا ذر يتموذ من يوم المورة قال زيد فقتل عَمَّان ثُم أُرسل معوية بسر بن أرطاة إلى البين فسبى نساء مسلمات فأقمن في السوق . وقال أبن اسحق قتل بسر : عبدالرحن وقثم ولدى عبيدالله بن عباس باليمن . وروى ابن سعد عن الواقدي عن داود بن جسرة عن عطاء بن أني مروان قال بعث معوية بسر بن أبي أرطاة إلى الحجاز والبمن يقتل من كان في طاعة على فأقام بالمدينة شهراً لا يقال له هذا بمن أعان على قتل عثمان إلا قتله . وكان عبيدالله على اليمن فمضى بسر إليها فقتل ولدى عبيدالله وقتل عمرو بن اراكة الثقفي وقتل من همدان أكثر من مائتين وقتل من الآبناء طائفة . وذلك بعد قتل على وبق إلى خلافة عبد الملك . و يروى عن الشعبي أن بسراً هدم بالمدينة دوراً كثيرة وصعد المنبر وصاح يادينار شيخ سمح عهدته هاهنا بالأمس ما فعل يعني عثمن يا أهل المدينة لولا عهد أمير المؤمنين ما تركت بها محتلما إلا قتلته ، ثم مضى

<sup>(</sup>١) في الاصل « عريم ».

إلى الين فقيل بها ابني عبيدالله بن عباس صبيين مليحين فهامت أمها بعها. قلت وقالت فيهما أبياناً سائرة و بقيت تقف للناس مكشوفة الوجه وتنشدفي الوسم منها: ها من أحس بابني اللذين ها كالدرتين تجلي عنهما الصدف

# ﴿ بشر بن مروان ﴾

ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموى . كان سمحاً جواداً ممدحاً . ولى إمرة العراقين لأخيه عبد الملك . وله دار بدمشق عند عقبة الكتان وجمع له أخوه إمن العراقين فعن الضحاك المتابي قال خرج أيمن بن خريم إلى بشر بن مروان فقدم فرأى الناس يدخلون عليه بلا استئذان فقال من يؤذن الأمير بنا قالوا ليس عليه حجاب فأنشأ يقول:

يرى بارزاً للناس بشر كأنه إذا لاح في أثوابه قمر بدر بعيد مهاة العين مارد طرفه حذار الغواشي رجع بابولاستر ولوشاء بشر أغلق الباب دونه طاطم سود أو صقالبة حمر ولـكن بشراً يسر الباب للتي يكون له في جنبها الحمد والشكر

فقال تحتجب الحرم وأجزل صلته . وقال أبو مسهر ثنا الحكم بن هشام قال ولى عبد الملك أخاه بشراً على العراقين فكتب إليه حين وصله الخبر: ياأمير المؤمنين إنك قد شغلت إحدى يدى وهي اليسرى و بقيت الاخرى فارغة . فكتب إليه بولاية الحجاز واليمن فما بلغه الكتاب حتى وقعت القرحة في يمينه فقيل له نقطعها من مفصل الكف فجزع فما أمسى حتى بلغت المرفق ثم أصبح وقد بلغت الكتف وأمسى وقد خالطت الجوف فكتب إليه: أما بعد فأنى كتبت إليك ياأمير المؤمنين وأنا في أول يوم من أيام الآخرة ، قال فجزع عليه عبدالملك وأمرالشمراء فرثوه . وقال على بن زيد بن جدعان قال الحسن : قدم علينا بشر بن مروان البصرة وهو أبيض بض أخو خليفة وابن خليفة فأتيت داره فلما نظر إلى الحاجب قال من أنت ? قلت الحسن البصرى قال ادخل و إياك أن تطيل الحديث ولا عمله ،

فدخلت فاذا هو على سرير عليه فرش قد كاد أن يغوص فيها ورجل متكي على سيقه قائم على رأسه فسلمت فقال من أنت قلت الحسن البصرى فأجلسني ثم قال ماتقول في زكاة أموالنا ندفعها إلى السلطان أم إلى الفقراء ? قلت أي ذلك فعلت ، أجزأ عنك فتبسم ثم رفع رأسه الى الذي على رأسه فقال لشيء ما يسودمن سود ثم عدت إليه من العشى و إذا هوقد انحدر من سريره إلى أسفل وهو يتململ والاطباء حوله ثم عدت من الغد والناعية تنماه والدواب قد جزوا نواصيها . ودفن في جانب الصحراء ووقف الفرزدق على قبره ورثاه بأبيات فما بقى أحد إلا بكي . قال خليفة : مات سنة خمس وسبعين وهو أول أمير مات بالبصرة. توفى وعمره نيف وأر بعون سنة.

# و تو بة بن الحمير (١)

صاحب ليلي الأخيلية أحد المتيمين . وكان لا يرى ليلي إلا متبرقمة وكان يشن الغارة على بني الحرث بن كعب وكانت بين أرض بني عقيل و بين مهرة فكمنوا له وقتلوه فرثته ليلي الاخيلية بأبيات . ومن شعره قوله :

فان تمنعوا ليلي وحسن حديثها فلن تمنعوا مني البكا والقوافيا فهلا منعتم إذ منعتم كلامها خيالا يمسينا على النأى هاديا لممرى لقد أسهر تني يا حمامة ال مقيق وقد أبكيت من كان ما كيا

ذكرتك بالغورالتهامي فأصعدت شجون الموى حتى بلغن التراقيا

وله شعر سائر جيد . ذكر ترجمته ابن الجوزي تقريباً في حدود سنةست وسبعين . (ثابت بن الضحاك ) -ع - بن خليفة أبو زيد الانصاري الاشهلي . قال ابن سمد توفى في فتنة ابن الزبير وكان له ثمان سنين أو نحوها عند وفاة رسول الله عَلِيلَتُهُ . روى عنه أبو قلابة الجرمي في الحلف علة سوى الاسلام . وفي البخاري عن أبي قلابة ان ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع تحت الشجرة . رواه البخاري باسناد نازل ، وهذا يدل على أن ابن سعد غلط في عمره كما ترى .

<sup>(</sup>١) في (المؤتلف والمختلف للا مدى ص ٦٨ و ٩٣) نسبته وشيء من شعره .

﴿ جابر بن عبد الله ﴾ ع

ابن عرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب(١) بن سلمة الانصاري السلمي أبو عبد الله (٢) ويقال أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله عَيْسَانَة ، و بنو سلمة بطن من الخزرج . روى الكثير عن النبي والله وروى عن أبي بكر وعمر ومعاذ وأبي عبيدة وخالد بن الوليد ، وقد روى عن أم كلثوم بنت الصديق وهي تابعية . روى عنه سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وأبوسلمة وأبوجعفر والحسن ابن عد بن الحنفية وسالم بن أبي الجمد والشعبي وزيد بن أسلم وأبو الزبير وعاصم ابن عمر بن قتادة وسميد بن مينا ومحارب بن دثار وخلق سواهم. فمن جابر قال كنت في الجيش الذين مع خالد بن الوليد الذين أمدهم أبو عبيدة وهو يحاصر دمشق . قال عروة وموسى بن عقبة : جابر بن عبدالله شهد العقبة . وقال ابن سعد : شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على أخواته وكن تسعاً وخلفه يوم أحد فاستشهد يومئذ ، وكان أبوه عقبياً بدرياً من النقباء . وقال الثورى عن جابر يمنى الجعني عن الشعبي عن جابر قال كنامع رسول الله والتناب ليلة العقبة وأخرجني خالى وأنا لا أستطيع أن أرمى الحجر ، وروى عن جابر قال حلني خالى الجد بن قيس في السبمين الذين وفدوا على رسول الله من الانصار فخرج إلينا ومعه العباس. وذكرالبخاري عن عمرو عن جابر أنه شهد العقبة. وفي مسند الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو عوانة عن الاعش عن أبي سفين عن جابر قال كنت أمنح لأصحابي الماء يوم بدر، قال الواقدي هذا وهم من أهل العراق . قلت صدق فان زكر يا بن إسحق روى عن أبى الزبير عن جابر قال لم أشهد بدراً ولا أحداً منعني أبي فلما قتل لم أتخلف عن غزوة . أخرجه مسلم . ابن لهيمة عن أبي الزبير عنجابر قال شهدنا بيمة المقبة سبعون رجلا فوالينا رسول الله مرابية والعباس يمسك بيده . وقال عمرو بن دينار سمعت جابراً يقول

<sup>(</sup>١) في نسبته خلاف ، كما في الاستيماب. (٧) وهو الاصح ، كما في الاستيماب.

كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعائة فقال لنا رسول الله عَيْنَالِيَّهُ ؛ أنتم اليوم خير أهل الارض. وقال أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل ثنا ليث بن كيسان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي والله قال لي هل تزوجت قلت نعم قال بكر أوثيب قلت بل ثيب قال فهلا بكراً تضاحكها وتضاحكك ، قلت يانبي الله إنها و إنها و إنما أردت لتقوم على أخوا في قال أصبت أرشدك الله . و به عن جابر قال استغفر لى رسول الله عليه لله البعير خمساً وعشرين مرة . صححه الترمذي . قلت بغير جابر له طرق كثيرة . وأخرج مسلم من حديث أ بى الز بير عن جابر قال قال رسول الله عليلية من يصعد ثنية المرار فاته يحط عنه ما حط عن بني اسرائيل ، فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج وتتابع (١) الناس فقال كاكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر (٢) ، فقلنا تعالى يستغفر لك رسول الله عليه ، قال والله لأن أجد ضالتي أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم . وقال أبن المنكدر معمت جابراً يقول عادني رسول الله والمناقق فوجدني لا أعقل فنوضأ وصب على من وضوئه فعقلت . وقال هشام بن عروة : رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد (٢) يؤخذ عنه . وقال ابن المنكدر سممت جابراً يقول : دخلت على الحجاج فما سلمت عليه . وقال زيد بن أسلم إن جابراً كف بصره . وقال الواقدى عن أبى بن عباس بن سهل عن أبيه قال : كنا بمنى فجملنا نخبر جابراً بما نرى من إظهار قطف الخز والوشي ، يعني السلطان (٤) وما يصنعون ، فقال ليت سمعي قد ذهب كا ذهب بصرى حتى لا أسمع من حديثهم شيئاً ولا أبصره . وروى الواقدي باسناده أن جابراً دخل على عبدالملك لما حج فرحب به فكلمه في أهل المدينة أن يصل رحابهم فلما خرج أمر له بخمسة آلاف درهم فقبلها . وقال مجد بن عباد الممكى ثنا حنظلة بن عمرو الأنصاري عن أبي الحويرث قال هلك جابر بن

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم « ثم تنام الناس » .

<sup>(</sup>٢) هو الجد بن قيس المنافق ، كا في شرح صحيح مسلم للنووى .

 <sup>(</sup>٣) أى المسجد النبوي ، كما في الاصابة . (٤) كذا والمعنى ظاهر .

عُبِدَالله فَحْضَرْمًا في بني سلمة فلما خرج سريره من حجرته إذا حسن بن حسن بن على بن أبى طالب بين عمودى السرير فأمر به الحجاج أن يخرج من بين العمودين فيأبى عليهم فسأله بنو جابر إلا خرج فخرج ، وجاء الحجاج حتى وقف بين العمودين حتى وضع فصلى عليه ثم جاء إلى القبر فاذا حسن بن حسن قد نزل في القبر فأمر به الحجاج أن يخرج فأبي فسأله بنو جابر بالله فخرج فاقتحم الحجاج الحفرة حتى فرغ منه . هذا حديث منكر فان جابراً توفى والحجاج على إمرة العراق . قال يحيى بن بكير والواقدي وغير واحد توفي سنة ثمان وسبعين ، وقال أبو نعيم توفى سنة سبع وسبمين وقيل إنه عاش أربعاً وتسمين سنة .

## ﴿ جبير بن نفير ﴾ م ٤

ابن مالك بن عامر أبو عبد الرحن الحضرمي الحمصي . أدرك زمان النبي وروى عن أبى بكر وعمر وأبى ذر وأبى الدرداء وعبادة بن الصامت وأبى هريرة وعائشة وجماعة ، وروى عنه أبنه عبدالرحمن وسليم بن عام وأبو الزاهرية حدير (١) بن كريب ومكحول وخالد بن معدان وشرحبيل بن مسلم وربيعة بنيزيد وآخرون. قال سليم بن عام عن جبير بن نفير قال استقبلت الاسلام من أوله لل أزل أرى في الناس صالحاً وطالحاً . وكان جبير من علماء أهل الشام . قال بقية (٢) ثنا على بن زبيد الخولائي عن مرئد بن سمى عن جبير بن نفير أن يزيد ابن معوية كتب إلى أبيه ان جبير بن نفير قد نشر في مصري حديثاً فقد تركوا القرآن قال فبعث إلى جبير فجاء فقرأ عليه كناب يزيد فعرف بعضه وأنكر بعضه فقال معوية لأضربنك ضرباً أدعك لمن بعدك نكالا ، قال يا معوية لا تطغ في إن الدنيا قد انكسر عمادها وأنخسفت أونادها وأحبها أصحابها ، قال فجاء أبو الدرداء فأخذ بيد جبير وقال لئن كان تكلم به جبير لقد تكلم به أبو الدرداء (١) في الاصل «حديد» ، وفي الخلاصة : آخره راء . (٢) مهمل في الاصل .

ولوشا، جبیر أن یخبر أن ما سمعه منی لفعل . هذا حدیث منکر ، جبیر لم یکن اله ذکر فی أیام أبی الدردا، بل کان شاباً لم یؤخذ عنه بعد ، وأخری فیزید کان صغیراً بمرة فی أیام أبی الدردا، ، ولعل بعضه قد جری . وقد روی جبیر أیضاً عن أبی مسلم الخولانی وأم الدردا، ومالك بن یخام . قال أبو عبید وأبو حسان الزیادی : توفی جبیر بن نفیر سنة خمس وسبعین . وقال ابن سعد وخلیفة وعلی آبن عبد الله التمیمی : توفی سنة ممانین .

### ﴿ جنادة بن الى امية ﴾ خ

الأردى الدوسى ، واسم أبيه كبير ، وله صحبة ، روى جنادة عن معاذ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وعر بن الخطاب و بسر بن أرطاة ، روى عنه ابنه سلمان و بسر بن سعيد ومجاهد ورجاء بن حيوة والصنامى مع تقدمه وأبو الخبر مند اليزنى وعلى (١) بن رباح وقيس بن هانى وعبادة بن نسى وآخرون . وولى البحر لمعوية وشهد فتح مصر وقد أدرك الجاهلية . قال ابرهيم بن الجنيد هممت يعيى بن معين وقيل له جنادة بن أبي أمية الذى روى عنه مجاهد له صحبة ? قال نعم ، قلت هو الذى يروى عن عبادة بن الصامت ؟ قال هو هو . وعده ابن سعه واحد أبن عبدالله المجلى وطائفة فى تابعى أهل الشاموهو الحق . وله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فان صح فيكون مرسلا . قال أبو سعيد بن يونس ؛ توفى سنة ثمانين ، وقال المدائني توفى سنة خمس وسبعين وتابعه يحيى بن معين. وقال الهيئم بن عدى توفى سنة سبع وسبعين . وقال على بن عبد الله التيم توفى سنة ست وثمانين .

(جهيم العنزى) عن عثمان وعبدالرحمن بن عوف وعمار بن ياسر وسعد ، وعنه أبوعون الثقني (٢) وحصين بن عبدالرحمن . ذكره ابن أبى حاتم . وقيل اسمه جهم الرحارث بن الأزمع ) العبدى و يقال الوادعى . عن عمر وابن مسمود وعمرا

<sup>(</sup>١) بالاصل « علاء » ، والتصحيح مما سلف . (٢) بالأصل « التنقي »

ابن العاص ، وعنه الشعبي وأبو اسحق السبيعي . قاله أبو حاتم .

### ﴿ الحارث بن سعيد الكذاب ﴾

الذي ادعى النبوة بالشام . دمشقي يقال إنه مولى مروان بن الحكم : فروى الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن حسان قال : كان الحارث الكذاب دمشقياً وكان مولى لأنى الجلاس وكان له أب بالحولة . وكان متعبداً زاهداً لو لبس جبة من ذهب لرؤيت عليه زهادة وكان إذا أخذ في التحميد لم يسمع السامعون إلى كلام أحسن من كلامه ، فكتب إلى أبيه وهو بالحولة : يا أبتاه أعجل على فقد رأيت أشياء أنخوف أن يكون الشيطان قد عرض لي ، قال فزاده أبوه غياً فكتب إليه : أقبل على ماأمرت به إن الله يقول ( تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ) واست بأفاك ولا أثيم . وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا رجلا فيذا كرهم أمره ويأخذ عليهم العهد والميثاق إن رأى ما يرضي قبل و إلا كتم عليه ، وكان يريهم الأعاجيب يأتى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح ويطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء ويقول اخرجوا حتى أريكم الملاء كمة فيخرجهم إلى دير مران فيريهم رجالًا على خيل. فتبعه بشر كثير وفشا الأمر في المسجد وكثر أصحابه فوصل الأمر إلى القسم بن مخيمرة قال فعرض على القاسم وأخذ عليه العهد والميثاق ثم قال إنى نبى قال كذبت ياعدو اللهولا عهد لك عندى ، قال فقال له أبو إدريس الخولاني بئس ما صنعت إذ لم تلن حتى تأخذه ، الآن يفر ، قال وقام من مجلسه فدخل على عبد الملك بن مروان فأعلمه بالأمر وطلب فلم يقدروا عليه ، وخرج عبدالملك فنزل الصنبرة (١) واتهم عامة عسكره بالحارث أن يكونوا يرون رأيه . وأتى الحارث بيت المقدس مختفياً وكان أصحابه يخرجون يلتمسون الرجال يدخلونهم عليه وكان رجل من أهل البصرة قد أتى بيت المقدس فأدخل عليه

<sup>(</sup>۱) بالكسر ثم الفتح والتشديد ثم سكون الباء الموحدة وراء: موضع بالاردن بينه و بين طبرية ثلاثة أميال ، كان معاوية يشتو بها ، كا في معجم البلدان .

فأخذ في التحميد فسمع البصري كلاماً حسناً ثم أخبره بأمره وأنه نبي فقال إن كلامك حسن ولكن في هذا نظر ثم خرج ثم عاد إليه فأعاد عليه كلامه فقال قد وقع في قلبي كلامك وقد آمنت بك هذا الدين المستقيم فأمر أن لا يحجب فأقبل البصرى يتودد إليه و يعرف مداخله وحيله (١) وأين يهرب حق اختص به ممقال ائذن لى قال إلى أين قال الى البصرة أكون داعياً لك بها ، فأذن له فأسرع إلى عبد الملك وهو بالصنبرة ثم صاح النصيحة النصيحة فأدخل وأخلى فقال له ما عندك ? قال المحرث فلما ذكر المحرث طوح نفسهمن سريره وقال أين هو ? قال ببيت المقدس يا أمير المؤمنين وقص شأنه ، قال أنت صاحبه وأنت أمير بيت المقدس وأمير ما هاهنا فرنى بما شئت عقال ابعث معى أقواماً لايفقهون الكلام فأمر أربعين رجلا من أهل فرغانة فقال انطلقوا مع هذا فأطيعوه وكتب إلى عامل بيث المقدس إن فلانا أمير عليك فأطعه فلما قدم أعطاه الكناب فقال مرنى بما شئت فقال اجمع لى إن قدرت كل شمعة ببيت المقدس وادفع كل شمعة إلى رجل ورتبهم على أزقة البلد فاذا قلت أسرجوا فأسرجوا جيعاً ففعل ذلك وتقدم البصري وحده إلى منزل الحرث فأنى الباب فقال للحاجب استأذن لي على نبي الله فقال في هذه الساعة ما نؤذن عليه حتى نصبح ، قال أعلمه أنى إنما رجمت شوقاً إليه قبل أن أصل فدخل فأعلمه كلامه وأمره قال ففتح البابثم صاح البصري أسرجوا فأسرجت الشموع حتى كأنه النهار ثم قال من من بكم فاضبطوه ودخل كا هو إلى الموضع الذي يعرفه فيظر فاذا هو لايجده فطلبه فلم يجده فقال أصحابه هيهات تريدون أن تقتلوا نبي الله قد رفع إلى السماء قال فطلبه في شق كان قد هيأه سرباً قال فأدخل يده في ذلك الشق فاذا بثو به فاجتره فأخرجه ثم قال للفرغانيين اربطوا فربطوه قال فسينا هم يسيرون به إذ قال ( أتقتلون رجلا أن يقول ر بى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم) الآية . فقال أهل فرغانة هذا كرآننا فهات كرآنك ، فسار به حتى أنى به عبد الملك فأمر بخشبة فنصبت وصلبه وأمر رجلا بحربة فطعنه فأصاب ضلماً (١) بالاصل «خيله». (٢) بالاصل «سراباً». ولعله «سرداباً» أو «سرباً».

من أضلاعه فكفت الحربة فجمل الناس يصيحون الأنبياء لا يجوز فيهم السألاج فلما وأى ذلك وجل من المسلمين تناول الطربة ومنثى إليه فطعنه فأنفذه . قال الوليد ابن مسلم فبلغني أن خالد بن يزيد بن معاوية دخل على عبد الملك فقال لو حضرتك ما أمرتك بقتله ، قال ولم ! قال كان به المذهب فلو جوعته ذهب ذلك عنه . قال الوليد عن المنذر بن نافع أنه سمم خالد بن اللجلاج يقول لغيلان و يحك يا غيلان ألم نأخذك في شبيبتلك ترامي النساء في شهر رمضان بالتفاح شمصرت حارثياً عجب امرأته وتزعم أنها أم المؤمنين ثم صرت قدرياً زنديقاً . وقال موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جابر قال دخل القسم بن مخيمرة على أبي إدريس فقال إن حارثاً لقيني فأخذ عهدي لاسمن منه فان قبلته قبلته و إن سخطته كتمت على فزعم أنه رسول الله ع قلت إنه أحد الدجالين الذين أخبر رسول الله ما الله ما الساعة لاتقوم حتى بخرج ثلاثون دجالا كلهم يزعم أنه نبي وهو أحدهم فارفع شأنه إلى عبد الملك ، فقال أبو إدريس أسأت لو أدنيته إلينا حتى فأخذه ، قال ورفع أمره إلى عبد الملك فطلبه وتغيب فأخذه عبد الملك فصلبه فحدثني من سمع عتبة الاعور يقول سمعت العلاء بن زياد يقول ما غبطت عبد الملك بشيء من ولايته إلا بقتله حارثاً . وقال ضمرة بن ربيعة ثنا على بن أبى خلة قال لما ظهر الحرث أناه مكحول وهبد الله بن أبى زكريا وجملا له الأمان وسألاه عن أمره فأخبرهما فكذباه وردا عليه وقالا: لا أمان لك ، ثم أتيا عبد الملك فأخبراه ، قال وهرب الحرث حتى أبى بيت المقدس فبعث في طلبه حتى أنى به فقتله . وقال عبدالوهاب ابن الضحاك العرضي (١) ثنا شيخ يكني أبا الربيع وقد أدرك ناساً من القدماء قال :

<sup>(</sup>۱) في (اللباب في الأنساب لابن الاثير ج ٧ ص ١٣٢): المرضى بضم المبن وسكون الراء وفي آخرها ضاد ممجمة : هذه النسبة إلى عرض وهي مدينة صغيرة بين الفرات وحمشق ، خرج منها جاعة من العلماء منهم أبو الحارث عبد الوهاب ابن الضحاك العرضي ، يروى عن الماعيل بن غياش والشاميين ، وكان ضعيفاً لا يحتج به . ونقد السمعاني في وهمه في هذه النسبة .

لما أخذ الحرث ببيت المقدس حمل على البريد وجعلت في عنقه جامعة من حديد فأشرف على عقبة بيت المقدس فتلا ( قل إن ضللت فأنما أضل على نفسي و إن الهتديت فيا يوحى إلى ربى ) قال فتقلقلت الجامعة ثم سقطت من يده ورقبته إلى الأرض فوثب إليه الحرس فأعادوها فلما أشرف على عقبة أخرى قرأ آية أخرى فسقطت من رقبته ويده فأعادوها عليه فلما قدموا على عبدالملك حبسه وأمر رجالا كانوا معه في السجن من أهل الفقه والعلم أن يعظوه و يخوفوه بالله و يعاموه أن هذا من الشيطان فأبي أن يقبل منهم فأمر به فصلب ، وطعنه رجل بحر بة فانثنت الحر بة فقال الناس ما ينبغي لمثل هذا أن يقتل ، ثم أناه حرسي برمح فطعنه بين ضلعين من أضلاعه ثم هزه فأنفذه قال وسمعت غير واحد ولا اثنين يقولون إن ضلعين من أضلاعه ثم هزه فأنفذه قال وسمعت غير واحد ولا اثنين يقولون إن الذي طعنه بالحر بة فانثنت قال له عبد الملك أذكرت الله حين طعنته ? قال نسيت أو قال لا قال فاذ كر الله ثم اطعنه قال فطعنه فأنفذها . قيل كان ذلك سنة تسع وسبعين .

(الحرث بن سويد) \_ع \_ التيمى الكوفى . روى عن عمر وعلى وعبدالله ابن مسمود وغيرهم . وكان كبير القدر رفيعاً ثقة نبيلا ، روى عنه أبرهيم التيمى وعمارة بن عمير وغيرهما ، كنيته أبو عائشة .

(حبة بن جو ين العرنى) الـكوفى أبو قدامة . روى عن على وابن مسعود وحذيفة . وعنه مسلم الملائى وسلمة بن كهيل والحكم بن عتبة . وكان من شيعة على شهد معه النهروان . ضعفه يحيى بن معين وقال النسائى ليس بالقوى . قال ابن سعد توفى سنة ست وسبعين . وهوضعيف له أحاديث .

(حسان بن كريب) الرعيني أبوكريب مصرى شهد فتح مصر وحدث عن عرو وعلى وأبي ذر وأبي مسمود البدرى ، وعنه مر ثداليزني وواهب بن عبدالله المعافرى وكمب بن علقمة وعبد الله بن هبيرة السبائي وآخرون . روى يزيد بن أبي حبيب عن مر ثد عنه عن على قال القائل الفاحشة والذي سمع في الاثم سواء . قاله البخارى في فاريخه عن أبي موسى الزمن عن وهب بن جرير عن أبيه عن مجيى بن أيوب عن يزيد .

### ﴿ حسان بن النعمان الغساني ﴾

من أمراء عرب الشام ، يقال إنه ابن النمان بن المنذر . روى عنه من المصريين عبد الملك بن مروان غزو المغرب في سنة بضع وسبعين . روى عنه من المصريين أبو قبيل حى بن يؤمن . وكان غازياً مجاهداً وكان له بدمشق دار . قال خليفة في سنة سبع وخمسين وجهه معاوية إلى إفريقية فصالحه من يليه من البربر ووضع عليهم الخراج وفي سنة ثمان وسبعين قفل حسان من القيروان واستخلف سفيان ابن ملك الثقني وقدم على عبد الملك فرده على إفريقية وزاده أطرابلس وفي سنة ثمانين غزا حسان بأهل الشام البحر وقيل في سنة أربع وسبعين أغزى عبد الملك حسان بن النعمان المغرب فبلغ القيروان فبعثت الكاهنة ابنها فطلب حسان فهزمه وحصره حتى أكلوا الدواب ثم حمل حسان والمسلمون فافرجوا لهم ونزل العسكر بقصور حسان وكتب حسان إلى عبد العزيز بن مروان يستمده فأمده بجيش عظيم فسار إلى الحكاهنة وجرت بينهم حروب ثم قتلت الكاهنة وابنها وافتتح حسان عدة حصون وصالح أهل إفريقية والبربر وافتتح فاس ومصرالقيروان . قال أبو سعيد بن يونس توفي حسان بأرض الروم سنة ثمانين .

-

. .

(حارثة بن مضرب) \_ ٤ \_ العبدى الكوفى . عن على وعمار وابن مسعود

وسلمان ، وعنه أبو إسحق السبيمي . قال أحمد بن حنبل : حسن الحديث .

(حارثة بن وهب) -ع - الخزاعى أخوعبيدالله بن عمر بن الخطاب الأمه ، وأمها أم كلثوم بنت جرول الخزاعية . له صحبة ورواية ، نزل الكوفة ، وروى أيضاً عن حفصة عمة أخيه ، وعنه معبد بن خالد وأبو إسحق والمسيب بن رافع .

(حطان بن عبد الله الرقاشي ) \_ م ٤ \_ البصري ثقة ، شهور . روى عن على ابن أبي طالب وأبي موسى وأبي الدرداء وعبادة ، وعنه أبو مجلز لاحق و يونس بن جبير والحسن البصري ، وغيرهم ، وقد قرأ القرآن على أبي موسى (١) ، قرأ عليه

<sup>(</sup>١) يعنى الاشعرى عرضاً ، كما في طبقات القراء لابن الجزرى .

# ﴿ حمران بن ابان ﴾ ع

من سبى عين التمر ، كان للمسيب بن مجبة فابتاعه منه عثمان رضى الله عنه وأعتقه . سكن البصرة وحدث عن عثمان وأبن عمر ومعاوية ، روى عنه عروة وأبو سلمة وجامع بن راشد والحسن البصرى ونافع مولى ابن عمر ومجد بن المنكدر وزيد بن أسلم و بكر بن عبد الله بن الأشج و بيان بن بشر وآخرون . وكانت له بدمشق دار . وعن قتادة قال كان عثمان يصلي بالناس فاذا أخطأ فتح عليه حران . وقال الأصمعي قال أبو عاصم حدثني رجل من ولد عبد الله بن عامر قال حدثني أبي أن حمران بن أبان مد رجله فالتدره معوية وعبد الله بن عامر لكي يغمزانه وكان الحجاج قد أغرم حمران مائة ألف فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه إن حران أخو من مضي وعم من بقي فارددعليه ماأخذت منه ، فدعا بحمران فقال كم أغر مناك ? قال مائة ألف فبعث بها إليه مع غلمان فقال هي لك مع الغلمان وقسمها حمران بين أصحابه وأعتق الغلمان . وإنما أغرمه الحجاج لأنه كان ولى بعض نيسابور. وعن الزهرى قال كان عثمان يأذن عليه مولاه حمران. وقال يحبي ابن بكير ثنا الليث أن عمان اشتكي شكاة فخاف فأوصى واستخلف عبدالرحن ابن عوف وكان عبد الرحن في الحج وكان الذي ولي كتابه حران فاستكتمه وعوفى وقدم عبد الرحمن فلقيه حمران فأخبره فقال أيش فعلت لا بدأن أخبره قال إذاً والله بهلكني فقال والله ما يسعني فأثرك ذلك لئلا يأمنك على مثلها ولكن لا أفعل حتى أستأمنه لك فأخبره فدعا به عثمان فقال إن شئت جلدتك مائة و إن شئت فاخرج عني ، فاختار الخروج فخرج إلى الكوفة . وقال خليفة مات بعد سنة خس وسبعين .

(حفصة بنت عبد الرحن) \_ م دت ق \_ بن أبي بكر الصديق عبد الله بن

<sup>(</sup>١) يعنى البصرى عرضاً ، كا في طبقات القراء لابن الجزرى .

أبى قحافة النيمي . روت عن أبيها وعمنها عائشة وأمسلمة . روى عنها عراك بن مالك و يوسف بن ماهك وعبد الرحمن بن سابط .

(حنظلة أبو خلدة ) بصرى قديم . روى عن عمر وعلى وابن مسعود وعمار ، وعنه سوادة بن أبى الاسود وجو برية بن بشير وأبو ثمامة محمد بن مسلم . ذكره ابن أبى حاتم وغيره .

(حيان بن حصين) أبو الهياج الأسدى والدمنصور . سمع علياً وعماراً ، وعنه أبو وائل وعام الشعبي (١) وابنه جرير .

(خرشه (۲) بن الحر) \_ع \_ الـكوفى . كان يتيماً فى حجر عمر ، وأخته سلامة لها صحبة . يروى عن عمر وأبى ذر وعبدالله بن سلام ، وعنه ربمى بن خراش وأبو زرعة بن عرو بن جرير والمسيب بن رافع وسلمان بن مسهر وآخرون . توفى سنة أربع وسبمبن .

﴿ رافع بن خديج ﴾ ع

ابن رافع (۱۳ بن عدى بن يزيد الانصارى الخزرجى . شهد أحداً والخندق واستصغر يوم بدر ، و يقال أصابه سهم يوم أحد فنزعه و بقى النصل إلى أن مات وقال له النبي والمنته و قال أشهد لك يوم القيامة . وشهد رافع صفين مع على ، وله عن النبي والمنته والنبي والمنته والمنت . روى عنه بشير بن يسار وحنظلة بن قيس الزرق والسائب بن يزيد وعطاء بن أبي رباح ومجاهد ونافع وابنه رفاعة بن رافع وحفيده عباية بن رفاعة وآخرون . شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك رأيت ابن عمر أخذ بعمودي جنازة رافع بن خديج فجعله على منكبيه يمشى بين يدى السرير حتى انهى إلى القبر وقال إن الميت يعذب ببكاء الحي . توفى في أول سنة أربع وسبعين وصلى عليه ابن عر وعاش ستاً و مانين سنة رحمالله ، وكان يتعانى المزارع

<sup>(</sup>۱) مهملة في الاصل ، والتحرير من (اللباب في الانساب ج ٢ ص ٢١). (٢) بفتحات . (٣) «بنرافع» ساقطة ، والاستدراك من الاصابة والاستيعاب .

و يفلحها . قالخالد بن يزيد الهدادى \_ وهو ثقة \_ ثنابشر بن حربقال كنت في جنازة رافع بن خديج ونسوة يبكين و يولولن على رافع فقال ابن عر إن رافعاً شيخ كبير لا طاقة له بعداب الله و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الميت يعذب ببكاء أهله عليه .

(الربيع بنت معوذ) - ع - بن عفراء الانصارية النجارية . لها صحبة دخل عليها رسول الله ويليلي صبيحة بني بها (١) . روت عدة أحاديث وطال عرها ، روى عنها خالد بن ذكوان وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وسلمان بن يسار وأبو سلمة ونافع وعمرو بن شعيب وعبد الله بن محمد بن عقيل وآخرون .

(ربيعة بن عبدالله) - خ د - بن الهدير القرشي التيمي عم محد بن المنكدر. روى عن عمر وطلحة بن عبيدالله. روى عنه ابن المنكدر ومحمد بن ابرهيم التيمي وربيعة الرأى وغيرهم. وتوفى سنة ثلاث وسبعين أو بعدها.

( زفر بن الحارث ) بن عبد عرو بن معاز (٢) أبو الهذيل الكلابي من أمراء العرب . سمع عائشة ومعوية . روى عنه ثابت بن الحجاج وغيره . سكن البصرة ثم الشام وكان أميراً على أهل قنسر بن يوم صفين وشهد يوم راهط مع الضحاك ابن قيس وهرب فتحصن بقرقيسياء . وله شعر (٣) . توفى فى خلافة عبد الملك .

(زهير بن قيس) البلوى المصرى شهد فتح مصر وسكنها . ويقال له صحبة . قتلته الروم ببرقة وذلك أن الصريخ أتاهم بمصر أن الررم نزلوا على برقة فأص ه عبد العزيز بن مروان بالنهوض وكان واجداً عليه لأنه قاتله بناحية أيلة إذ دخل مروان مصر وسير ابنه عبد العزيز إلى مصر على طريق أيلة فخرج زهير على البريد مفاضباً في أربعين رجلا فلق الروم فأراد أن يكف حتى يلحقه الناس فقال فتى معه جبنت أبا شداد فقال قتلتنا فقتلت نفسك ثم لاقى العدو فقتل هو وأصحابه ، وذلك في سنة ست وسبعين . له حديث تفرد به عنه سويد بن قيس مجهول .

<sup>(</sup>١) في الصحاح: بني عليها. (٢) بالزاي.

<sup>(</sup>٣) أورد شيئاً منه الامام الآمدي في (المؤتلف والمختلف ص ٧٤ و١٢٩) .

( زياد بن حدير (١) ) أبو المغيرة الأسدى الكوفى . سمع علياً وعمر ، وعنه الشعبى وابرهيم بن مهاجر وحفص بن حميد . قال أبو حاتم : ثقة . وقال حفص ابن حميد يكنى أبا عبد الرحمن .

(زيد بن خالدالجهني) ع م أبوعبدالرحمن ويقال أبوطلحة . صحابي مشهور نزل الكوفة بعد المدينة وحدث عن النبي والله وعن عثمان وابي طلحة الانصارى ، ووى عنه ابنه خالد و بسر بن سعيد وعطاء بن يسار وأبو سلمة وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن يسار وجماعة ، توفى بالكوفة فيا قيل ولم أر للكوفيين عنه رواية . وتوفى سنة ثمان وسمعن .

﴿ زينب بنت ابي سلمة ﴾ ع

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل ، والتحرير من الخلاصة حيث ضبطه بمهملات مصغراً .

<sup>(</sup>٢) هو سراقة الاصغر ، كما في ( المؤتلف والمختلف للآمدي ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في (اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٨٦) تحقيق هذه النسبة =

البن أبي عبيد إلى دمشق وكان قد هجاه وكان مع بشر بن مروان بالعراق. وكانت بينه و بين جر بر مهاجاة (1) وذكرنا له بيتين في الختار .

(سمد بن مالك ) \_ ع \_ هو أبو سعيد . يأتى بكنيته .

(سعيد بن وهب ) ـ م ن ـ الهمدانى الخيوانى (٢) الكوفى . قال ابن سعد فى الطبقات : سمع سعيد بن وهب من معاذ بن جبل باليمن فى حياة رسول الله والله وا

(سلمة بن أبى سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ربيب رسول الله والته النام الله بن أبى سلمة ، له رؤية ولا يحفظ له رواية . قال ابن سعد : زوج النبى ويتالية سلمة بن أبى سلمة أمامة بنت حمزة بن عبد المطاب وقال هل جزيت سلمة . يقول ذلك لأن سلمة هو زوج رسول الله ويتاليق أم سلمة فرأى رسول الله ويتاليق أنه قد حزاه بما صنع ، ثم قال توفى سلمة بالمدينة فى خلافة عبد الملك بن مروان .

# ﴿ سليم بن عتر ﴾

أبو سلمة التجيبي المصرى قاضي مصر وقاصها ومد كرها وكان يسمى الناسك لشدة عبادته . حضر خطبة عمر بالجابية وحدث عن عمر وعلى وأبى الدرداء وأم = وخطأ السمائي فمها .

<sup>(</sup>١) ذكرها الامام الآمدي في كتابه (المؤتلف والمختلف ص ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) فى (اللباب فى الانساب ج ١ ص ٤٠١): بفتح الخاء وسكون الياء ... نسبة إلى خيوان بن زيد بن مالك . . .

<sup>(</sup>٣) بضم القاف، كما في خلاصة الخزرجي . المسلم القاف، كما في خلاصة الخزرجي . المسلم القاف المالية المالي

المؤمنين حفصة . روى عنه على بن رباح وأبو قبيل ومشرح(1) بن عاهان وعقبة: ابن مسلم والحسن بن ثوبان وأبن عمه الهيثم بن خالد : قال الدارقطني وكان سليم أبن عتر يقص وهو قائم وكان رجلا صالحاً ، قال وروى أنه كان يختم كل ليلة ثلاث خمات و یأتی امرأته و یغتسل ثلاث مرات وأن امرأته قالت بعد موته رحمك الله. لقد كنت ترضى ربك وترضى أهلك. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة. قال اختصم إلى سلم بن عتر فى ميراث فقضى بين الورثة ثم تناكروا فعادوا إليه فقضى بينهم وكتب كتاباً بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند فكان أول من سجل لقضائه . وقال ابن وهب عن ابن لهيمة عن الحرث بن يزيد أن سلم بن عنر كان يقرأ القرآن كل ليلة ثلاث مرات. وقال ضمام بن اسماعيل عن الحسن بن ثوبان عن سلم بن عبر قال لما قفلت من البحر تعبدت في غار بالاسكندرية سبعة أيام ما أكات ولا شربت ولولا أني خشيت أن أضعف لزدت . وقال ابن بكبير ثنا ابن لهيعة حدثني أبو قبيل قال لما استخلف يزيد كره عبدالله بن عمرو بيعته وكان مسلمة بن مخل بالاسكندرية فبعث إليه مسلمة كريب بن أبرهة وعابس بن سعيه وممها سليم بن عمر وهو يومئذ قاص أهل الشاموقاضيهم فوعظوا عبدالله في بيعة يزيد فقال والله لأنا أعلم بلمر يزيد منكم وأنا لأول الناس أخبر به معوية انه سيستخلف ولكني أردت أن يلي هو بيمتي . وقال لـ كريب أتدرى ما مثلك ياكريب كقصر في صحراء غشيه الناس قد أصابهم الحر فدخلوا يستظلون فيه فاذا هو ملآن من مجالس الناس وإن صوتك في العرب كريب بن أبرهة وليس عندك شيء . وأماءأنت ياعابس فعمت آخرتك بدنياك . وأما أنت ياسليم كنت قاصاً ف كان معك ملكان يعينانك ويذكرانك ثم صدت قاضياً ومعك شيطانان يزيغانك ويفتنانك ، قال أبن يونس: توفى بدمياط سنة خمس وسبعين. وثقه احمد المجلى.

<sup>(</sup>١) فى الاصل « مسرح » والتصحيح من الخلاصة حيث قيده بكسر الميم وسكون المعجمة .

#### ﴿ سَفْنَيَةً مُولَى رَسُولُ الله ﷺ مَ ٤

أبو عبد الرحمن ، كان عبداً لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي والمنتقلة ما عاش ، له صحبة ورواية روى عنه ابناه عبد الرحمن وعمر وسعيد بن جمهان والحسن البصرى ومحمد بن المنكدر وسالم بن عبدالله وصالح أبو الخليل (١) وأبو ريحانة عبدالله بن مطر وقتادة وغيرهم . واسمه مهران وقيل رومان وقيل قيس وقيل غير ذلك ، وقد حمل مرة متاع القوم فقال له النبي ويتياني ما أنت إلا سفينة فلزمه ، وروى أسامة بن زيد عن ابن المنكدر عنه أنه ركب البحر فانكسر بهم المركب فألقاه البحر إلى الساحل فلقي الأسد فقال له أنا سفينة مولى رسول الله عليه فدله الاسد على الطريق ، وذكر الحديث .

## ﴿ سلمة بن الاكوع ﴾ ع

هو سلمة بن عرو بن سنان بن عبد الله بن قشير الاسلمى المدنى صاحب رسول الله والته بن عبدالرحمن والحسن بن مجدبن الحنفية ، كنيته أبو مسلم ويقال أبو عامر ويقال أبو إياس (٢) . قال يزيد بن أبى عبيد رأيت أباسلمة يصفر لحيته ، وقال عكرمة بن عار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال كان شعارنا ليلة بيتنا هوزان مع أبى بكر أمره علينا رسول الله والته والته والته وقال عكرمة بن عار عن الله والته والته

<sup>(</sup>١) في الاصل « ابو الحليل » ؛ والتحرير من خلاصة الخزرجي .

<sup>(</sup>٢) مهملة في الاصل ، والتحرير من الاستيماب والخلاصة .

<sup>(</sup>٣) وهو الا كثر ، كما في الاستيعاب وأسد الغابة ·

ابن بزيد الاسلمي ثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال أردفني رسول الله مسالية مراراً ومسح على وجهي مراراً واستغفر لي مراراً عدد ما في يدى من الاصابع ، وقال حماد بن مسعدة ثنا يزيد عن سلمة أنه استأذن رسول الله عَلَيْكُ في البدو فأذن له ، وقال حماد بن مسعدة عن يزيدبن ألى عبيدة قال لماظهر نجدة وجي الصدقات قيل اسلمة ألا تباعد منهم فقال والله لاأتباعد ولا أبايعه قال ودفع صدقته إليهم ، قال وأجاز الحجاج سلمة بجائزة فقبلها . ابن عجلان عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع قال رأيت سلمة بن الأكوع يحنى شار به أخى الحلق ، وقال ابن سعد ثنا مجد بن عمر ثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن زياد بن مينا (1) قال كان ابن عباس وابن عمر وأبوسعيد وأبوهريرة وجابرورافع بن خديجوسلمة بن الاكوع وأبو واقد الله في وعبد الله بن بحينة مع أشباه لهم من أصحاب رسول الله عملية يفتون بالمدينة و يحدثون عن رسول الله عَلَيْكَ من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا، وقال سلمة غزوت مع رسول الله عَلَيْنَهُ سبع غزوات ، وقال إياس بن سلمة ما كذب أبي قط رضي الله عنه ، وفي البخاري من حديث يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عُمَان خرج سلمة بن الاكوع إلى الربذة وتزوج هناك وجاءه أولاد فلم يزل بها إلى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة ، قال الواقدي وجماعة : توفي سنة أربعوسبعين وأوردنا من أخباره في المفازي .

(سويد بن منجوف) بن ثور بن عفير السدوسي البصرى ، رأى علياً وسمع أبا هر برة ووفد على معوية . وهو والد على بن سويد ، روى عنه المسيب بن رافع ، قال خليفة : توفى سنة اثنتين وسبعين .

(شبث بن ربعی) بن حصین التمیمی الیر بوعی أحد الاشراف ، كان ممن خرج علی علی ثم أناب ورجع ، قال حفص بن غیاث سممت الاعش يقول شهدت جنازة شبث فأقاموا العبیدعلی حدة والجواری علی حدة والخیل علی حدة والجمال علی حدة و ذكر الاصناف ورأیتهم ینوحون علیه یلندمون ، ذكره ابن سعد ، وقد روی عن

<sup>(</sup>١) في الاصل « سينا » ، والتصحيح من خلاصة تذهيب الـكمال وغيره .

على وحذيفة ، وعنه محد بن كعب القرظ وسلمان التيمي ، له حديث واحدفى سنن د .

#### ﴿ شبیب بن یزید ﴾

ابن نعيم بن قيس بن عرو بن الصلت الشيبانى الخارجي ، خرج بالموصل فبمث إليه الحجاج خمسة قواد فقتلهم واحداً بعد واحد ثم سار إلى الكوفة وقاتل الحجاج وحاصره كما ذكرنا ، وكانت امرأته غزالة من الشجاعة والفروسية بالموضع العظيم مثله ، هرب الحجاج منها ومنه فعيره بعض الناس بقوله :

أسد على وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر هلا برزت إلى غزالة في الوغي بل كان قلبك في جناحي طائر وكانت أمه جهيزة تشهد الحروب، وقال بعضهم رأيت شبيباً وقد دخل المسجد وعليه جبة طيالسة عليها نقط من أثر المطر وهو طويل أشمط جعد آدم فبقي المسجد يرتج له، ولدسنة ست وعشرين وغرق بدجيل سنة سبع وسبعين، ويقال إنه أحضر إلى عبد الملك أست القائل:

فان يكمنكم كانمروانوابنه وعمرو ومنكم هاشم وحبيب فناحصين والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب

فقال يا أمير المؤمنين إنما قلت ومنا أمير المؤمنين ونصبه على النداء فاستحسن قوله وأطلقه ، وجهيزة هي التي يضرب بها المثل في الحمق الأنها لما حملت قالت في بطني شيء بنقز فقيل أحمق من جهيزة ، ويروى عنها ما يدل على عدم الحمق فان عمر بن شبة قال حدثني خلاد بن يزيد الأرقط قال كان شبيب ينعي لأمه فيقال لها قتل فلا تقبل فلما قيل لها إنه غرق قبلت وقالت إني رأيت حين ولدته أنه خرج مني شهاب فار فعلمت أنه لا يطفئه إلا الماء.

### ﴿ شريح بن الحرث ﴾ ن

ابن قيس بن الجهم بن معوية بن عامر القاضى أبو أمية الكندى الـكوفى قاضيها ، ويقال شريح بن شراحيل ، ويقال ابن شرحبيل ويقال انه من

أولاد الفرس الذبن كانوا بالبمن وقد أدرك الجاهلية ووفد من البمن بعد النبي والتعلق وولى قضاء الكوفة لعمر وروى عنه وعن على وعبد الرحمن بن أبي بكر ، روى عنه الشعبي وابرهيم النخمي وعد بن سيرين وقيس بن أبي حازم ومرة الطيب (١) وتميم بن مسلمة ، وهو مع فضله وجلالته قليل الحديث وثقه يحيي بن معين ، وعن ابن سيرين قال سئل شريح ممن أنت ? قال ممن أنعم الله عليه بالاسلام وعدادي في كندة ، وقال كان شريح شاعراً راجزاً قائفاً وكان كوسجاً ، وقال الشعبي كان شريح أعلمهم بالقضاء وكان عبيدة يوازيه في علم القضاء وأما علقمة فانتهى إلى قول عبد الله لم يجاوزه وأما مسروق فأخذ من كل وأما الربيع بن خشيم فأقل القوم علمًا وأشدهم ورعاً ، وقال أبو وائل كان شريح يقل غشيان عبد الله للاستغناء ، وقال زكريا بن أبي زائدة ثنا عاصم عن عامر الشعبي ان عمر بعث ابن سور على قضاء البصرة و بعث شريحاً على قضاء الـكوفة ، وقال مجالد عن الشعبي ان عمر رزق شريحاً مائة درهم على القضاء ، وقال هشم ثنا سيار عن الشعبي قال لما بعث عمر شريحاً على القضاء قال انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك ، وقال ابن عيينة عن أبي إسحق الشيباني عن الشعبي قال : كتب عمر إلى شريح إذا أناك أمر في كتاب الله فاقض به فان لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله عَيْمِ فَاقض به فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فاقض بما قضى به أمَّة الهدى فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت نجتهد رأيك و إن شئت تؤامرنى ولا أرى مؤامرتك إياى إلا أسلم لك ، وقال الثورى عن أبى إسحق عن هبيرة بن يريم إن علياً جمع الناس في الرحبة وقال: إني مفارقكم ، فاجتمع (٢) في الرحبة رجال أيما رجال فجعلوا يسألونه حتى نفد ما عندهم ولم يبتى إلا شريح فجثا على ركبتيه

<sup>(</sup>١) مهملان في الاصل ، والتحرير من الخلاصة . (٢) في الاصل «فاجتمعوا» .

وجعل يسأله فقال له على اذهب فأنت أقضى العرب، وقال حجاج بن أبي عثمان عن ابن سيرين عن شريح انه كان إذا قيل له كيف أصبحت قال أصبحت وشطر الناس على غضاب، وقال مجاهد اختصم إلى شريح في ولد هرة فقالت امرأة هو ولد هر بي وقالت الاخرى هو ولد هر بي فقال شريح ألقها مع هذه فان هي قرت ودرت واسبطرت فهي لها و إن هي هرت وفرت واقشعرت \_ وفي لفظ واز بأرت \_ فليس لها ، اسبطرت : امتات للارضاع ، وتزبئر : تنتفش ، وقال ابن عون عن ابرهيم إِن رجلا أَقر عند شريح بشيء ثم ذهب ينكر فقال : قد شهد عليك ابن أخت خالئك ، وقال جو يرية عن مغيرة قال كان شر يح يدخل يوم الجمعة بيناً يخلو فيه لا يدري الناس مايصنع فيه ، وقال أبوالمليح الرقى عن ميمون بن مهران قال لبث شريح في فتنة ابن الزبير تسع سنين لا يخبر فقيل له قد سلمت قال فكيف بالهوى ، وقال أبوعوانة عن الأعبش قال كان شريح يقرأ ( بل مجبت و يسخرون ) ويقول إنما يمجب من لايعلم ، فذكرت ذلك لابرهم فقال كان شر يحشاعراً معجباً برأيه عبدالله بن مسعود أعلم بذلك ، وروى شريك عن يحيى بن قيس الكندىقال أوصى شريح أن يصلى عليه بالجبانة وان لا يؤذن به أحد ولا تتبعه صائحة وأن لا يجعل على قبره ثوب وان يسرع به السير وأن يلحه له . قال أبو نعيم : ماث شريح وهو ابن مائة وثمان سنين سنة ثمان وسبمين . وكذا قال في موته الهيثم ابن عدى والمدائني . وقال خليفة وابن نمير : سنة ثمانين . وجاء أنه استعنى من القضاء قبل موته بسنة.

وشريح بن هانيء كم ٤

أبو المقدام الحارثي المذحجي الدكوفي أدرك الجاهلية ، وروى عن أبيه وعلى ابن أبي طالب \_ وكان من أصحابه \_ وعمر وعائشة وسعد وأبي هريرة ، روى عنه ابناه عهد والمقدام والشعبي والقسم بن مخيمرة وحبيب بن أبي ثابت ويونس بن أبي اسحق ، وشهد تحكيم الحكمين ووفد على معاوية يشفع في كثير بن شهاب

فأطلقه له ، وروى الواقدى عن مجالد عن الشعبى عن زياد بن النضر أن علياً بعث أبا موسى ومعه أر بعائة رجل عليهم شريح بن هانى، ومعهم ابن عباس يصلى بهم و يلى أمرهم يمنى إلى دومة الجندل ، وقال سلبان بن أبى شيخ كان شريح بن هانى، جاهلياً إسلامياً قال فى إمرة الحجاج :

أصبحت ذا بث أقاسى الكبرا قد عشت بين المشركين أعصرا أعدا أمت أدركت النبى المنذرا وبعده صديقه وعمرا والجمع في صفينهم والنهرا ويوم مهران ويوم تسترا وباجميراوات (١) والمشقرا هيهات ما أطول هذا عمرا

قال القسم بن مخيمرة ما رأيت حارثياً أفضل من شريح بن هانى. ووثقه ابن معين وغيره ، وذكر أبو حاتم السجستانى أنه عاش مائة وعشرين سنة ، وقال خليفة : وفى سنة ثمان وسبعين ولى الحجاج عبيدالله بن أبى بكرة سجستان فوجه أبا برذعة فأخذ عليه المضيق وقتل شريح بن هانى.

(صلة بن زفر) -ع - العبسى الـكوفى ، روى عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وحديفة وغيرهم ، روى عنه ابرهيم النخمى والشعبي وأبو اسحق السبيعى وآخرون . توفى سنة اثنتين وسبعين ، وكان من جلة الكوفيين وثقاتهم له قلب منور . (عاصم بن ضمرة) - ٤ \_ السلولى الكوفى صاحب على ، له عدة أحاديث عنه روى عنه الحكم بن عيينة وحبيب بن أبى ثابت وأبو اسحق السبيعى وغيرهم ، وهو حسن الحديث ، قال النسائى : ليس به أبس . ولينه ابن عدى ووثقه جماعة .

# ﴿ عبد الله بن جعفر ﴾ ع

ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو جمفر الهاشمي الجواد ابن الجواد .

(۱) فى الاصل «باخمير اوت» والتحرير من تاريخ ابن جرير ومعجم البلدان حيث جاء فيه : باجميرا بضم الجيم وفتح الميم وياء ساكنة وراء ، مقصورة : موضع دون تكريت . وفى تاريخ الطبرى \* وباجميرات مع المشقرا \*

له صحبة ورواية ، ولد بالحبشة من أسماء بنت عميس ، ويقال لم يكن في الاسلام أسخى منه ، وروى أيضاً عن أبويه وعن عمعلى ، روى عنه بنوه اسماعيل واسحق ومعوية وابن أبي مليكة وسعد بن ابرهيم وعباس بن سهل بن سعد وعبد الله بن محد بن عقيل والقسم بن محمد وآخرون ، وهو آخر من رأى النبي واللينة من بني هاشم ، سكن المدينة ووفد على معوية وابنه وعبد الملك . قال مهدى بن ميمون ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على عن عبدالله بن جعفر قال أردفني رسول الله والله والته والته والته والله عديثاً لا أحدث به أحداً فدخل حائطاً فاذا جمل فلما رأى النبي عَلَيْتِهُ حن وذرفت عيناه \_ الحديث . وقال ضمرة عن على بن أبي حملة (١) قال وفد عبدالله بن جعفر على يزيد فأم له بألغي ألف ، وقال اسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه إن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر بايما النبي مُلِيِّنيُّةٍ وهما ابنا سبع سنين فلما رآهما تبسم و بسط يده و بايمها ، وقال فطر بن خليفة عن أبيه عن عمر و بن حريث قال من النبي والله بين الله بن جمفر وهو يلمب بالتراب فقال اللهم بارك له في تجارته ، وقال اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ان ابن عمر كان إذا سلم على عبدالله بن جعفر قال السلام عليك يابن ذي الجناحين (٢) . وقال جرير بن حازم ثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبدالله بن جعفر أنالنبي والمستقلمة أناهم بعد ما أخبرهم بقتل جعفر بن أبى طالب بعد ثلاثة فقال لا تبكوا أخي بعد اليوم ثم قال ائتونى ببني أخي فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا ثم قال أما محمد فشبه عمنا أبي طالب وأما عبدالله فشبه خلتي وخلتي ثم أخذ بيدى فأشالها وقال اللهم اخلف جعفراً في أهله و بارك لعبدالله في صفقته ،

<sup>(</sup>١) بفتحتين ، ومهملة .

<sup>(</sup>٢) لقبه به النبي وَيُطْلِينَهُ لما قتل شهيداً في غزوة مؤتة ، وكانت قطعت فيها يداه وهما ممسكتان للراية فقال النبي وَيُطْلِينَهُ : إن الله تعالى قد أبدله بهما جناحين يطير بهما في الجنتين في المثنيين للمحيى ص١٥٧).

قال فجاءت أمنا فذكرت يتمنا فقال : العيلة تخافين عليهم وأنَّا و ليهم في الدنياً والآخرة . حديث صحيح ، وعن أبان بن تغلب قال ذكر لنا ان عبدالله بنجعفر قدم على معوية وكان يفد في كل سنة فيعطيه ألف ألف درهم ويقضى له مائة حاجة ، وذكر أن أعرابياً وقف في الموسم على مروان بالمدينة فسأله فقال ماعندنا مانصلك ولكن عليك بابن جعفر فأثاه الاعرابي فاذا ثقله قد سار وراحلة بالباب عليها متاعها وسيف معلق فخرج عبد الله فأنشأ الأعرابي يقول:

> أبه جعفر من أهل بيت نبوة صلاتهم للمسلمين طهور جناحان في أعلى الجنان يطير

> أبا جعفر ضن الأمير بماله ﴿ وأنت على ما في يديك أمير أباجعفريابن الشهيد الذي له أباجعفر مامثلك اليوم أرتجبي فلا تتركني بالفلاة أدور

فقال ياأعرابي سار الثقل فعليك الراحلة بما عليها وإياك أن تخدع عن السيف فاني أخذته بألف دينار ، قال عفان ثنا حماد بن زيد أنبأ هشام عن محمدقال مر عمان بسبخة فقال لمن هذه قيل لفلان اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا قال ما يسرني أنها لي بنعلي قال فجزأها عبدالله ثمانية أجزاء وألقي فيها العال تمقال عثمان لعلى ألا تأخذ على يدى ابن أخيك وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألفاً مايسرني أنها لى بنعلى قال فأقبلت فركب عثمان ذات يوم فمر بها فأعجبته فأرسل إلى عبدالله أن ولني (١) جزءين منها ، قال أما والله دون أن ترسل إلى الذين سفهتني عندهم فيطلبون ذلك إلى فلا أفعل ثم أرسل إليه إنى قد فعلت قال والله لا أنقصك جزءين عن (٢) مائة وعشرين ألفاً قال قد أخذتهما ، وروى الأصمعي عن رجل أن عبد الله بن جعفر أسلف الزبير ألف ألف فلما توفى قال ابن الزبير لعبدالله ابن حمفر إنى وجدت في كتب أبي أن له عليك ألف ألف درهم قال هو صادق فاقبضها إذا شئت ، ثم لقيه بعد فقال إنما وهمت عليك ، المال لك عليه ، قال فهو

<sup>(</sup>١) بيع التولية معروف في كتب الفقه ، وهو بيع المشترى بثمنه بلا زيادة .

 <sup>(</sup>٢) في الاصل « من » .

له ، قال لا أريد ذلك ، قلت هذه الحكاية من أبلغ ما بلغنا في الجود ، وعن الاصمعي قال جاءت امرأة إلى عبد الله بن جعفر بدجاجة مسموطة فقالت بأبي أنت هذه الدجاجة كانت مثل بغتي تؤنسني وآكل من بيضها فآليت أن لا أدفتها إلا في أكرم موضع أقدر عليه ولا والله ما في الارض موضع أكرم من بطنك ، قال خدوها منها واحملوا إليها من الحنطة كذا ومن التمركذا ومن الدراهم كذا وعدد شيئاً كثيرا ، فلما رأت ذلك قالت بأبي إن الله لا يحب المسرفين . قال عمد بن صبر بن جلب رجل سكراً إلى المدينة فكسد عليه فبلغ عبدالله بنجعفر فأمر قهرمانه أن يشتريه وأن يهبه الناس ، ولعبدالله رضي الله عنه من هذا الانموذج أخبار في السخاء ، قال الواقدي ومصعب الزبيري : توفي سنة تمانين ، وقال أبو عبيد : المدائني توفي سنة أربع أو خمس وتمانين قال ويقال سنة ثمانين ، وقال أبو عبيد :

## ﴿ عبدالله بن ابي حدرد ﴾

الأسلى أبو محمد بن سلامة بن عمير ، له صحبة ورواية ، وروى أيضاً عن عرى روى عنه ابنه القعقاع وأبو بكر بن حزم و بزيد بن عبدالله بن قسيط والزهرى وسفيان بن فروة الاسلمي ، وشهد الجابية مع عر ، وقال ابن سعد : شهد الحديبية وخيبر وتوفى سنة إحدى وسبمين وهو ابن إحدى وثمانين ، وفى الصحيح من حديث عبدالله بن كعب بن مالك انه تقاضى ابن أبى حدرد ديناً عليه فى المسجد حتى ارتفعت أصواتهما فقال النبى عليه الله ي كعب ضع الشطر ، قال قد فعلت ، وقال غير واحد إنه توفى سنة إحدى وسبمين إلا خليفة فقال : سنة اثنتين وسبمين ، وقد طول أبو أحد الحاكم ترجمة عبدالله بن أبى حدرد وساقها فى كراس ونصر أنه لا صحبة له ولم يصنع شيئاً بل أفادها العلم بأن له صحبة ، وقد علقت حاشية فى ذلك فى ترجمته فى تاريخ دمشق .

(عبد الله بن حوالة ) شذ أبو سعيد بن يونس فقال قدم مصر مع مروان

يقال توفى سنة عانين ، قلت وقد مرفى سنة عمان وخمسين ورخه جماعة .

( عبدالله بن خازم (١) بن أصماء بن الصلت أبو صالح السلمى أمير خراسان أحد الأبطال المشهورين والشجمان المذكورين ، ويقال له صحبة ، ولا يصح ، روى عنه سعيد بن الازرق وسعد بن عثمان الرازى ، وقد استعمله ابن عامر على خراسان في أيام عثمان وقد حضر مواقف مشهورة وأبلى فيها ، وولى خراسان زماناً وافتتح الطبسين ، وقد مرفى الحوادث من أخباره .

﴿ عبدالله بن الزبير ﴾ ع

ابن العوام بن خويلًد بن أسد بن عبد الله بن قصى بن كلاب أبو بكر وأبو خبيب القرشي الأسدى أول ولودولا. في الاسلام بالمدينة ، له صحبة ورواية ، وروى أيضاً عن أبيه وأبي بكر وعر وعثمان ، روى عنه أخوه عروة وابناه عامر وعباد وابن أخيه محمد بن عروة وعبيدة السلماني وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة وأبو السحق السبيمي وأبو الزبير المسكى وعرو بن دينار وثابت البناني ووهب بن اسحق السبيمي وأبو الزبير المسكى وعرو بن دينار وثابت البناني ووهب بن كيسان وسعيد بن مينا وابن ابنه الآخر يحيى بن عباد وخلق سواهم ، وشهد وقعة البرموك وغزا القسطنطينية وغزا المغرب وله مواقف مشهورة وكان فارس قريش في زمانه ، بو يع بالخلافة في سنة أر بع وستين وحكم على الحجاز والبين ومصر والعراق وخراسان وأ كثر الشام ، ولد سنة اثنتين من الهجرة وتوفي رسول الله وسياتية وله ثما نسنين وأر بعة أشهر ، روى شعيب بن اسحق الدمشقي عن هشام بن عروة عن أبيه وفاطمة بنت المنذر قال خرجت أسماء حين هاجرت حبلي فنفست بعبدالله بقباء قالت أسماء ثم جاء بعد سبعسنين ليبابع النبي عين أبي والته المنا ثم بايعه ، وقال النبي عين أما يولد لهم فقالوا سحرتنا يهود ، حتى كثرت في ذلك القالة فكان أول أقاموا لا يولد لهم فقالوا سحرتنا يهود ، حتى كثرت في ذلك القالة فكان أول

<sup>(</sup>١) بمجمتين ، كافي الخلاصة وغيرها .

مولود ولد بعد الهجرة عبد الله بن الزبير فيكبر المسلمون تسكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة وأمر النبي عَلِينَهُ أَبا بكر فأذن في أذنيه بالصلاة . وقال مصعب بن عبد الله عن أبيه قال كان عارضا ابن الزبير خفيفين فما اتصلت لحيته حتى بلغ ستين سنة . وقال أبو يعلى في مسنده ثنا موسى بن محد بن حيان ثنا موسى بن اسماعيل ثنا هنيد بن القسم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير سمعت أبي يقول إنه أتي النبي عَلَيْكَ وهو يحتجم فلما فرغ قال ياعبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد ، فلما برز عن رسول الله عليه علم علم الدم فشر به فلما رجع قال ما صنعت بالدم ، قال عمدت إلى أخفى موضع علمت فجعلته فيه قال لعلك شربته ، قال نعم قال ولم شربت الدم و يل للناس منك وويل لك من الناس، قال موسى ابن اسماعيل حدثت به أبا عاصم فقال كانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم . ورواه تمتام عن موسى ، وقال خالد الحذاء عن يوسف أبي يعقوب عن مجد بن حاطب والحرث قال طالما حرص ابن الزبير على الامارة قلت وما ذاك قال أبي النبي علي الله بلص فأمر بقتله فقيل له إنه سرق قال اقطعوه ثم جيء به في إمرة أبي بكر وقد سرق وقد قطعت قوائمه فقال أبو بكر ما أجد لك شيئاً إلا ما قضي فيك رسول الله عَلَيْكُ يوم أم بقتلك فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين أنا فيهم ، فقال ابن الزبير أمروني عليكم فأمرناه علينا فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه. وقال الحرث بن عبيد ثنا أبو عمران الجوني أن نوفاً قال إني لأجد في كتاب الله المنزل أن ابن الزبير فارس الخلفاء. وقال مهدى بن ميمون ثنا مجد بن أبي يعقوب أن معوية كان يلقى ابن الزبير فيقول مرحباً بابن عمة النبي عليه وابن حوارى رسول الله عليه و يأمر له بمائة ألف . وقال ابن جر بح عن ابن أبي مليكة قال ذ كر ابن الزبير عند ابن عباس فقال قارى، لـكتاب الله عفيف في الاسلام أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وعمته خديجة وخالته عائشة وجدته صفية والله لأحاسبن له نفسي محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر. وقال عمرو بن دينار ما رأيت مصلياً أحسن صلاة من ابن الزبير . وقال مجاهد كان ابن الزبير إذا قام فى الصلاة كأنه عود ، وحدثان أبا بكر كان كذلك . وقال ثابت البنانى : كنت أمر بابن الزبير وهو يصلى خلف المقام كأنه خشبة منصو بة لا يتحرك . وقال يوسف بن الماجشون عن الثقة يسنده قال قسم ابن الزبير الدهر على ثلاث ليال فليلة هو قائم حتى الصباح وليلة هو را كع حتى الصباح وليلة هو ساجد حتى الصباح وليلة هو وقال يزيد بن ابرهيم التسترى عن عبدالله بن سعيد عن مسلم بن يناق (۱) المكى قال ركع ابن الزبير يوماً ركعة فقرأنا البقرة وآل عران والنساء والمائدة وما رفعراسه . وقال يزيد بن ابرهيم عن عرو بن دينار قال : كان ابن الزبير يصلى فى الحجر وحجر المنجنيق يصيب طرف ثو به فما يلتفت إليه . وقال هشام بن عروة عن وحجر المنجنيق يصيب طرف ثو به فما يلتفت إليه . وقال هشام بن عروة عن ابن الزبير يصلى كأنه غصن تصفقها الربح والمنجنيق يقع هاهنا و يقع هاهنا . وقال أبو بكر بن عياش عن أبى إسحق قال ما رأيت يقع هاهنا و يقع هاهنا . وقال أبو بكر بن عياش عن أبى إسحق قال ما رأيت أحداً أعظم سجدة بين عينيه من ابن الزبير .

قال مصعب بن عبد الله حدثني أبي عن عمر بن قيس عن أمه أنها دخلت على عبدالله بن الزبير بيته فاذا هو يصلى فسقطت حية على ابنه هاشم فصاحوا الحية ثم رموها فما قطع صلاته ، وعن أم جعفر بنت النعان أنها سلمت على أسماء بنت أبي بكر وذكر عندها عبد الله بن الزبير فقالت كان ابن الزبير قوام الليل صوام النهار وكان يسمى حمامة المسجد . وقال ميمون بن مهران رأيت عبد الله ابن الزبير يواصل من الجمعة إلى الجمعة فاذا أفطر استعان بالسمن حتى يلميز بالسمن (٢) . وروى ليث عن مجاهد قال ما كان باب في العبادة يعجز الناس عنه إلا تكلفه ابن الزبير ولقد جاء سيل طبق البيت فجعل يطوف سماحة . وعن عثمان بن طلحة قال كان ابن الزبير لا ينازع في شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة .

وقال ابرهيم بن سعد عن الزهرى عن أنس إن عثمان أمر زيد بن ثابت وابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فنسخوا القرآن

<sup>(</sup>١) بفتح النون المشددة ، كما في الخلاصة .

<sup>(</sup>٢) في صفة الصفوة : كان إذا أفطر أول مايفطر عليه لبن لقحة بسمن بقر.

في المصاحف وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فا كتبود بلسان قريش فانما نزل بلسانهم . وقال أبو نعم ثنا عبد الواحد بن أيمن قال رأيت على ابن الزبير رداء عدنياً يصلى فيه وكان صيتاً إذا خطب تجاوب الجبلان ، وكانت له جمة إلى العنق ولحية صفراء. وقال مصعب بن عبد الله ثنا أبي والزبير بن خبيب قالا قال ابن الزبير: هم علينا جرجير في عسكرنا في عشر بن ومائة ألف فأحاطوا بنا ونحن في عشر بن ألفاً يعنى في غزوة إفريقية ، قال واختلف الناس على ابن أبي سرح فدخل فسطاطه ورأيت غرة من جرجير بصرت به خلف عساكره على برذون أشهب معه جاریتان تظلان علیه بریش الطواویس بینه و بین جیشه أرض بیضاء فأتیت ابن أبي سرح فندبلي الناس فاخترت (١) ثلاثين فارساً وقلت لسائرهم البثوا على مصافكم وحملت وقلت للثلاثين احوالي ظهرى فحرقت الصف إليه فخرجت صامداً وما يحسب هو ولا أصحابه إلا أنى رسول إليه حتى دنوت منه فعرف الشر فتبادر برذونه مولياً فأدركته فطعنته فسقط ثم احترزت رأسه فنصبته على رمحى وكبرت وحمل المسلمون فارفض العدو ومنحالله أكتافهم . وقال معمر عن هشام بن عروة قال أخذ عبد الله بن الزبير من وسط القتلي يوم الجل وبه بضم وأر بعون ضربة وطعنة . وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أعطت عائشة للذي بشرها أن ابن الزير لم يقتل عشرة آلاف درهم. وعن عروة قال لم يكن أحد أحب إلى عائشة بعد رسول الله و بعد أبي بكر من عبد الله بن الزبير.

وقال الواقدى ثنا ربيعة بن عمان وابن أبي ميسرة وغيرهما قالوا لما جاء نمى يزيد في ربيع الآخر سنة أربع وستين قام ابن الزبير فدعا إلى نفسه وبايعه الناس ودعا ابن عباس ومحمد بن الحنفية إلى البيعة فأبيا حتى يجتمع الناس له فبقي يداريهما سنين ثم أغلظ عليها ودعاهما فأبيا . قال مصعب بن عبد الله وغيره كان يقال لابن الزبير عائذ بيت الله . وقال ابن سعد أنا محد بن عمر حدثني عبدالله بن جعفر عن عمته أم بكر وحدثني شرحبيل بن أبي عون عن أبيه وحدثهي ابن أبي الزناد

<sup>(</sup>١) في الاصل « فأخبرت ».

وغيرهم أيضاً قد حدثني بطائفة من هذا الحديث قالوا لم يزل عبد الله بن الزبير بالمدينة في خلافة معوية . فذكر الحديث إلى أن قال : فخرج ابن الزبير إلى مكة ولزم الحجر ولبس المفافر وجعل يحرض على بني أمية ومشي إلى يحيي بن حكيم الجمحىوالى مكة فبايمه ليزيد فقال لا أقبل هذا حتى يؤنى به فيجامعة ووثاق فقال له ابنه معاوية بن يزيد يا أمير المؤمنين ادفع الشر عنك مااندفع قان ابن الزبير رجل لجوج ولا يطيع لهذا أبداً و إن تكفر عن يمينك فهو خير ، فغضب وقال إن في أمرك لمجباً ، قال فادع عبد الله بن جعفر فسله عما أقول ، فدعاه فذكر له قولها فقال عبد الله أصاب أبو ليلي ووفق ، فأبى أن يقبل وامتنع ابن الزبير أن يذلِ نفسه وقال اللهم إنى عائذ ببيتك فمن يومئذ سمى العائذ . وأقام بمكة لا يعرض له أحد فكتب يزيد إلى والى المدينة عمرو بن سميد أن يوجه إليه جنداً فبعث لقتاله أخاه عمراً في ألف فظفر ابنالز بير بأخيه وعاقبه ونحي ابنالزبير الحرث بن يزيد عن الصلاة بمكة وجعل مصعب بن عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس ، وكان لا يقطع أمراً دون المسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن وجبير بن شيبة وعبدالله بن صفوان بن أمية يشاورهم في الأمور ولا يستبد بشي، ويصلي بهم الجمعة ويحج بهم ، وكانت الخوارج وأهل الأهواء كلهم قد أتبت ابن الزبير وقالوا عائمة بيت الله وكان شماره لا حكم إلا لله . فلم يزل على ذلك وحج عشر سنين بالناس آخرها سنة إجدي وسبمين ودعا إلى نفسه فبايعوه وفارقته الخوارج فولى على المدينة أخاه مصعباً وعلى البصرة الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة وعلى الـكوفة عبدالله ابن مطيع وعلى مصر عبد الرحن بن جحدم الفهرى وعلى اليمن آخر وعلى خراسان آخر وأمر علىالشامالضحاك بن قيس فبايع له عامة الشام وأطاعه الناس إلا طائفة من أهل الشام مع مروان . قلت ثم قوىأمر مروان وقتل الضحاك و بايعه <sup>(1)</sup> أهل الشام وسار في جيوشه إلى مصر فأخذها واستعمل عليها ولده عبد العزيز وعاجلته المنية فقام يعده اينه عبد الملك فلم يزل حتى أخذ البلاد ودانت له العباد . وقال

<sup>(</sup>١) في الاصل « و بايموه ».

شعيب بن إسحق ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن يزيد كتب إلى ابن الزبير إنى قد بعثت إليك بسلسلة فضة وقيد من ذهب وجامعة من فضة وحلفت لتأتيني في ذلك ، قال فألقى الكتاب وقال :

ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر قال خليفة ثم حضر ابن الزبير الموسم سنة ثنتين وسبعين فحج بالناس ولم يقفوا الموقف وحج الحجاج بن يوسف بأهل الشام ولم يطوفوا بالبيت. وروى الدراوردي عن هشام بن عروة قال أول من كسا الكعبة الديباج عبدالله بن الزبير وانكان ليطيبها حتى يجد ربحها من دخل الحرم، زاد غيره : وكانت كسوتها الأنطاع . وقال عبدالله بن شعيب الحجبي (١) إن المهدى لما جرد الكعبة كان فما نزع عنها كسوة من ديباج مكتوب عليها لعبد الله أبى بكر أمير المؤمنين. وروى أبو عاصم عن عمر بن قيس قال كان لابن الزبير مائة غلام يتكلم كل غلام منهم بلغة ، وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته ، وكنت إذا نظرت إليه فيأمر الدنيا قلت هذا رجل لم يرد الله طرفة عين و إذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين . وروى الأعمش عن أبي الضحى قال رأيت على رأس ابن الزبير من المسك ما لو كان لى كان رأس مال . قلت وكان في ابن الزبير بخل ظاهر مع ما أوتى من الشجاعة . قال الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن مساور قال سمعت ابن عباس يعاتب ابن الزبير في البخل ويقول قال رسول الله علي : ايس المؤمن الذي يبيت وجاره جائع . وقال عبيد الله بن عرو الرق (٢) عن ليث بن أبي سلم قال قال كان ابن عباس يكثر أن يعنف ابن الزبير بالبخل فقال لم تميرني فقال سممت رسول الله عَلَيْنَهُ يقول : إن المؤمن لا يشبع وجاره وابن عمه جائم. وقال يعةوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى عن عثمان أن أبن الزبير قال له حيث حصر إن عندى نجائب قد أعددتها لك فهل لك أن تحول إلى مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك ? قال لا إنى

<sup>(</sup>١) في الاصل «الحجي» . (٢) مهملة في الاصل .

سمعت رسول الله والله عليه يقول: يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه مثل نصف أوزار الناس. رواه احمد في مسنده عن اسماعيل بن أبان عن القمي. وقال عباس الترقفي (١) ثنا مجد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيي عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله عليالية يقول : « يلحد بمكة رجل من قريش يقال له عبد الله عليه نصف عذاب العالم » فوالله لا أكونه فتحول منها فسكن الطائف. قلت: محمد هو المصيصى ضعيف احتج به أبو داود والنسائي. وللحديث شاهد قال الامامأحمد ثنا أبوالنضر ثنا اسحق بن سعيد ثنا سعيد بن عمرو قال أبي عبدالله بن عمرو عبدالله بن الزبير وهو في الحجرفقال يابن الزبير إياك و الالحاد في حرم الله فأنى أشهد لسمعت رسول الله عَلَيْنَةٍ يقول : يلحد بها رجل من قريش لو وزنت ذنو به بذنوب الثقلين لوزنتها ، قال فانظر أن لاتكونه يابن عمرو فانك قد قرأت الكتب وصحبت رسول الله مَلِيليَّةٍ ، قال فأني اشهدك ان هذا وجهي إلى الشام مجاهداً . وقال الزبير بن بكار حدثني خالد بن وضاح حدثني أبو الخصيب نافع مولى آل الزبير عن هشام بن عروة قال رأيت الحجر من المنجنيق يهوى حتى أقول لقد كاد أن يأخذ لحية ابن الزبير وسمعته يقول والله ان أبالى إذا وجدت ثلاثمائة يصبرون صبرى لو أجلب على أهل الأرض. وقال الواقدى ثنا أسحق بن عبدالله عن المنذر بن الجهيم الأسلمي قال رأيت ابن الزبيريوم قتل وقد خذله من كان معه خذلاناً شديداً وجعلوا يخرجون إلى الحجاج وجعل الحجاج يصيح أيها الناس علام تقتلون أنفسكم من خرج إلينافهو آمن لكرعهدالله وميثاقه وفي حرم الله وأمنه وربهذه البنية لاأغدر بكم ولا لنا حاجة في دمائكم فيسلك إليه نحو من عشرة آلاف فلقد رأيت ابن الزبير وما معهأحد . وعن اسحق بن أبي اسحق قال حضرت قتل ابن الزبير جعلت الجيوش تدخل عليه من أبواب المسجد فكما دخل قوم من باب حمل عليهم وحده حتى يخرجهم فبينا هو على تلك

<sup>(</sup>۱) مهملة فى الاصل ، والتصويب من (اللباب فى الانساب لا بن الاثير ج ١ ص ١٧٣) ومعجم البلدان وغيرهما . وهى بضم التاء وسكون الراء وضم القاف .

الحال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد فوقعت على رأسه فضرعته وهو يتمثل: أسماء يا أسماء لا تبكيني لم يبق إلاحسبي وديني وصارم لأثت به يميني وقال الواقدي ثنا فروة بن زييد عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت أبن الزبير يقول ما أراني اليوم إلا مقتولا لقد رأيت في ليلتي كأن السماء فرجت لي فدخلتها فقد والله مللت الحياة وما فيها ، ولقد قرأ في الصبح يومئذ متمكنا ( ن والقلم ) حرفاً حرفاً و إن سيفه لمسلول إلى جنبه و إنه ليتم الركوعوالسجود كهيئته قبل ذلك . وقال الواقدي حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه قال سمم أبن عمر التكبير فما بين المسجد إلى الحجون حين قتل أبن الزبير فقال ابن عمر لمن كَانَ كَبَرَ حَيْنَ وَلِدَ ابْنِ الزِّبِيرِ أَكَثَّرُ وَخَيْرِ مِمْنَ كَبَرَ عَلَى قَتْلُهُ . وقال عبدالرزاق أُنبأ معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال قال ابن الزبير ما شيء كان يحدثنا به كعب إلا قد أتى على ما قال إلا قوله فتى تقيف يقتلني وهذا رأسه بين يدى يعني المختار. وقال عبد الوهاب عن عطاء عن زياد بن أبي زياد الجصاص (١) عن على بن زيد عن مجاهد أن ابن عمر قال لغلامه لا تمر بي على ابن الزبير يمني وهو مصاوب (٢٠) . قَالَ فَغَفَلَ الغَلَامَ فَمْرَ بِهِ فَرَفَعِ رأْسِهِ فَرآهَ فَقَالَ رَحَمُكُ اللهِ مَا عَلَمَتُكَ إِلَا صَوَاماً قَوَاماً وصولا للرحم أما والله إنى الأرجو معمساوئ ما قد عملت من الذنوب أن لا يعذبك الله قال ثم التفت إلى فقال حدثني أبو بكر الصديق أن رسول الله متالية قال من يعمل سوءاً يجز به في الدنيا . وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الخلفاء : وصلب أبن الزبير منكساً وكان آدم نحيفاً ليس بالطويل بين عينيه أثر السجود يكني أبا بكر وأبا خبيب و بعث عماله على الحجاز والمشرق كله . وقال أبن المبارك عن جو يرية ابن اسماء عن جدته أن أسماء بنت أفي بكر غسلت ابن الزبير بعد ما تقطمت أوصاله وجاء الاذن من عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن يأذن لها وحنطته وكفنته وصلت عليه وجعلت فيه شيئاً حين رأته يتفسخ إذا مسته . قال مصعب ابن عبدالله حملته فدفنته في المدينة في دار صفية بنت حيي ثم زيدت دار صفية

<sup>(</sup>١) مهملة في الاصل ، وفي الخلاصة : بحيم . (٢) في الاصل « مسلوب »

فى المسجد فهو مدفون مع النبى عَلَيْكَالِيَّةُ وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما . قال ابن اسحق وجماعة كثيرة : قتل فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وله نيف وسبعون سنة . وقال ضمرة وأبو نعيم وعثمان بن أبى شيبة : قتل سنة اثننين وسبعين . والصحيح ما تقدم .

(عبد الله بن زرير (۱) ) الغافق (۱) المصرى ، من شيعة على و محبيه . وفد على على من مصر . يروى عنه مر ثد اليزنى وعياش القتباني (۱) وعبدالله بن هبيرة السبائي . توفى سنة ثمانين .

(عبد الله بن سعد) بن خيشه (٤) الأنصارى الأوسى . له صحبة ، شهد الجابية وخيبر فشهدها وله فيما قال الواقدى سبع عشرة سنة . وتوفى بعد مقتل ابن الزبير بالمدينة . واستشهد أبوه يوم بدر وجده يوم أحد . وقد تفرد رباح بن أبى معروف عن المغيرة بن حكيم وكل منها ثقة قال سألت عبد الله بن سعد بن خيشه (٤) أشهدت بدراً قال نعم والعقبة مع أبى رديفاً (٥) . رواه عاصم وأبو داود وأبو أحد الزبيرى عن رباح .

(عبدالله بن سلمة المرادى) \_ ٤ \_ عنعلى وابن مسعود وصفوان بن عسال وجماعة ، وعنه عمرو بن مرة وأبو إسحق وأبو الزبير المكى . وثقه المجلى ، وقال البخارى : لا يتابع فى حديثه . وقال عمرو بن مرة كان قد كبر فكان يحدثنا فنعرف وننكر ، ويقال لقي عمر .

(عبد الله بن شهاب) أبو الجزل . روى عن عمر وعائشة ، وعنه الشهبي وخيشه (٢) بن عبد الرحن وشبيب بن غرقدة . ذكره ابن أبي حاتم .

(۱) بضم الزاى . (۲) فى الاصل « الخافق » ، والتصحيح من الخلاصة و ( اللباب فى الأنساب لابن الآثير ) . (٣) بكسر القاف وسكون التاء ، فسبة إلى بطن من رعين نزلوا مصر . . . ( اللباب فى الأنساب لابن الآثير ج ٢ ص ٢٤٢ ) . (٤) مهملة فى الأصل ، والتحرير من الاصابة . (٥) محرفة مهملة فى الاصل ، والتحرير من الاصل ، والتحرير من الخلاصة .

(عبد الله بن الصامت) \_ م ٤ \_ الغفارى البصرى ، من جلة التابعين . روى عن عمه أبى ذر الغفارى وعمر بن الخطاب وجماعة . وقد تأخرت وفاته عن هذه الطبقة فسيعاد إن شاء الله تعالى .

﴿ عبد الله بن صفوان ﴾ م ن ق

ابن أمية بن خلف بن وهب أبو صفوان الجحي المسكى ولد في حياة النبي صلالته ، وحدث عن أبيه وعمر وأبى الدرداء وحفصة وصفية بنت أبى عبيد وغيرهم ، روى عنه حفيده أمية بن صفوان بن عبد الله وابن أبى مليكة وسالم بن أبى الجعد وعمرو بن دینار والزهری . و کان من سادات قریش و آشرافهم وله دار بدمشق . قال الزبير بن بكار حدثني مجد بن سلام حدثني يزيد بن عياض بن جعدبة قال لما قدم معوية مكة لقيه عبد الله بن صفوان على بعير فسايره فقال أهل الشام من هذا الأعرابي الذي ساير أمير المؤمنين! فلما انتهى إلى مكة إذا الجبل أبيض من غنم عليه فقال ياأمير المؤمنين هذه ألفا شاة أجزرتكها فقسمها معاوية في جنده فقالوامارأينا أسخى من ابن عم أمير المؤمنين هذا الأعرابي . وررى ابن أبي مليكة أن عمر بن عبدالمزيز قال له ما بلغ ابن صفوان ما بلغ قلت سأخبرك والله لو أن عبداً وقف عليه يسبه مااستنكف عنه انه لم يكن يأتيه أحدقط إلا كان أول خلق الله تسرعاً إليه بالرجال ولم يسمع بمفازة إلا حفرها ولا ثنية إلا سهلها. وعن مجاهد أنه وصف ابن صفوان بالحلم والاحتمال. وقال الزبير حدثني مجد بن سلام عن أبي عبد الله الأزدى قال وفد المهلب بن أبي صفرة الأزدى على ابن الزبير فأطال الخلوة معه فجاء ابن صفوان فقال من هذا الذي قد شغلك منذ اليوم ? قال هذا سيد العرب بالعراق قال ينبغي أن يكون المهلب ، فقال المهلب من هذا الذي يسأل عنى يا أمير المؤمنين ? قال هذا سيد قريش بمكة قال ينبغي أن يكون عبد الله ابن صفوان . وقال محمى بن سعيد رأيت رأس ابن الزبير ورأس عبد الله بن مطيع ورأس عبدالله بن صفوان أتى بها إلينا المدينة . رواه ابن عيينة عن يحيى .

وقال خليفة قتل وهو متعلق بأستار الدكعبة مع ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين . (عبدالله بن عتبة ) \_ غير ت \_ بن مسعود الهدلى المدنى . رأى النبي والله وروى عنه حديناً أخرجه النسائى . وروى أيضاً عن عمه عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعار وأبي هريرة ، روى عنه ابناه الفقيه عبيدالله وعون الزاهد ومحمد بن سيرين وأبو إسحق السبيعى . قال ابن سعد كان ثقة رفيعاً كثير الحديث والفتيا . توفى سنة أربع وسبعين .

#### ﴿ عبد الله بن عمر بن الخطاب ﴾ ع

أبو عبدالرحمن القرشي المدوى صاحب رسول الله والمنافق وابن وزيره . هاجر به أبوه قبل أن يحتلم واستصغر عن أحد ، وشهدا لحندق وما بعدها مع النبي والمنافق وهو شقيق حفصة أم المؤمنين ، أمها زينب بنت مظمون ، روى علماً كثيراً عن النبي والمنافق وعن أبي بكر وعمر والسابقين ، روى عنه بنوه حمزة وسالم و بلال وزيد وعبد الله وعبيدالله ومولاه نافع ومولاه عبدالله بن دينار وسعيد بن المسيب وعروة وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وأبو سلمة وزيد ابن أسلم وأبوه أسلم وآدم بن على و بشر بن حرب وجبلة بن سحيم (١) وثابت البناني وعرو بن دينار وثوير (١) بن أبي فاختة وأبو الزبير المدكى وخلق كثير . قال أبو بكر بن البرق : كان ربعة وكان يخضب بالصفرة وتوفى يمكة سنة أربع وسبمين وقال ابن يونس : شهد فتح مصر . وقال غيره شهد الغزو بفارس . وقال أبو إسحق رأيت ابن عمر آدم جسيماً ضخماً له إزار إلى نصف الساقين يطوف . وقال أبومعو ية ثنا هشام بن عروة قال رأيت ابن عمر له جمة . وروى حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس وسعيد بن المسيب قالا شهد ابن عمر بدراً ، قال الواقدى وهذا غلط بين .

<sup>(</sup>١) العلمان في الاصل مهملان، والتحرير من الخلاصة.

<sup>(</sup>٢) مهمل في الاصل، والتحرير من الخلاصة.

وقال نافع عن ابن عمر قال عرضت على النبي والله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فل يجزني وأجازني يوم الخندق. وقال أبو إسحق عن البراء قال عرضت أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول الله مالية . وروى سالم وغيره عن ابن عمر قال كنت غلاماً عز بالشاباً وكنت أنام فالسجد فرأيت كأن ملكين أتيابي فذهبا بي إلى النار فاذا هي مطوية كطي البئر لها قرون كقرون البقر فرأيت فيها ناساً قد عرفتهم فجملت أقول أعوذ بالله من النار فلقينا ملك فقال لن ترع، فقصتها حفصة على النبي والمستنبي فقال نعم الرجل عبدالله لو كان يصلى من الليل. قال فكان عبد الله لا ينام بعد من الليل إلا قليلا . وفي رواية صحيحة قال إن عبد الله رجل صالح. وقال الاعمش عن ابرهم قال قال عبد الله بن مسعود إن من أمَّلك شباب قريش لنفسه عن النساء عبد الله بن عمر . وقال ابن عون عن ابرهم عن الأسود عن عبدالله قال لقد رأيتنا وبحن متوافرون وما فينا شاب هو أملك لنفسه من عبدالله أبن عمر . وقال أبو سعد البقال ثنا أبو حصين عن شقيق عن حذيفة قال ما منا أحد لو فتش إلا فتش عن جائفة أو منقلة (١) إلا عمر وابنه . وقال سالم بن أبي الجمد عن جابر قال ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مالت به إلا ابن عمر . وعن عائشة قالت: مارأيت أحداً ألزم للأمر الأول من ابن عمر (٢). وقال أبوسفين بن العلاء أُخو أبي عمروعن ابن أي عنيق قال قالت عائشة لابن عمر: مامنعك أن تنهاني عن مسيرى ? قال رأيت رجلاقه استولى عليك وظننتك لن تخالفيه ، يمنى ابن الزبير. وقال شعبة عن أبي إسحق عن أبي سلمة قال مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه. وقال قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب قال لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة الشهدت لغبد الله بن عمر وكان يوم مات خير من بقي . وعن طاوس قال: ما رأيت أورع من ابن عمر . وقال جو يرية عن نافع إن ابن عمر كان ربما لبس

<sup>(</sup>١) أراد ليس منا أحد إلا وفيه عيب عظيم فاستمار الجائفة والمنقلة لذلك ، كا في النهاية . (٢) في الاصابة : كان عمر في زمان له فيه نظرام، وكان ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير .

المطرف الخز تمنه خمسمائة درهم . أبو أسامة ثنا عمر بن حمزة أخبرني سالم عن ابن عمر قال إني لأظن قسم لى منه مالم يقسم لأحد إلا النبي عَلَيْكُ . يعني الجماع . تفرد به عمر وهو ثقة . عبدالوجمن بن مهدى ثنا عثمان بن موسى عن نافع أن ابن عر تقلد سیف عمر یوم قتل عثمان وکان محلیقلت کم کانت حلیته ? قال أر بمائة . وقال محمد بن سوقة (١) سمعت أبا جمفر محمد بن على يقول كان ابن عمر إذا سمع من النبي عَلَيْنَةٍ حديثاً لا يزيد ولا ينقض لم يكن أحد من الصحابة في ذلك مثله. وقال ابن وهب أخبرني مالك عمن حدثه أن ابن عمر كان يتبع أمر النبي والله وآثاره وحاله و يهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك . وقال خارجة ابن مصعب عن موسى بن عقبة عن نافع قال لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع أثر رسول الله لقلت هذا مجنون . وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن عمر عن نافع أن أبن عمر كان يتبع آثار رسول الله والله في كل مكان صلى فيه حتى ان النبي وَاللَّهُ نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها فيصب في أصلها الماء الكيلا تيبس. وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عليالية لو تركنا هذا الباب للنساء . قال فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات . متفق على صحته . وقال عاصم بن محمد العمري عن أبيه قال ماسمعت ابن عمر ذكر النبي علية إلا بكي . وقال يوسف بن ماهك رأيت ابن عمر عند عبيد بن عمير وهو يقص فرأيت ابن عمر وعيناه تهراقان دمماً . وقال أبو شهاب ثنا حبيب بن الشهيد قال قيل لنافعها كان يصنع ابن عمر في منزله ? قال لا تطيقونه الوضوء لكل صلاة والمصحف فما بينها. وقال عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن أبن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته . وقال ابن المبارك أنبأ عمر بن محمد بن زيد أخبرني أبي أن عبد الله بن عمر كان يصلي ما قدر له (٢) ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاءة الطائر ثم يقوم فيتوضأ ويصلى، يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو

<sup>(</sup>١) مهملة في الاصل ، والتحرير من خلاصة الخزرجي.

<sup>(</sup>Y) « له » مستدركة من الاصابة.

خسة (١). وقال نافع: كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر. وقال سالم : ما لمن ابن عمر خادماً له إلا مرة فأعتقه. وقال محمد بن مطرف عن أ في حازم عن عبدالله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا فأنحدر علينا راع من جبل فقال له ابن عمر أراع أنت قال نعم قال بعني شاة من الغنم قال إنى مملوك قال قل لسيدك أكلها الذئب قال فأين الله عز وجل قال ابن عمر فأين الله ثم بكي واشتراه بعد فأعتقه . وروى أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر نحواً منه. وقال عبيد الله عن نافع قال ما أعجب ابن عمر شيء إلا قدمه . وقال يزيد ابن هرون أنبأ محمد بن عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال خطرت هذه الآية ( لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبُّون) فما وجدت شيئًا أحب إلى من جاريتي رميثة فعتقتها فلو لا أني لا أعود في شيء جملته لله لنكحتها فأنكحتها نافعاً فهي أم ولده . وقال قتيبة ثنا محمد بن يزيد بن خنيس ثنا عبدالمزيز ابن أبى رواد عن نافع قال كان رقيق عبدالله ربما شمر أحدهم فيازم المسجد فيعتقه فيقولون له إنهم يخدعونك فيقول من خدعنا بالله انخدعنا له ، وما ماتحتى أعتق ألف إنسان أو زاد وكان يحيى الليل صلاة . الفضل بن موسى الشيباني وغيره عن أبي حزة السكرى عن ابرهم الصائغ عن نافع عن ابن عمر أنه كان له كتبينظر فيها قبل أن يخرج إلى الناس. الصائغ صدوق، قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن وهب أنبأ عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله ثنا أبي ان ابن عمر كاتب غلاماً له بأ ربمين ألفاً فخرج إلى الـكوفة فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر أَلْهَا فِجاءه إنسان فقال أمجنون أنت ها هنا تعذب نفسك وابن عمر يشترى الرقيق ويمتق إرجم فقل له قد عجزت ، فجاء إليه فقال قد عجزت وهذه صحيفتي علمها ، قال لا ولكن امحها إن شئت فمحاها ففاضت عيناه وقال أذهب فأنت حر ، قال أصلحك الله أحسنت أحسن إلى ابني هذين قال هما حران قال أحسن إلى أميها قال هما حرتان ، فأعتق الخسة . وقال عاصم بن محمد العمري عن أبيه

<sup>(</sup>١) كذا . وله وجه فى النحو معروف .

قال أعطى عبد الله بن جعفر ابن عمر بنافع عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، فدخل على صفية امرأته فأخبرها قالت فما تنتظر ! قال فهلا ما هو خير من ذلك هو جر لوجه الله . وقال معمر عن الزهرى قال أراد ابن عمر أن يلمن خادماً فقال اللهم الم فلم يتمها رقال إن هذه الكلمة لا أحب أن أقولها . وعن نافع قال أتى ابن عمر ببضعة وعشرين ألفاً فما قام حتى فرقها وزاد عليها . وروى برد بن سنان عن فافع قال ان كان ابن عمر ليقسم في المجلس الواحد ثلاثين ألفاً ثم يأتى عليه شهر ما يأكل مزعة من لحم . وقال أيوب عن نافع قال بعث معوية إلى ابن عمر مائة ألف فما حال عليها الحول . وقال حماد عن أبوب عن نافع قال اشتهى ابن عمر المنب في مرضه في غير وقته فجاؤوه بسبع حبات عنب بدرهم فجاء سائل فأمر لهبه ولم يذقه . وقالمالك بن مغول عن نافع إن ابن عمر أنى بجوارش فكرهه وقال ما شبعت منذ كذا وكذا . وقال جعفر بن مجد عن فافع أن المختار بن أبي عبيد كان يرسل إلى ابن عمر بالمال فيقبله و يقول لا أسأل أحداً ولا أرد ما رزقني الله عز وجل . قلت : المختار هو أخو صفية زوجة ابن عمر . وقال قبيصة ثنا سفيان عن أبى الوازع قلت لابن عمر لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم فغضب وقال إنى لاحسبك عراقياً وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه . وقال أبو جعفر الرازي عن حصين قال قال ابن عمر إني لأخرج وما لي حاجة إلا لأسلم على الناس ويسلمون على . قال مالك كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر مكث ستين سنة يفتي الناس، وقال أسامة بن زيد عن عبدالله بن واقد قال رأيت ابن غمر قائماً يصلى فلو رأيته رأيته مقلوليا (١) ورأيته يفت المسك في الدهن يدهن به ، وقال معمر سممت عبدالملك بن أبي جميلة عن عبد الله بن موهب أن عُمَانَ قال لا بن عر اقض بين الناس ، قال أو تعفيني يا أمير المؤمنين ، قال فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضى ?! قال إنى سمعت رسول الله مَنْظِيَّةٍ يقول « من كان قاضياً فقضى بالعدل فبالحرى أن ينفلت منه كفافاً » فما أرجو بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) هو المتجافي المستوفز ، كما في النهاية .

أخرجه الترمذي . وقال عبدالله بن إدريس عن ليث عن نافع قال لما قتل عنمان جاء على بن أبي طالب إلى ابن عمر فقال إنك محبوب إلى الناس فسر إلى الشام ، فقال ابن عمر بقرابتي وصحبتي النبي عَلِيْكَانَةُ والرحم التي بيننا، فلم يعاوده . وقال ابن عيينة عن عمر عن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال بمث إلى على : انك مطاع في أهل الشام فسر فقد أمرتك عليهم ، فقلت أذكرك الله وقرابتي من رسول الله وصحبتي إياه إلا ما أعفيتني فأبي على فاستعنت عليه بحفصة فأبي فخرجت ليلا إلى مكة فقيل له قد خرج إلى الشام فبمث في أثرى فأرسلت إليه حفصة إنه لم يخرج إلى الشام انما خرج إلى مكة ، وقال مسمر عن أبي حصين قال قال معوية من أحق بهذا الأمرمناوابن عمر شاهد قال فأردت أن أقول أحق منك من ضربك عليه وأباك فخفت الفساد، وروى عكرمة عن خالد وغيره عن ابن عمر قال خطب معوية بعد الحِكمين فقال من أراد أن يتكام فليطلع إلى قرنه فلنحن أحق بهذا الأمر، قال فحلات حبوتى وأردت أن أقول أحق به من قاتلك وأباك على الاسلام فخشيت أن أقول كلة تفرق الجمع وتسفك الداماء فذكرت ما أعد الله في الجنان ، وقال جرير ابن حازم عن يعلى عن نافع قال قدم أبو موسى وعمرو للتحكم فقال أبو موسى لاأرى لهذا الأمر غير عبدالله بن عمر فقال عمرو لابن عمر أما تريد أن نبايعك فهل لك أن تعطى مالا عظيماً على أن تدع هذا الأمر لمن هو أحرص عليه منك فغضب وقام ، فأخذ ا بن الزبير بطرف ثو به فقال ياأباعبدالرحمن إنماقال تعطى مالا على أن أبايمك فقال والله لا أعطى عليها ولا أعطى ولا أقبلها إلاعن رضا من المسلمين. وقال خالد بن نزار الايلي (١) عن سفيان عن مسمر عن على بن الأقر قال قال مروان لابن عمر ألا تخرج إلى الشام فيبايعوك قال فكيف أصنع بأهل العراق 3 قال تقاتلهم بأهل الشام ، قال والله ما يسرف أن يبايعني الناس كلهم إلا أهل فدك وأنى قاتلهم فقتل منهم رجل واحد ، فقال مروان :

إني أري فتنة تغلى مراجلها والملك بعد أبي ليلي لمن غلبا

<sup>(</sup>١) مهملة في الاصل ، والتحرير من خلاصة تذهيب الحال .

قلت : أبو ليلي هو معوية بن يزيد ، وقال أبو عوانة عن منيرة عن فطر قال قال رجل لا بن عمر ما أحد شر الأمة عد ملك منك ، قال ولم ! قال إنك لو شئت مااختلف فيك اثنان ، قال ماأحب أنها أتتنى ورجل يقول لاوآخر يقول بلي ، وقال يونس بن عبيد عن نافع قال كان ابن عمر يسلم على المشبية (١) و الحوارج وهم يقتتلون فقال من قال حي على الصلاة أجبته ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله فلا. وقال الزهري أخبرني حزة بن عبدالله بن عمرقال أقبل علينا ابن عمرققال اوجدات في نفسي من أمر هذه الأمة ما وجدت في نفسي من أن أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله فقلنا له ومن ترى الفئة الماغية ? قال : ابن الزبير بغي على هؤلاء القوم فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم ، الموام بن حوشب عن عياش العامري عن سعيد بن جبير قال لما احتضر ابن عمر قال ما آسي على شيء من الدنيا إلا على ثلاث ظمأ الهواجر ومكابدة الليل وأنى لم أقاتل هذه الفَّنَّة الباغية التي نزات بنا ، يعنى الحجاج، قلت هذا ظن من بعض الرواة والا فهو قد قال الفئة الباغية ابن الزبيركا تقدم والله أعلم(٢) ، وقال أيوب عن نافع قال أصابت ابن عمر عارضة المحمل بين اصبعيه عند الجرة فرض فدخل عليه الحجاج فلما رآه ابن عمر أغمض عينيه قال فكلمه الحجاج فلم يكلمه فغضب وقال إن هذا يقول إنى على الضرب الأول ، وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص إن ابن عمر قدم حاجاً فدخل عليه الحجاج وقد أصابه زج رمح فقال من أصابك ? قال أصابي من أمرتموه بحمل السلاح في مكان لا يحل ڤيه حمله ، رواه البخاري ، قال الاسود بن شيبان ثنا خالد بن عير قال خطب الحجاج فقال إن ابن الزبير حرف كتاب الله ، فقال له ابن عمر كذبت كذبت ما يستطيع ذلك ولا أنت معه ، فقال اسكت فانك قد خرفت وذهب عقلك يوشك شيخ أن يضرب عنقه فيجر قد انتفخت خصيتاه

<sup>(</sup>١) الخشبية من الروافض ، راجع معارف ابن قتيبة ورسالة أحمد إلى مسدد في السنة . قاله العلامة السكوثرى . (٢) في الاستيماب بأسانيده : قال ابن عمر ماأجدني آسي على شيء فاتني من الدنيا إلا أني لم أقاتل مم على الفئة الباغية .

يطوف به صبيان أهل البقيع ، وقال أيوب وغيره عن نافع قدم معوية المدينة فلف على المنبر ليقتلن ابن عر فلما دنا من مكة تلقاه الناس فقال له عبدالله بن صفوان إيهاً جئتنا لتقتل ابن عر! قال ومن يقول هذا ومن يقول هذا و زاد ابن عون عن نافع قال : والله لا أقتله ، وقال مالك بلغ ابن عر سبعاً وثمانين سنة . قلت بلغ أر بعاً وثمانين سنة لانه قال إنه كان يوم الخندق ابن خمس عشرة سنة . قال ضمرة بن ربيعة والهيثم وأبونعيم وابن المديني وأبو بكر بن أبى شيبة وأبومسهر : قال ضمرة بن ربيعة والهيثم وأبونعيم وابن المديني وأبو بكر بن أبى شيبة وأبومسهر : قوى سنة ثلاث وسبعين ، وقال سعيد بن عفير وخليفة توفى سنة أربع ، قلت هذا أصح لانه صلى على رافع بن خديج . وعن نافع وغيره ان ابن عر أوصى عند الموت ادفنوني خارج الحرم فلم نقدر على ذلك من الحجاج قال فدفناه بفخ (1) في مقبرة المهاجر بن ، زاد بعضهم : وصلى عليه الحجاج .

(عبد الله بن عياش) بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمى . قال خليفة قتل بسجستان سنة ثمان وسبعين مع عبيد الله بن أبى بكرة ، كذا قال فى تاريخه ، وقال فى الطبقات : إن الذى قتل مع عببد الله بسجستان عبد الله بن عياش المخزومى الذى ولد بأرض الحبشة .

#### ﴿ عبد الله بن عياش ﴾

ابن أبى ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي . ولد بأرض الحبشة وله رؤية وشرف ، وكان من أقرأ أهل المدينة ليكتاب الله وأقومهم به قرأ على أبى بن كعبورأى رسول الله وينايس وسمع من عرو بن وأبيه وابن عباس ، روى عنه ابنه الحرث وسليمن بن يسار وسعيد بن عرو بن سعيد بن العاص وزياد مولى ابن عياش وأبو جعفر يزيد بن القعقاع مولاه أيضاً ونافع مولى ابن عر . قال سعيد بن داود الزبيرى ثنا ملك قال نافع سمعت من عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة حديثاً لا أدرى عن حدث به قال : يبعث الله عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة حديثاً لا أدرى عن حدث به قال : يبعث الله

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وتشديد ثانيه : هو واد بمكة ، كما في معجم البلدان .

ريحاً بين يدى الساعة لا تدع أحداً في قلبه من الخير شيء إلا أماته ، وقد قرأ على ابن عياش القرآن مولاه أبوجهفر أحد العشرة وذكر أنه كان يمسك المصحف على مولاه عبد الله (1) ، والذي أعتقد أن أبا الحرث عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بقى إلى هذا الزمان وأنه لم يمت سنة ثمان وأربمين كا غلط بعضهم وصحف سبعين بأربعين .

#### ﴿ عبد الله بن مطبع ﴾ م

ابن الاسود القرشي العدوى المدنى ، ولد فى حياة رسول الله والمالية والحدث عن أبيه ، روى عنه الشعبى وغيره ، وله حديث فى صحيح مسلم . وقد ولاه ابن الزبير على الحرفة فلما غلب عليها المختار هرب عبدالله وقدم مكة فكان مع ابن الزبير ، وكان أحد الشجعان المذكور بن وكان على قريش يوم الحرة أيضاً . الواقدى حدثنى إسحق بن يحيى بن طلحة عن عيسى بن طلحة قال قلت لعبدالله بن مطيع كيف فجوت يوم الحرة : قال كنا نقول لو أقاموا شهراً مافعلوا بنا شيئاً فلماصنع بنا ماصنع وولى الناس ذكرت قول الحرث بن هشام :

وعلمت أنى إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوى مشهدى فتواريت ثم لحقت بابن الزبير، ثم قال عيسى قال عبد الملك بن مروان نجا ابن مطيع من مسلم بن عقبة ثم لحق بابن الزبير ونجا ولحق بالعراق و كمر علينا فى كل وجه ولكن من رأبي الصفح عنه وعن غيره من قومى . وعن عامر بن عبد الله ابن الزبير قال استعمل أبي على الكوفة ابن مطيع . وعن عروة قال فقدم المختار الكوفة وحرض الناس على ابن مطيع وقويت شوكته فهرب ابن مطيع من الكوفة ولحق بابن الزبير فكان معه بمكة إلى أن توفى قبل ابن الزبير بيسير في الحصار

<sup>(</sup>۱) فى طبقات القراء لابن الجزرى: روى عنه مولاه أبو جمفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح وعبدالرحمن بن هرمز ومسلم بن جندب و يزيد بن رومان ، وهؤلاء الحسة شيوخ نافع . وكان أقرأ أهل المدينة فى زمانه .

أصابه حجر المنجنيق فقنله عكمة مع ابن الزبير وهو في عشر السبعين .

عبدالله بن همام) أبوعبدالرحمن السلولي الكوفي أحد الشعراء الفصحاء. مدح يزيد بن معاوية بمد أن هجاه لما استخلف بقوله من أبيات:

شر بناالغيظحتى لوسقينا دماء بنى أمية ما روينا ولو جاءوا برملة أو بهند لبايعنا أمبرة مؤمنينا

(عبدالرحمن بن أبزى) - ع - الخزاعي مولى نافع بن عبدالحرث. استنابه نافع (1) على مكة حين انتقل عربن الخطاب إلى عسفان فقال من استخلفت على أهل الوادي و قال ابن أبزى وقال إنه قارىء لـكتاب الله عالم بالفرائض ، ثم إن عبد الرحمن سكن الـكوفة ووليها منة ، وله صحبة ورواية وروى أيضاً عن أبى بكر وعمر وأبي بن كعب وعمار ، روى عنه ابناه سعيد وعبد الله والشعبي وعلقمة بن من شدواً بو إسحق السبيمي وجماعة ، وذكر ابن الآثير أن علياً استعمله على خراسان ، و يروى عن عمر قال : ابن أبزى هن رفعه الله بالقرآن .

(عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود) عدد الهذلى الكوفى ، توفى أبوه وله ست سنين ، وقد حفظ عن أبيه شيئاً ، وروى عن على والأشعث بن قيس ومسروق وغيرهم ، روى عنه ابناه القاسم ومعن ـ وهما من علماء اللكوفة \_ وسماك بن حرب وأبو إسحق وآخرون ، وثقه ابن معين وقال لم يسمع لا هو ولا أخوه أبو عبيدة من أبيها شيئاً ، قلت وحديثه في الصحيحين عن مسروق وحديثه في السنن الأربعة عن أبيه وهو قليل الحديث ، توفى سنة تسع وسبعين .

(عبد الرحمن بن عبد القارى) \_ ع \_ المدنى . والقارة وعضل أخوان من ذرية مدركة بن إلياس ، قال أبو داود أنى به إلى النبي والمالية وهو صغير ، قلت روى عن عر وأبى طلحة زيد بن سهل وأبى أيوب خالد بن زيد ، روى عنه عروة وعبيد الله بن عبد الله والاعرج والزهرى وغيرهم ، وعاش تمانياً وسبعين سنة ، توفى سنة ثمانين ، وهو من ثقات التابعين الكبار .

<sup>(</sup>١) هو نافع بن عبد الحرث الخزاعي مولاه .

(عبدالرحمن بن عنمان) - م دن - بن عبيدالله القرشي التيمى ابن أخى طلحة ابن عبيد الله ، له صحبة ورواية ، أسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح ، وروى أيضاً عن عمه وعنمان بن عفان وغبرهم ، روى عنه بنوه وعنمان ومعاذ وهند وسعيد بن المسيب وأبو سلمة و يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ومحمد بن المنكدر وغيرهم ، وكان يقال له شارب الذهب (1) وهو ابن أخت عبدالله بن جدعان التيمى ، قتل مع ابن الزبير سنة ثلاث وسبمين .

#### ﴿ عبد الرحمن بن عسيلة ﴾ ع

أبو عبدالله المرادى الصنابحي (٢) نزيل الشام ، هاجر فتوفى رسول الله وتحيادة بن قبل قدومه بخمس أو ست ليال ، وروى عن أبى بكر ومعاذ و بلال وعبادة بن الصامت وغيرهم ، روى عنه عطاء بن يسار ومحود بن لبيد ومكحول وأبوعبد الرحمن الحبلى ومند بن عبد الله البزنى وربيعة بن يزيد وجماعة ، وكان صالحاً عارفاً كبير القدر ، قال محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي قال : دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت فقال مه لم تبكى فوالله لأن استشهدت الاشهدن لك ولئن شفعت الاشفعن لك ولئن استطعت الاتبعنك ثم قال ما من حديث صحمته من رسول الله والله والله عن الله عند إلا حديثاً من شهد أز الإاله إلا الله وأن محمد أرسول الله حرم الله عليه النار ، رواه مسلم ، وقال من سهد أز الإاله إلا الله وأن محميب عن مراد بن عبد الله عن عبد الرحمن الصنابحي قال ما فاتني النبي عليه النبي عليه إلا بخمس ليال قبض وأنا بالجحفة فقدمت المدينة وأصحاب رسول الله وليا في متوافرون فسألت بلالا عن ليلة القدر فلم يعتم المدينة وأصحاب رسول الله وليستاني متوافرون فسألت بلالا عن ليلة القدر فلم يعتم

<sup>(</sup>١) هو لقب له ، كما في ( نزهة الألباب في الألفاب للحافظ ابن حجر ) .

<sup>(</sup>٧) بضم الصاد وفتح النون و بعدالالف باء موحدة مكسورة . . . نسبة إلى صنابح بن زاهر بن عامر . . . كما في (اللباب في الانساب لابن الاثير ج٢ص ٦٠ ) .

وقال ليلة ثلاث وعشرين ، وقال ابن عون ثنا رجا، بن حيوة عن محد بن الربيع قال كنا عند عبادة بن الصامت فأقبل الصنابحي فقال عبادة من سره أن ينظر إلى مدا ، قال الحرك كأنما رقى به فوق سبع سموات فعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا ، قال يحيى بن معين : عبدالرحن بن عسيلة الصنابحي أدرك عبدالملك بن مروان وكان يجلس معه على السرير ، يروى عن أبي بكر ، قال وعبد الله الصنابحي يروى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة ، وقال على بن المديني الذي روى عنه قيس بن أبي حازم في الحوضهو الصنابحي قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث ، وقال عبد الله يعقوب بن عسيلة الصنابحي قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث ، وقال يعقوب بن شيبة هؤلاء الصنابحي قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث ، وقال الصنابح بن الأعسر فن قال الصنابحي فيه فقد أخطأ ، يروى عنه الكوفيون قيس ابن أبي حازم وغيره ، وعبد الرحن بن عسيلة الصنابحي يروى عنه أدل الحجاز وأهل الشام دخل المدينة بعد وفاة الذي عليلية بنلاث أو أر بع ليال ، روى عن أبي بكر و بلال وأرسل عن النبي عيد أخطأ وجمل كنيته اسمه ، قلت توفي بدمشق . أخطأ ومن قال عبدالله الصنابحي فقد أخطأ ومن قال عبدالله الصنابح فقد أخطأ ومن قال عبدالله الصنابح فقد أخطأ ومن قال عبدالله الصنابح فقد أخطأ ومن قال عبدالرحمن الصنابح فقد أخطأ ومن قال عبدالله الصنابح فقد أخطأ ومن قال أبوعبد الرحمن الصنابح في النبي عائب المنابع في النبي عائب المنابع في النبي والمنابع في النبي عائب المنابع في النبي المنابع في النبي عائب المنابع في النبي عائب المنابع في النبي المنابع في النبي المنابع في النبي المنابع في النبي المنابع في النبي

﴿ عبد الرحمن بن غنم الاشعرى ﴾ ٤

نزيل فلسطين ، روى عن عر وعلى ومعاذ بن جبل وأبي ذر وأبي الدرداء وأبي مالك الاشعرى ، روى عنه ابنه محمد وأبو سلام ممطور الحبشي الأسود وأبو إدريس الخولاني وشهر بن حوشب ومحجول ورجاء بن حيوة وعبادة بن نسي واسماعيل بن عبيد الله وصفوان بن سلم ، قال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله بعثه عر إلى الشام يفقه الناس وكان أبوه ممن هاجر مع أبي موسى ، وقال أبو القاسم البغوى : ولد على عهد رسول الله علي من هاجر عم أبي محبته ، قلت وأخرج أحمد ابن حنبل في مسنده له أحاديث وهي مراسيل فيا يغلب على الظن ، وذكره يحيى

<sup>(</sup>١) في الاصل « الصنابحي » ، والنصويب من الاصابة والخلاصة .

ا بن بكير فى الصحابة وذكر عن الليث و ابن لهيمة أنهها قالا له صحبة ، وقال الترمذى رأى رسول الله مولياتي ، قال أبومسهر : و بفلسطين عبد الرحمن بن غنم الاشعرى وهو رأس التابعين .

## ﴿ عبيدالله بن أبي بكرة ﴾

أبوحاتم الثقفي الأمير ابن صاحب النبي مُلطِّنيٍّ أميرسجستان . ولد سنة أربع عشرة ، وكان أحد الـ كرام الأجواد ، روى عن أبيه وعلى بن أبي طالب ، روى عنه سعيد بن جمهان ومحمد بن سيرين وغيرهما . وقد ولى قضاء البصرة . قال خليفة : وفي سنة ثلاث وخمسين عزل عبيد الله بن أبي بكرة عن سجستان وكان قد وليها في سنة خمسين ثم وليها في إمرة الحجاج ، كان عبيد الله بن أبي بكرة. أسود اللون ، قال أبو هلال عن أبي جمرة (١) قال أول من رأيناه يتوضأ بالبصرة. هذا الوضوء عبيد الله بن أبي بكرة فقلت انظروا إلى هذا الحبشي يلوط إسته يعني يستنجى بالماء ، وقال أحمد العجلي هو تابعي ثقة . وقال مجد بن سلام الجمحي عن مؤرج قال كان عبيد الله بن أبي بكرة من الأجواد فاشترى جارية يوماً بمال عظم فطلب دابة تحمل عليها فجاء رجل فنزل عن دابته فحملها عليها فقال له اذهب بها إلى منزلك. وقال جرير بن حازم: كان عبيدالله بن أبىبكرة ينفق على جيرانه ينفق على أر بمين داراً عن يمينه وأر بمين عن يساره وأر بمين أمامه وأر بمين وراءه سأر نفقاتهم ويبعث إليهم بالتحف والكسوة ويزوج من أراد منهم التزويج ويعنق في كل عيد مائة عبد . وروى قريش بن أنس أن محد بن المهلب بن أبي صفرة وجه إلى عبيد الله بن أبي بكرة انه أصابتني علة فوصف لي لبن البقر قال فبعث إليه بسبعائة بقرة ورعانها ، وروى المدائني عن سلمة بن محارب \_ وذكره الـ كلبي \_ أن يزيد ابن مفرغ الحميري قدم على عبيد الله بن أبي بكرة بسجستان فأمر له بخمسين ألفاً فانصرف وهو يقول:

<sup>(</sup>١) في الاصل « حرة » .

يسائلني أهل العراق عن الندى فقلت عبيد الله حلف المكارم فتى حاتمى في سجستان داره وحسبك منه أن يكون كحاتم سما لبناء المكرمات فنالها بشدة ضرغام و بذل الدراهم

وقال خليفة توفى سنة تسع وسبعبن بسجستان .

(عبيدالله بن قيس الرقيات) القرشي العامري الحجازي أحدالشعراء المجودين . مدح مصعب بن الزبير وعبدالله بن جعفر ، وكان مولده في أيام عمر . وهو القائل : خليلي ما بال المطايا كأنها نراها على الادبار بالقوم تنكص

الابيات المشهورة ، وقيل الابيه قيس الرقيات الآن له جدات عدة يسمين رقية . (عبيدبن نضلة (١) - م ٤ - أبو معوية الخزاعي المكوفي المقرى مقرى وأهل المكوفة ، سمع المغيرة بن شعبة ومسروقاً وعبيدة السلماني ، وأرسل عن ابن مسعود ، وقرأ القرآن على علقمة ، قرأ عليه حران بن أعين و بحيي بن وثاب ، وروى عنه ابرهيم النخعي وأشعث بن سليم والحسن العربي ، قيل إنه توفي في والاية بشر بن مروان العراق ، وكان مقرى وأهل المكوفة في زمانه ، ويقال قرأ على ابن مسعود ، رواه يحيى بن آدم عن الكسائي عن أبي عبد الانصاري عن الاعش قال قرأت على ابن مسعود ، على بن وثاب ، قلت فيحيى على من قرأ ؟ قال على عبيد بن نضلة وقرأ على ابن مسعود .

﴿ عبيد بن عمير ﴾ ع

ابن قنادة أبوعاصم اللبثى الجندعي (٢) المسكى الواعظ المفسر . ولد في حياة النبي السبة و ووي عن عمر وعلى وأبى وأبى ذر وعائشة وأبى موسى والبن عباس وأبيه عبد الله وعطاء بن أبى رباح وابن أبى مليدكة وعمرو بن دينار وعبد العزيز بن رفيع وأبو الزبير وطائفة سواهم، وكان ابن عمر رضى الله

<sup>(</sup>١) في الأصل «نضيلة» ، والتصحيح من طبقات القراء لابن الجزرى وغيره . (٢) مهملة بالاصل ، والتحرير من (اللباب في الأنساب لابن الأثير ج ١ ص ٢٤٠) .

عنها يحضر مجلسه ، وكان ثقة إماماً . قال حماد بن سلمة عن ثابت قال أول من قص عبيد بن عمير على عهد عمر بن الخطاب . وقال أبو بكر بن عياش عرف عبد الملك عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت له خفف فان الذكر ثقيل ، تعنى إذا وعظت ، وقال عبد الواحد بن أيمن رأيت عبيد بن عمير له جمة إلى قفاه ولحيته صفراء ، توفى قبل وفاة ابن عمر بيسير وقيل توفى سنة أربع وستين .

### ﴿ عبيدة (١) بن عمرو السلماني (١) ﴾ ع

المرادى من سلمان بن ناجية بن مراد : كان أحد الفقهاء الكباربال كوفة ، أسلم زمن الفتح ولم يلق النبي والله وأخذ عن على وابن مسعود ، روى عنه ايرهيم النخمى والشعبى ومحمد بن سيرين وعبد الله بن سلمة المرادى وأبو حسان مسلم الاعرج وأبو إسحق السبيعي وآخرون . قال الشعبي : كان عبيدة يوازى شريحاً في القضاء . وقال أحمد العجلي : كان عبيدة أعور وكان أحد أصحاب ابن مسعود الذين يفتون و يقرئون . وقال ابن سيرين ما رأيت رجلا كان أشد توقياً من عبيدة ، وكان ابن سيرين مكثراً عن عبيدة . هشام عن ابن سيرين سموت من عبيدة يقول أسلمت قبل وفاة الذي والله عبيدة به هما لي شراب منذ ثلاثين عبيدة يقول أسلمت قبل وفاة الذي والناس في الأشر بة فما لي شراب منذ ثلاثين عبيدة إلا العسل واللبن والماء . هشام بن حسان عن عبد قلمت لعبيدة إن عندنا من شعر رسول الله واللبن والماء . هشام بن حسان عن عبد قلمت لعبيدة إن عندنا من شعر رسول الله والمناء على ظهر الارض . توفي على الصحيح سنة اثنتين وسبعين . قال أبو أحمد الحاكم : كنيته أبو مسلم وأبو عمرو .

<sup>(</sup>١) بفتح أوله ، كما في الاصابة. (٣) بفتح السين وسكون اللام . . . . فنسبة إلى سلمان بن يشكر . . وأصحاب الحديث يفتحون اللام . . ، مكا في ( اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٥٥٢ ) .

#### ﴿ العرباض بن سارية ﴾ ٤

أبو نجيح السلمي صاحب رسول الله والله واحد أصحاب الصفة التي بمسجد وسول الله علينية ومن البكائين الذين نزل فبهم ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ) الآية . سكن حمص ، روى عن النبي واليه وأبي عبيدة ، روى عنه جبير بن نفير وأبو رهم السماعي وعبدالرحن بن عمرو السلمي و يحيي بن أبي المطاع وخالد بن معدان والمهاجر بن حبيب وحجر بن حجر رحبيب بن عبيد وآخرون . قال ابن وهب ثنا صعيد بن أبي أيوب عن سعد بن ابرهم عن عروة بن رويم عن العرباض بن سارية وكان يحب أن يقبض فكان يدعو اللهم كبرت سنى ووهن عظمى فاقبضني إليك ، قال فبينا أنا يوماً في مسجد دمشق أصلى وأدعو أن أقبض إذا أنا بفتي شاب من أجمل الناس وعليه دواج (١) أخضر فقال ما هذا الذي تدعو به ? قال فقلت كيف أدعو يابن أخي قال قل اللهم حسن العمل و بلغ الأجل، فقلت من أنت يرحمك الله ? قال أنا رتباييل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين ، ثم النفت فلم أر أحداً ، وقال اسماعيل بن عياش عن ضمضم بززرعة عن شريح ابن عبيد قال قال عتبة بن عبد السلمي كان النبي عَلِيْكِيْدُ إذا أناه رجل وله اسم لا يحبه غيره ولقد أتيناه و إنا لسبعة من بني سلم أكبرنا العرباض بن سارية فبايمناه . وقال اسماعيل بن عياش ثنا أبو بكر بن عبد الله بن حبيب بن عبيد عن المر باض بن سارية قال لولا أن يقال فعل أبو نجيم لألحقت مالى سبله ثم لحقت وادياً من أودية لبنان فعبدت الله حتى أموت . وقال النضر بن شميل ثنا شعبة عن أبي الفيض سمعت عمر أباحفص الحمصي قال أعطى معوية المقدام حماراً من المغنم فقال له العرباض بن سارية ما كان لك أن تأخذه وما كان له أن يعطيك كأنى بك في النار تحمله على عنقك فرده . قال أبومسهر وغيره : توفي سنة خمس وسبعين .

<sup>(</sup>۱) الدواج كرمان وغراب: اللحاف الذي يلبس، وفي اللسان: هو ضرب من الثياب، كما في شرح القاموس للزبيدي.

(عطية بن بسر (۱) المازنى ) \_ ت \_ أخو عبد الله ، ولهما صحبة . ذكر أن النبى علياتية دخل عليهما فقدما له تمراً وزبداً وكان يحب الزبد . قاله صدقة عن ابن جابر عن سليم بن عامر عن ابنى بسر ولم يسمها .

(عطية السعدى) \_ د ت ق \_ ابن عروة ويقال ابن سعد ويقال ابن عرو ابن عرو ابن عروة بن القين . له صحبة ورواية ، ونزل البلقاء بالشام وله ذرية بالبلقاء . روى عنه ابنه محد أبو عروة وربيعة بن يزيد واسماعيل بن أبي المهاجر وعطية بن قيس . قال معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه عن جده سمع النبي مرابعة يقول البد المعطية خير من البد السفلي .

(عقبة بن صهبان) \_ خ م د ق \_ الازدى البصرى . روى عن عثمان وعائشة وعياض بن عمار وغيرهم ، روى عنه الصلت بن دينار وقتادة وعلى بن زيد بن جدعان . قال ابن سعد توفى فى أول ولاية الحجاج على العراق ، قال وكان ثقة .

(علقمة بن وقاص) - ع - الليثي العتواري (٢) المدنى جد محمد بن عمرو بن علقمة . سمع عمر وعائشة وابن عباس ، روى عنه ابناه عمرو وعبد الله ومحد بن البرهيم التيمي والزهرى وابن أبي مليكة ، وثقه ابن سعد ، وكان قليل الرواية .

(عمارة بن رويبة) \_ م د ت ن \_ الثقفى صحابى معروف نزل الكوفة ، كنيته أبو زهيرة ، روى عن النبى عليالية وعن على ، روى عنه ابنه أبو بكر بن عمارة وأبو اسحق السبيمي وعبد الملك بن عمير وحصين بن عبد الرحمن ، وهو الذي رأى بشر بن مروان يخطب رافعاً يديه فقال قبح الله هاتين اليدين ، وكان ذلك في سنة ثلاث أو أر بع وسبعين .

<sup>(</sup>۱) فى الاصل « بشير » والتصويب من الاصابة حيث قيده بضم الباء وسكون السين المهملة . (۲) بضم العين وسكون التاء وفتح الواو ... ، نسبة إلى عتوارة بن عامم بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . ووهم السمعانى وقال انه بطن من الازد ، كا فى ( اللباب فى الانساب لابن الاثير ج ۲ ص ۱۲۱ ) .

﴿ عمر إن الى سلمة ﴾ ع

ابن عبد الاسد بن هلال أبو حفص المحزومى المدنى ربيب رسول الله على الله ولا بأرض الحبشة فى السنة الثانية من الهجرة على ما قال ابن عبد البر وهو خطأ وذلك لأن مولده قبل. وعن ابن الزبير قال هو أكبر منى بسنتين ، قلت : لما توفى والده أبو سلمة فى سنة ثلاث كان له أربعة أولاد : عمر وهو الأكبر فما أرى وسلمة وزينب ودرة ، وقد تزوج عمر واستفتى النبي ويلي والله المعام وقد تزوج نبى الله بأمه أم سلمة سنة أربع ، وورد أنه هو الذى زوج أمه وأنه كان صبياً ميزاً ، وكان يوم الحندق فى أطم حسان بن ثابت مع النساء فكان يحمل ابن الزبير لينظر ، فهذه الأشياء تدل على أن مولده قبل عام الهجرة ولابد ، وكان عند أمه أم سلمة وعلمه النبي ويلي فقال : يابني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ، وروى عن أمه ، روى عنه عروة وابن المسيب ووهب بن كيسان وقدامة بن ابرهيم وثابت البناني وأبو وجزة (۱) السعدى يزيد بن عبيد وابنه محمد بن عمر وغيرهم وكان رسول الله ويلي في خلافة عبد الملك ، وكان رسول الله ويلي و وجزة (۱) السعدى يزيد بن عبيد وابنه محمد بن عمر وغيرهم وكان رسول الله ويلي و وجزة (۱) السعدى عن قال ابن سعد توفى فى خلافة عبد الملك ، وكان رسول الله ويلي و وجزة و وجزة موته سنة ثلاث و عمانين ، فيؤخر .

(عمرو بن أخطب) - م ٤ - أبو زيد الأنصارى الخزرجى (٢) الأعرج ، غزا مع رسول الله عليه الله عشرة غزوة ومسح رأسه وقال «اللهم جمله» فبلغ مائة سنة ولم يبيض من شعره إلا اليسير ، نزل البصرة وله بها مسجد ، روى عن النبي عليه أحاديث ، روى عنه ابنه بشير و يزيد الرشك وعلماء بن أحمر وأنس ابن سيرين وأبو قلابة الجرمى وجماعة .

و يقال عمير بن الأسود أبو عياض العنسي الحمصي، و يقال إنهسكن داريا،

<sup>(</sup>١) فى الاصل « وحزه » ، والتحرير من الخلاصة حيث قال : بالجيم والزاى . (٢) فى هذا خلاف ، كا فى أسد الغابة .

وقبل كنيته أبو عبد الرحمن ، من كبار تابعبي الشام ، روى عن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأمحرام بنت ملحان وغيرهم ، روى عنه مجاهد وخالد بن معدان وأبو راشد الحبراني و يوسف بن سيف ، قال أبو زرعة الدمشقي وأبو الحسن بن سميم : عمرو بن الأسود هو عمير بن الأسود يكني أبا عياض . قلت وحديثه في صحيح البخاري في الجهاد عمير بن الأسود ، وقال أحمد في مسنده ثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر بن أبى مريم عن حمزة بن حبيب وحكى ابن عمير قالا قال عمر بن الخطاب: من سره أن ينظر إلى هدى رسول الله عليه فلينظر إلى هدى عمرو بن الأسود ، رواه محمد بن حرب وغيره عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة فقط عن عمرو بن الأسود أنه من على عمر . وقال عبدالوهاب بن نجدة ثنا بقية عن أرطاة بن المنذر حدثني رزيق أبو عبد الله الالهاني(١) أن عمرو بن الاسود قدم المدينة فرآه ابن عمر يصلي فقال من سره أن ينظر إلى أشبه الناس صلاة برسول الله عَيْنَا فَلَيْنَظُو إلى هذا ثم بعث إليه ابن عمر بقرى وعلف ونفقة فقبل القرى والعلف ورد النفقة فقال ابن عمر ظننت أنه سيفعل ذلك . أخبرنا أحمد بن إسحق الأبرقوهي (٢) إنا الفتح بن عبد الله أنبأ أبو غالب مجد بن على ومحد بن أحمد ومحمد بن عمر القاضي قالوا نا أبو جمفر مجد بن أحمد بن السلمة انا عبيد الله بن عبدالرحمن الزهري ثما جمفر الفرياني (١٤) ثنا ابرهم بن الملاء الحمصي ثنا اسماعيل بن عياش عن بحير (٥) بن سعيد عن خالد بن معدان عن عمرو بن

<sup>(</sup>۱) بفتح الآلف وسكون اللام . . . نسبة إلى ألهان بن مالك أخى همدان ابن مالك . . . ، كما في ( اللباب في الآلساب لابن الاثير ج ١ ص ٦٦ ) . (٢) بفتح الالف والباء الموحدة وسكون الراء وضم القاف ، نسبة إلى أبرقوه بليدة بنواحي أصبهان . . . ، كا في (اللباب في الانساب) . (٣) «بن» ساقطة من الاصل ، والاستدراك من مشتبه النسبة وتذكرة الحفاظ للذهبي . (٤) في الاصل «الفرباني» ، والتصحيح من (اللباب في الانساب ج ٢ص ٢١١) .

<sup>(</sup>٥) مهمل في الاصل ، والتحرير من الخلاصة حيث قيده بكسر الحاء المهملة .

الأسود العنسى أنه كان إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شماله فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدى ، قلت الملا يخطر بها في مشيته ، وقال اسماعيل ابن عياش (1) حدثني شرحبيل عن عمرو بن الاسود أنه كان يدع كثيراً من الشبع مخافة الأشر.

(عمرو بن حريث) القرشي المخزومي ، له صحبة . قال خليفة توفي سنة ثمان وسبمين بالكوفة . قلت والصحيح أنه توفي سنة خمس وثمانين .

#### ﴿ عمرو بن عتبة ﴾ ن ق

ابن فرقد السلمى الكوفى الزاهد. عن عبد الله بن مسعود وسبيعة الاسلمية عوعنه الشمبى وحوط بن رافع العبدى وعبد الله بن ربيعة وعيسى بن عمر الهمدانى لكن لم يدركه عقال على بن صالح بن حى كان عمرو بن عتبة يرعى ركاب أصحابه وغهامة تظله وكان يصلى والسبع يضرب بذنبه يحميه . وقال الأعمش عن مالك بن الحرث عن عبد الله بن ربيعة قال قال عتبه (٢) بن فرقد يا عبد الله ألا تعينى على ابنى فقال عبد الله يا عمرو أطع أباك فقال يا أبه إنما أنا رجل أعمل فى فكاك رقبتى فدعنى عفيكي أبوه ثمقال يابنى إنى لأحبك حبين حباً لله وحب الوالد لولده قال يا أبه إنك كنت أتيتنى بمال بلغ سبعين ألفاً فان أذنت لى أمضيته قال قد حدثه قال قام عمرو بن عتبة يصلى فقرأ حتى بلغ (وأندرهم يوم الآرفة) الآية فبكى حتى انقطع ثم قعد فعل ذلك حتى أصبح . ويروى أن حنشاً جاءه فى الصلاة فبكى حتى انقطع ثم قعد فعل ذلك حتى أصبح . ويروى أن حنشاً جاءه فى الصلاة قال كان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور فيقول يا شهل القبور قد طويت الصحف وقد رفعت الاعمال ثم يبكى و يصف قدميه حتى يا شهل القبور قد طويت الصحف وقد رفعت الاعمال ثم يبكى و يصف قدميه حتى يا شهل القبور قد طويت الصحف وقد رفعت الاعمال ثم يبكى و يصف قدميه حتى

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل، والتحرير من الخلاصة والسباق.

<sup>(</sup>٢) في الاصل « عقبة » ، والتصحيح من السباق والسياق وغيرهما .

يصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح. رواها النسأني عن سويد بن نصر عن ابن المبارك في السنن وعيسي لم يدرك عمراً ؛ وعن بعض التابعين قال : كان عمرو ابن عتبة يفطر على رغيف و يتسحر برغيف ، وقال فضيل عن الاءمش قال قال عمرو بن عتبة بن فرقد سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة: سألته ان يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل وما أدبر وسألته أن يقو يني على الصلاة فرزقني منها وسألته الشهادة فأنا أرجوها ، وقال ابرهيم النخبي عن علقمة قال خرجنا ومعنا مسروق وعمرو بن عتبة ومعضد العجلي غازين فلما بلغنا ماسبذان وأميرها عتبة بن فرقد فقال لنا ابنه عمرو إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم نزلا ولمل أن تظلموا فيه أحداً ولـكن إن شئتم قلنا في ظل هذه الشجرة وأكلنا من كسرنا ثم رحنا ففعلنا فلما قدمنا الأرض قطع عمرو بن عتبة جبة بيضاء فلبسها فقال والله ان تحدر الدم على هذه لحسن ، فرمى فرأيت الدم ينحدر على المكان الذي وضع يده عليه فمات رحمالله . وقال هشام الدستوائي لما توفي عمرو بن عتبة دخل بعض أصحابه على أخته فقال أخبرينا عنه فقالت قام ذات ليلة فاستفتح سورة (حم ) فلما بلغ هذه الآية ( وأنذرهم يوم الآرفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين) فما جازها حتى أصبح ، له حديث واحد عند ابن ماجه و- كاية عندالنسائي وهو في طبقة أبى وائل وشريح وعلقمة ومسروق والقدماء من حيث الوفاة وأما أبوه عتبة ابن فرقد فمن أشراف بني سلم شهد فتح خيبر فها قيل وصحب النبي صلالله وولى إمن الموصل لعمر بن الخطاب وله بها مسجد معروف ودار ولا أعلم لعتبة رواية . (عمرو بن عثمان بن عفان ) \_ ع \_ بن أبي العاص بن أمية القرشي الاموى . روى عن أبيه وأسامة بن زيد ، وهو قليل الحديث ، روى عنه على بن الحسين وسعيد بن المسيب وأبوالزاد ، توفى في حدود الثمانين ، وكان زوج رملة بنت معوية .

عمرو بن ميمون ﴾ ع الاودى المذحجي أبو عبدالله . أدرك الجاهلية ولم يلق النبي ﷺ ، وقدم الشام مع معاذ بن جبل ثم نزل الـكوفة . وروى عن عمر وعلى ومعاذ وابن مسعود وأبي أيوب وأبي هريرة وجماعة ، روى عنه أبو إسحق والشعبي وعبدة بن أبي لبابة ومحمد بن سوقة وحصين بن عبد الرحمن وآخرون ، ووثقه ابن معين ، قال أبو الاحوص عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت ردف النبي مُلِيِّنَةٍ على حمار يقال له عفير ، وفي المسند ثنا الوليد بن مسلم ثنا الاوزاعي عن حسان بن عطية حدثمي عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ المن رسول رسول الله عَلَيْنَةً من الشحر رافعاً صوته بالتكبير أجش الصوت فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى حثوت عليه التراب ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود ، وذكر الحديث . وقال عمرو بن ميمون. رأيت قردة في الجاهلية اجتمع عليها قردة فرجموها فرجمتها معهم ، رواه البخاري . وقال أبو إسحق: حج عمرو بن ميمون ستين ما بين حجة وعمرة. وقال منصور عن ابرهم قال لما كبر عمرو بن ميمون أو تدله في الحائطوكان إذا سمَّ من القيام أمسك به أو يربط حبلا فيتعلق به . وقال بونس بن أبي إسحق عن أبيه قال كان عمرو بن ميمون إذا رؤى ذكر الله تعالى . وقال عاصم بن كليب رأيت عمرو بن ميمون وسويدبن غفلة النقيا فاعتنق كل واحد منهاصاحبه. قال أبونعم : توفى سنة أربع وسبعين وقال الفلاس سنة خمس وسبعين .

(عمير بن جرموز المجاشمي) قاتل حواري رسول الله على قاتله تقرباً بندلك إلى على وقال له لما جاء يستأذن عليه « بشر قاتل الزبير بالنار » ، فندم وسقط في يده و بقى كالبعير الاجرب كل يتجنبه ويهول عليه ماصنعورأى منامات مزعجة . ولما ولى مصعب بن الزبير إمرة العراق خافه ابن جرموز ثم جاء بنفسه إلى مصعب وقال أقدنى بالزبير فكاتب أخاه ابن الزبير في ذلك فكتب إلى مصعب أما أقتل ابن جرموز بالزبير ولا بشسم نعله أقتل أعرابياً بالزبير خلسبيله فتركه فكره الحياة لذنبه وأتى بعض السواد وهناك قصر عليه زج فأمم إنساناً أن يطرحه علمه فقتله .

(عمير بن ضابى، البرجمي ) من أعيان أهل الكوفة المهمه الحجاج بأنه من قتلة عثمان فقتله بذلك أول ما دخل أميراً على الـكوفة في سنة خمس.

(عمير مولى آبى (۱) اللحم) - م ٤ - له صحبة ، شهد خيبرمع مولاه وحفظ عن النبي عليت ، روى عنه مجد بن ابرهيم التيمي ويزيد بن أبي عبيد ويزيد بن عبدالله البن الهاجر ، عداده في أهل المدينة .

(عميرة بنسميد) الشبامي (٢) الهمداني ، سمع علياً ، وعنه طلحة بن مصرف وعوادة (٢) بن سويد ، يكني أبا السكن .

#### ﴿ عوف بن مالك ﴾ ع

الأشجمي الغطفاني صاحب رسول الله على المناس المناس المناسج الفتح ، وله أحاديث ، وعنه أبو هريرة وأبو مسلم الخولاني وجبير بن نفير وكثير بن مرة وأبو إدريس الخولاني والشعبي وراشد بن سعد ويزيد بن الأصم (٤) وسالم أبو النضر وشداد أبوعار وسليم بن عامر وآخرون ، وشهد غزوة مؤتة . قال عاصم بن على نا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجمي قال رأيت كأن سيفاً من السهاء تدلى وأن الناس تطاولوا وأن عمر فضلهم بثلاثة أذرع قلت وما ذاك قال لأ نه خليفة من خلفاء الله ولا يخاف في الله لومة لائم وانه يقتل شهيداً قال فقصصتها على الصديق فطلب عمر فلما جاء قال ياعوف قصها عليه فلما أبنت له انه خليفة من خلفاء الله قال أكل هذا يرى النائم فلما ولى عمر رآني بالجابية

<sup>(</sup>۱) في الاصل « اببي » ، والتحرير من ( نزهة الالباب في الالقاب للحافظ ابن حجر ) والاصابة حيث قال: وانما لقب بذلك لا نه كان يأبي أكل اللحم ، (۲) في الاصل « البحي » ، والتصحيح من الخلاصة و ( اللباب في الانساب لابن الاثير ج ٢ ص ١٠) حيث قيدها بكسرالشين ، و بين وهم السمعاني فيها ، (٣) من الرواة عن عميرة الهمداني في تهذيب التهذيب والمشتبه « عرار بن عبد الله بن سويد » . (٤) في الاصل « الاسم » .

وهو يخطب فدعاني فأجلسني فلما فرع من الخطبة قال قص على رؤياك فقلت له ألست قد جبهتني عنها قال خدعتك أيها الرجل فلما قصصتهاعليه قال أما الخلافة فقد أوتيت ما ترى وأما أن لا أخاف فى الله لومة لائم فانى أرجو أن يكون اللهقد علم منى ذلك وأما أن أقتل فأنى لى بالشهادة وأنا في جزيرة العرب ولقد رأيت مع ذلك كأن ديكاً ينقر سرتي وما أمتنع عنه بشيء . وقال ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الامين - أما هو إلى فحبيب وأما هو عندي فأمين \_ عوف بن مالك الاشجعي قال كنا عند رسول الله عَلَيْتُهُ سبعة أو تمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون رسول الله فرددها الاثا فقدمنا أيدينا فبايعناه ، وذكر الحديث ، وقال عارة بن زادان ثنا ثابت عن أنس قال آخي رسول الله عَلَيْنَاتُهُ بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة . وقال الواقدي : كانت راية أشجع يوم الفتح مع عوف بن مالك . وقال يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن أبى المليح عن عوف قال عرس بنا رسول الله عَلَيْنَةٍ فنوسد كل إنسان منا ذراع راحلته فانتبهت في بعض الليل فاذا أنا لا أرى رسول الله عليها عند راحلته فأفزعني ذلك فانطلقت ألتمسه فاذا أنا بمعاذ وأبى موسي وإذا هما قد أفزعهاما أفزعني فبينا نحن كذلك إذ سمعنا هزيزاً على أعلى الوادي كهزيز الرحي قال فأخبرناه بما كان من أمرنا فقال أناني الليلة آت من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتى الجنة فاخترت الشفاعة ، فقلت أنشدك الله يا نبى الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعنك قال فانكم من أهل شفاعتي ، قال فانتهينا إلى الناس فاذا هم قد فزعوا حين فقدوا رسول الله ويتعلينه ، وقال هلال ابن العلاء ثنا حسين بن عياش ثنا جعفر بن برقان (١) ثنا ثابت بن الحجاج قال شتونا في حصن دون القسطنطينية وعلينا عوف بنمالك الأشجمي فأدركنا رمضان وتحن في الحصن فقال عوف قال عمر صيام يوم ايس من رمضان و إطعام مسكين يعدل صيام يوم من رمضان ، ثم جمع بين أصبعيه قال ثابت هو تطوع . شاه

<sup>(</sup>١) في الاصل « برقال » ، والتصويب من خلاصة التذهيب .

صامه ومن شاء تركه ، يمنى الاطعام . وروى جبير بن نفير قال قال عوف بن مالك ما من ذنب إلا وأنا أعرف تو بته ، قيل يا أبا عبد الرحمن وما تو بته ، قال أن تتركه ثم لا تعود إليه . قلت وقيل إن كنيته أبو محمد وقيل أبو حماد وقيل أبو عمر وقيل أبو عبد الله . قال الواقدى وخليفة : توفى سنة ثلاث وسبعين ، وتوفى بالشام . قاله أبو عبيد .

### ﴿ عياض بن عمرو الأشعري ﴾ م ق

سمع أبا عبيدة وخالد بن الوليد وعياض بن غنم الفهرى وجماعة ، روى عنه الشمبي وسماك بن حرب وحصين بن عبدالرحمن . وأحسبه نزل الكوفة . قال الشمبي وسماك بن عمرو الاشعرى في يومعيد فقال مالي لاأراهم يقلسون قانه من السنة ، قال هشيم : النقليس الضرب بالدف ، وقال احمد في مسنده ثنا غندرنا شعبة عن سماك سمعت عماضاً الأشعرى قال شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء : خالد ابن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفين وشرحبيل بن حسنة وعياض هو ابن غنم ، وقال عمر إذا كان قتال فمليكم أبو عبيدة ، قال في كتابكم تستمدوني قد جاش إلينا الموت فاستمددناه في كتاب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني وأنا أدلكم على من هو أعز نصراً وأحصن جنداً الله تبارك وتعالى فأشهدوه ، وأنا أدلكم على من هو أعز نصراً وأحصن جنداً الله تبارك وتعالى فأشهدوه ، فراسخ (۱) وأصبنا أموالا قال فتشاوروا فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل فراس عشرة قال وقال أبوعبيدة من يسابقني ? فقال له شاب أنا ان لم تغضبقال فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عريى .

### ﴿ غضيف بن الحرث ﴾ دن ق

ابن زنیم أبو أسماء السكونى ، مختلف فى صحبته ، روى عن عر وأبى عبيدة وأبى ذر و بلال وأبى الدرداء ، روى عنه ابنه عبد الرحمن وعبد الرحمن بن عائد

<sup>(</sup>١) في الأصل « فقتلناهم فهزمناهم وقتلناهم أربع فراسخ » .

الىمانى وحبيب بن عبيد ومكحول وعبادة بن نسى وسليم بن عامر وشرحبيل بن مسلم وأبو راشد الحبراني وجماعة . وسكن حمص . فروى الملاء بن يزيد الثمالي ثنـا عيسى بن أبي رزين الثمالي سمعت غضيف بن الحرث قال كنت صبياً أرمي نخل الانصار فأتوا بي النبي مسليني فسح برأسي وقال كل ما سقطولا ترم نخلهم . رواه خيثمة الأطر ابلسي عن سلمان بن عبد الحميد قال صحمت العلاء فذكره فان صح هذا الحديث فهو صحابي . ويقويه ما روى معن عن معوية بن صالح عن يونس بن سيف عن غضيف بن الحرث الكندى أنه رأى النبي مسلمة واضعاً يده اليمني على اليسرى في الصلاة . وقال يونس المؤدب ثنا حماد عن برد (١١) أبي العلاء عن عبادة بن نسى عن غضيف بن الحرث أنه من بعمر بن الخطاب فقال نعم الفقى غضيف فلقيت أبا ذر بعد ذلك فقال أي أخي استغفر لي ، قلت أنت صاحب رسول الله وكاللَّهُ وأنت أحق أن تستغفر لى ، قال إنى صمعت عمر يقول نعمالفتي عضيف وقد قال رسول الله عليالية إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقليه. وروى محوه مكحول عن غضيف. قال ابن سعد: غضيف بن الحرث الكندي ثقة في الطبقة الأولى من تابعبي أهل الشام. وقال ابن أبي حاتم له صحبة ، وقيل فيه الحرث ابن غضيف ، وقال أبي وأبو زرعة الصحيح أنه غضيف بن الحرث له صحبة ، وقال أبو الحسن بن سميع : غضيف بن الحارث الثمالي من الأزد حمصي ، وقال أبو اليمان عن صفوان بن عمرو إنغضيف بن الحرثكانيتولى لهم صلاة الجمعة بحمص إذا غاب خالد بن يزيد ، وقال بقية عن أبي بكر بن عبدالله عن حبيب بن عبيد عن غضيف قال بعث إلى عبد الملك بن مروان فقال ياأبا أسماء قد جمعنا الناس على أمرين رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والمصر ، قال غضيف اما أنها أمثل بدعتكم عندى ولست مجيبك إلى شيء منهما ، قال لم ? قلت لأن النبي مَا الله على على على على على السنة . فتحسك قلت لأن النبي ما السنة . فتحسك بسنة خير من إحداث بدعة . رواه احمد في المسند . اسلا

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل ، والتصويب من تهذيب النهذيب وغيره .

( فروة بن نوفل ) \_ م ٤ \_ الأشجمي الكوفي . لابيه صحبة ، سمع أباه وعلياً وعائشة ، روى عنه هلال بن يساف (١) ونصر بن عاصم الليثي وأبو اسحق السبيمي ، وروى أبو اسحق أيضاً عن رجل عنه .

(قرط بن خيثمة البصرى) عن على بن أبى طالب وأبى موسى ، وعنه مسلم بن مخراق وأبو الأسود وطلق بن خشاف (٢) وداود بن نفيع . قاله ابن أبي حانم عن أبيه .

#### ﴿ قطرى (٢) بن الفجاءة ﴾

واسم أبيه جعونه (٤) بن مازن بن يزيد النميمي المازني أبو نعامة رأس الخوارج في زمانه . كان أحد الأبطال المذكورين ، خرج في خلافة ابن الزبير و يقى يقاتل المسلمين و يستظهر عليهم بضع عشرة سنة وسلم عليه بامنة المؤمنين ، وقد جهز إليه الحجاج جيشاً بعد جيش وهو يستظهر عليهم و يكسرهم ، وتغلب على نواحي فارس وغيرها ، ووقائعه مشهورة . وقيل لأبيه الفجاءة لأنه قدم على أهله من سفر فجاءة . ولقطرى وكان من البلغاء :

من الأبطال و يحك لن تراعى على الأجل الذي لك لم تطاعى فما نيل الخلود بمستطاع فيطوى عن أخى الخنع اليراع وداعيه لأهل الأرض داع وتسلمه المنون إلى انقطاع إذا ما عد من سقط المتاع

أقول لها وقد طارت شعاعا فانك لو سألت بقاء يوم فصبراً في مجال الموت صبرا ولا ثوب الحياة بثوب عز سبيل الموت غاية كل حي ومن لم يعتبط يسأم و يهرم وما للمرء خير في حياة

<sup>(</sup>١) في الاصل «سياف» ، والتصويب من تهذيب التهذيب ، وهو بكسرالياء.

<sup>(</sup>٢) بتشديد الشين ، كما في القاموس ومشتبه الذهبي . (٣) محركة ، كما في التاج .

<sup>(</sup>٤) مهمل في الاصل ، والتصويب من شرح القاموس.

فى سنة تسع وسبعين اندقت عنقه إذ عثرت به فرسه كما تقدم وقيل بل قتل .

( كثير بن الصلت ) ـ ن ـ بن معديكرب الدكندى المدنى أخو زبية . قدم المدينة فى خلافة الصديق وروى عنه وعن عمر وعثمان وزيد بن ثابت ، روى عنه يونس بن جبير وأبو علقمة مولى ابن عوف . روى أبو عوانة فى مسنده من حديث نافع عن ابن عمر أن كثير بن الصلت كان اسمه قليلا فسماه النبى ويسلسلون كثيرا . خالفه سلمان بن بلال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فجعل الذى غير اسم خالفه سلمان بن بلال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فجعل الذى غير اسم حشير بن الصلت عمر رضى الله عنه . وقال ابن سعد : كان له شرف وحال جميلة ، وله دار بالمدينة كبيرة بالمصلى . وقال احمد العجلى : تابعي ثقة ، وقال غيره كان كاتباً لعبد الملك بن مروان على الرسائل .

#### ﴿ كثير بن مرة ﴾ ٤

أبو شجرة ويقال أبو القسم الحضرى الجمصى . سمع عمر وروى عن معاذ ابن جبل ونعيم بن هار وعرو بن عبسة وتميم الدارى وعبادة بن الصامت وعوف ابن مالك وجماعة ، روى عنه مكحول وخالد بن معدان ويزيد بن أبى حبيب وعمرو بن جابر المصريان وأبو الزاهرية حدير بن كريب وعبدالرجمن بن جبير بن نفير وسليم بن عامر . ويقال إنه أدرك سبعبن بدرياً . قاله يزيد بن أبى حبيب وشهد الجابية مع عمر ، رئى نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ عن ابن عائد قال قال كثير بن من لمعاذ ونحن بالجابية من المؤمنون ? قال معاذ أمبرسم! والكعبة ال كثير بن من لمعاذ ونحن بالجابية من المؤمنون ؟ قال معاذ أمبرسم! والكعبة الزكاة . قال أبو مسهر : أدرك كثير بن مرة عبد الملك يعنى وفاة عبد الملك . قاله البخارى . قلت : فيؤخر إلى الطبقة التاسعة .

### ﴿ كريب بن ابرهة ﴾

ابن مزيد أبو رشدين الأصبحي المصرى الأمير أحد الاشراف. روى عن أبي الدرداء وحديفة وكمب الاحبار. قال يزيد بن أبي حبيب إن عبد العزيز

ابن مروان قال لكريب بن ابرهة: أشهدت خطبة عمر بالجابية في قال حضرتها وأنا غلام أسمع ولا أدرى ما يقول. وقال ابن يونس: كريب شهد فتح مصر وأدركت قصره بالجيزة هدمه ذكاء الأعور و بني عوضه قيسارية ذكاء يباعفيها البز، قال وولى كريب الاسكندرية لعبدالعزيز بن مروان أمير مصر، وتوفى سنة خمس وسبمين. وقال احمد المجلى: هو ثقة من كبار التابمين. قلت روى عنه ثوبان ابن شهر وسليم بن عنر وأبو سليط شعبة والهيثم بن خالد التجيبي ووفد على معوية. وعن يعقوب بن عبد الله بن الأشج قال رأيت كريب بن أبرهة بخرج من عند عبد العزيز فيمشي تحت ركابه خمسائة من حمير.

( كميل بن زياد النخمي ) شريف مطاع من كبار شيعة على رضى الله عنه . روى عن عثمان وعلى وابن مسعود ، قتله الحجاج ، روى عنه أبو اسحق وعبد الرحمن ابن عائش (1) والأعمش وجماعة ، وثقه ابن معين .

# ﴿ ليلى الا خيلية ﴾

الشاعرة المشهوة . كانت من أشعر النساء لا يقدم عليها فى الشعر غير الخنساء . وقيل إن النابغة الجعدى هجاها فقال :

وكيف أهاجي شاعراً (٢) رمحه استه خضيب البنان لا يزال مكحلا فأجابته: أعيرتني داء بأمك مثله وأي حصان لا يقال لهاهلا ودخلت على عبد المك بن مروان وقد أسنت فقال لها ما رأى تو بة منك حتى عشقك ? قالت ما رأى الناس منكحتى جعلوك خليفة ، فضحك وأعجبه ، و يقال إنه قال لها هل كان بينكاسوء قط ? قالت لا والذى ذهب بنفسه إلا انه غمز يدى مرة . وقال أبو الحسن المدائني عن حدثه عن مولى لعنبسة بن سعيد بن العاص قال دخلت يوماً على الحجاج فأدخلت إليه امرأة فطأطأ رأسه فجلست بين يديه قال دخلت يوماً على الحجاج فأدخلت إليه امرأة فطأطأ رأسه فجلست بين يديه

<sup>(</sup>١) مهملة في الاصل ، والتحرير من خلاصة تذهيب الكال .

<sup>(</sup>٢) في الشعر والشعراء لابن قتيبة \* وكيف أهاجي من يكن رمحه استه \*

فاذا امرأة قد أسنت حسنة الخلق ومعها جاريتان لها فاذا هى ليلى الأخيلية فقال ياليلى ما أتى بك ? قالت إخلاف النجوم وقلة الغيوم وكلب البرد وشدة الجهد وكنت لنا بعد الله الرفد والناس مسنتون ورحمة الله يرجون و إنى قد قلت فى الأمير قولا ، قال هاتى ، فأنشأت تقول :

أحجاج لا يفلل سلاحك إنما اله منايا بكف الله حيث يراها إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاهامن الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها إذا سمع الحجاج رزء كتيبة أعد لها قبل الثزول قراها

ثم ذكر باقى القصة بطولها وان الحجاج وصلها بمائة ناقة وقال لجلسائه: هذه ليلى الأخيلية التي مات تو بة الخفاجي (١) من حبها ، أنشدينا بعض ما قال فيك ، قالت نعمقال في .

وهل تبكين ليلي إذا مت قبلها وقام على قبرى النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلي بكيتها وجاد لها دمع من العين سافح وأغبط من ليلي بمالا أناله ألا كلا قرت به العين صالح الو أن ليلي الأخيلية سلمت على ودوني جندل(٢) وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقا(٢)

قال الحجاج فهل رابك منه شيء ? قالت لا والذي أسأله أن يصلحك غير أنه قال لى مرة ظننت أنه قد خضع لامر فأنشأت أقول:

وذی حاجة قلمناله لا تبح بها فلیس إلیها ما حییت سبیل لنا صاحب لاینبغی أن نخونه و أنت لاخری فارغ وخلیل ( لمازة بن زبار ) ـ دت ق ـ أبو لبید الجهضمی البصری . روی عن عمر

(۱) فى الاصل « الخناجى » ، والتحرير من ( المؤتلف والمختلف الله مدى ص ۲۸ ) . (۲) فى الشعر والشعراء لابن قتيبة \* على ودونى تربة وصفائح \* . (۳) بالاصل «رقا» ، والتصحيح من القاموس والشعر والشعراء لابن قتيبة .

وعلى وأبى موسى الاشعرى وغيرهم ، وعنه الربيع بن سليم والزبير بن الخريت و يعلى ابن حكيم ومطر بن حران وطالب بن السميدع . ووفد على يزيد . قال ابن سعد سمع من على وله أحاديث صالحة وكان ثقة . وقال أحمد : أبولبيد صالح الحديث ، سيعاد .

( مالك بن أبى عامر ) - ع - الأصبحى المدنى جد مالك بن أنس · روى عنه عن عمر وعثمان وطلحة بن عبيد الله وعائشة وأبى هر يرة وكمب الحبر ، روى عنه ابناه أنس وأبو سهل نافع وسالم أبو النضر ومحمد بن ابرهيم التيمى وسلمان بن يسار وغيرهم ، وكان ثقة فاضلا . توفى سنة أربع وسبعين .

( مالك بن مسمع ) أبوغسان الربعي (١) البصرى . كانسيد ربيعة في زمانه وكان رئيساً حليماً يذكر في نظراء الاحنف بن قيس في الشرف . ولد في حياة النبي والتياتي وله وفادة على معوية . قال خليفة مات سنة ثلاث وسبعين .

( محمد بن إياس ) \_ د \_ بن البكير . عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ، وعنه أبوسلمة بن عبد الرحمن ونافع مولى ابن عمر ومحمد بن عبد الرحمن ونافع مولى ابن عمر ومحمد بن عبد الرحمن أخو الحارث بن ( محمد بن حاطب ) \_ ت ن ق \_ بن الحرث القرشي الجمحي أخو الحارث بن

وعلان المرهم الزهرى وسماك بن حاطب المرب بالدف في النكاح . وروى عن على النضاء روى عنه بنوه الحرث وعمر وابرهم وحفيده عثمان بن ابرهم بن محمد وسعد ابن ابرهم الزهرى وسماك بن حرب وأبو بلج (٢) يحيى بن سلم وهو رضيع عبدالله ابن جعفر بن أبى طالب . وقيل هو أول من سمى في الاسلام محمداً . ولد بمكة وقيل ولد بالحبشة . وفي الصحابة محمد بن مسلمة كبير مشهور لكنه سمى محمداً قبل الاسلام . توفي ابن حاطب هذا في سنة أر بع وسبعين .

(مسروح بن سندر) الجذامی (۳) مولی روح بن زنباع کنیته أبو الاسود.

<sup>(</sup>١) في الاصل « الزيعي ».

<sup>(</sup>٢) بفتح فسكون ثم جيم ، كما في التقريب وغيره .

<sup>(</sup>٣) بضم الجيم ، نسبة إلى جدام قبيلة من اليمن . . . ( اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٢١٥ .

قدم مصر بعد فتحها بكتاب من عمر ، روى عنه مرتد بن عبد الله اليزني وربيعة ابن لقيط، وهو قليل الحديث.

﴿ مصعب بن الزبير ﴾

ابن العوام بن خويلد بن أسد أبو عيسى ويقال أبو عبدالله القرشي الاسدى المدنى . حكى عن أبيه ، روى عنه الحكم بن عبينة ، ووفد على معوية واستعمله أخوه على البصرة وقتل المختار بن أبي عبيد ، ثم عزله أخوه واستعمله بعد ذلك على العراق فأقام بها يقاوم عبد الملك بن مروان و يحاربه إلى أن قتل. وأمه الرباب بنت أنيف الكلبي ، وكان يسمى آنيه (١) النحل من كرمه وجوده ، وفيه يقول عبيد الله بن قيس الرقيات:

> ه تجلت عن وجهه الظلماء ملكه ملكعزة (٢) ليسفيه جبروت منه (٣) ولا كبرياء يتقى الله في الأمور وقد أف لمح من كان همه الاتقاء

إنا مصعب شهاب من الا وفيه يقول أيضاً:

لولا الاله ولولا مصعب لكم بالطفقد ضاعت الاحساب والذمم والحر معتبد والمال مقتسم ففرج الله عمياها وأنقذنا بسيف أروع في عرنينه شمم فعل الملوك ولا عيب ولا قرم يرمى به الله أعداء وينتقم في الدارعين إذا ما سألت الخدم

أنت الذي جئتنا والدين مختلس مقلد بنجاد السف فضله فی حے لقمان بہدی مع نقیبته وبيته الشرف الأعلى سوابغها

قال مصعب الزبيري ومصعب يكني أبا عبد الله ولم يكن له ولد اسمه عبد الله . وقا امماعيل بن أبي خالد ما رأيت أميراً قط أحسن من مصعب . وقال عمر بن

(١) في الاصل «ابنه» ، والتصحيح من ثمار القلوب للثعالبي . . (٢) في الشعر والشعراء لابن قتيبة « رحمة » . (٣) عند ابن قتيبة « جبروت پخشي » .

أبي زائدة قال الشعبي : ما رأيت أميراً قط على منبر أحسن من مصعب . وقال المدائني: كان مصعب يحسد على الجال فنظر يوماً وهو يخطب إلى أبي خير ان الحماني فصرف وجهه عنه ثم دخل ابن جودان الجهضمي فسكت وجلس ودخل الحسن فنزل عن المنبر. وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في الحجر عبد الله ومصعب وعروة بنو الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا تمنوا فقال عبد الله ابن الزبير : أما أنا فأتمنى الخلافة ، وقال عروة : أما أنا فأتمني أن يؤخذ عني العلم ، وقال مصعب : أما أنا فأتمني إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين ، وقال ابن عمر : أما أنا فأتمني المغفرة ، فنالوا ما تمنوا ، ولعل ابن عمر قد غفر له . قال خليفة : في سنة تسع وستين جمع ابن الزبير العراق لأخيه مصمب . وقال مجد بن عبد المزيز الزهري عن أبيه قال : ما رأيت الملك مأحد قط أليط منه بمصمب بن الزبير . وقال على بن زيد بن جدعان قال بلغ مصعباً عن عريف الانصار شيء فهم به فدخل عليه أنس بن مالك فقال سمعت رسول الله مسالية يقول « استوصوا بالانصار خيراً اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » فألقى مصعب نفسه عن السرير وألزق خده بالبساط وقال أمر رسول الله عَلَيْكُ عَلَى الرأس والعين وتركه . رواه الامام أحمد . وقال مصعب بن عبد الله أهديت لمصعب نخلة من ذهب عثاكلها (١) من صنوف الجوهر فقومت بألفي ألف دينار وكانت من مناع الفرس فدفعها إلى عبد الله بن أبي فروة . وقال أبو عاصم النبيل كان ابن الزبير إذا كتب الرجل بجائزة ألف درهم جملها مصمب مائة ألف. وسئل سالم بن عبد الله أي ابني الزبير أشجع ? قال كلاها جاء الموت وهو ينظر إليه . وعن الكلبي قال قال عبد الملك يوماً لجلسائه من أشجع العرب ? قيل شبيب ، قطرى ، فلان فلان ، فقال إن أشجع العرب لرجل ولى العراقين خمس سنين فأصاب ألف ألف وألف ألف وألف ألف وتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة

<sup>(</sup>١) العنكال والعشكول: العذق من اعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب.

بنت طلحة وأمة الحميد بنت عبدالله بن عامر بن كريز وأمه رباب بنت أنيف (۱) السكلبي ، وأعطى الأمان فأبي ومشى بسيفه حتى مات ذاك مصعب بن الزبير . وروى أبو بكر بن عياش عن عبدالملك بن عمير قال دخلت القصر بالكوفة فاذا رأس الحسين بين يدى عبيد الله بن زياد ثم دخلت القصر بالكوفة فاذا رأس عبيد الله بين يدى المختار ثم دخلت القصر فاذا رأس المختار بين يدى مصعب ابن الزبير ثم دخلت بعد فرأيت رأس مصعب بين يدى عبدالملك بن مروان . وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال قتل مصعب يوم الحنيس النصف من جادى الأولى سنة اثنتين وسبعين . وقال غيره قتل وله أر بعون سنة . ولابن قيس الرقيات يرثيه :

إن الرزية يوم مس كن والمصيبة والفجيعه بابن الحوارى الذى لم نفده يوم الوقيعه غدرت به مضر العراق وأمكنت منه ربيعه فأصيب وترك ياربي ع وكنت سامعة مطيعه يالهف لو كانت له بالدير يوم الدير شيعه أو لم تخونوا عهده أهل العراق بني اللكيعه لوجد تموه حين يحدد لا يعرس بالمضيعه لوجد تموه حين يحدد لا يعرس بالمضيعه

(معبد بن خالد الجهنى) أبو زرعة . له صحبة ورواية . كان صاحب لواء جهيئة يوم الفتح وكان ألزمهم للبادية . أخذ عن أبى بكر الصديق أيضاً ، روى عنه عمرو ابن دينار وغيره ، ولا رواية له فى شىء من الكتب الستة . وعاش ثمانين سنة . توفى سنة اثنتين وسبعين . فأما معبد الجهنى صاحب القدر فسيأتى .

(معدان بن أبى طلحة ) \_ م ٤ \_ اليعمرى الشامى . قال ابن معين : أهل الشام يقولون معدان بن طلحة وهم أثبت فيه . وثقه أحمد العجلي وغيره . روى

<sup>(</sup>٢) في الاصل « وابنة ريان بن أنيف » ، والتصحيح من السباق وقاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي .

عن عمر وأبى الدرداء وثوبان ، روى عنه الوليد بن هشام المعيطى (١) والسائب ابن حبيش الـكلاعى وسالم بن أبى الجعد و يعيش بن الوليد وغيرهم . ذكره أبو زرعة في الطبقة التي تلى الصحابة .

(المنذر بن الجارود العبدى) من وجوه أهل البصرة . ولى إمرة اصطخر لعلى رضى الله عنه ووفد على معوية ، ثم ولى السند من قبل عبيد الله بن زياد . يقال إنه قتل فى زمن الحجاج . وقال ابن اسحق : قدم الجارود بن عرو بن حنش العبدى على النبى عليه وكان نصرانياً . وقال غيره : الجارود صحبة . وقتل فى خلافة عمر بفارس ، كنية المنذر أبو الأشعث و بقال أبو عتاب .

( ناعم بن أجيل (٢) ) - م ن - الهمداني المصرى مولى أم سلمة ، سبى في الجاهلية فاشترته أم سلمة فأعتقته فروى عنها وعن على وابن عباس وعبدالله بن عمرو ، روى عنه عبيد الله بن المغيرة والأعرج ويزيد بن أبي حبيب وآخرون ، وكان أحد الفقهاء بمصر ، توفى سنة ثمانين .

( نافع مولى أم سلمة ) \_ ن \_ أيضاً من القدماء . روى عن أم سلمة في صحة صوم الجنب حديثاً تفرد به عنه عبد الرحمين بن الحرث بن هشام .

( نبيط بن شريط الأشجمي ) ـ دن ق ـ له صحبة ورواية ، زوجه النبي الله فريمة بن أسمد بن زرارة ، وعاش دهراً . روى عنه ابنه سلمة و نعيم بن أبى هند وأبو مالك الأشجمي سمد بن طارق .

( النزال بن سبرة ) \_ خ د ن ق \_ الهلالى الـ كوفى ، روى عن عثمان وعلى وابن مسعود ، روى عنه الشعبى والضحاك بن مزاحم وعبدالملك بن ميسرة واسماعيل ابن رجاء الزبيدى و و قه أحمد العجلى وغيره .

## ﴿ هرم بن حیان ﴾

المبدى الربعي \_ ويقال الأزدى \_ البصرى . روى عن عمر ، روى عنه

(١) مهملة في الاصل ، والتحرير من الخلاصة . (٢) كزبير ، كا في القاموس .

الحسن البصري وغيره ، وكان من سادة العباد ، ولى بعض الحروب في أيام عمر وعثمان بأرض فارس . قال ابن سعد : كان عاملا لعمر وكان ثقة له فضل وعبادة ، وقيل سمى هرماً لأنه بقي في بطن أمه سنتين حتى طلعت ثنيناه . قال أبو عمران الجوني عن هرم بن حيان انه قال إياكم والعالم الفاسق، فملغ عمر فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق ? فكتب: يا أمير المؤمنين ما أردت إلا الخير يكون إمام يتكام بالعلم و يعمل بالفسق و يشبه على الناس فيضلوا . قات إنما أنكر عليه عمر لأنهم لم يكونوا يعدونالهالم إلا من عمل بعلمه ، وروى الوليدبن هشام القحدمي "عن أبيه عن جده أن عثمان بن العاص وجه هرم بن حيان إلى قلعة فافتتحها عنوة . وقال الحسن البصرى خرج هرم وعبد الله بن عامر بن كريز فبينما رواحلها ترعى اذقال هرم أيسرك أنك كنت هذه الشجرة ? قال لا والله لقد رزقني الله الاسلام و إني لارجو من ربي ، فقال هرم: للكني والله لوددت أني كنت هذه الشجرة فأكلتني هذه الناقة ثم بعرتني فأتخذت جلة ولم أكابد الحساب و يحك يابن عامر إني أخاف الداهية الكبرى. قال الحسن كانوالله أفقهها وأعلمها بالله. وقال قتادة كان هرم بن حيان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتم . وقال صالح المرى قال هرم : صاحب الكلام على إحدى منزلتين إن قصر فيه خصم وان أغرق فيه أثم. وقال قتادة قال هرم : ما رأيت كالنار نام هاربها ولا كالجنة نام طالبها. وقال الحسن مات هرم بن حيان في يوم صائف فلما دفن جاءت سحابة قدر قبره فرشته ثم انصرفت ، وقال حميد بن هلال وغيره قيل لهرم ألا توصى ? قال قد صدقتني نفسي في الحياة وما لي شيء أوصى ولكن أوصيكم بخواتيم سورة النحل ، قال ابن عساكر قدم هرم بن حيان دمشق في طلب أو يس القربي .

(همام بن الحرث النخمى) \_ع \_ يروى عن عمر وعمار والمقداد بن الأسود وحذيفة وجماعة ، روى عنه ابرهيم النخمى وسليان بزيسار وو برة بن عبدالرحن،

<sup>(</sup>١) في الاصل « القحدمي » ، والتصويب من (اللباب في الانساب).

وثقه يحيى بن معين . وقال ابن سعد توفى زمن الحجاج . وقال حصين عن ابرهيم النخمى إن همام بن الحرث كان يدعو: اللهم اشفنى من النوم باليسير وارزقنى سهراً في طاعتك فكان لا ينام إلا هنيهة وهو قاعد . وقال ابن الجوزى: كان الناس يتعلمون من هديه وسمته وكان طويل السهر رحمة الله عليه .

﴿ يحيى بن الحكم ﴾

ابن أبى العاص بن أمية الأموى . روى عن معاذ ، روى عنه سلمة بن أسامة وولى المدينة لابن أخيه عبد الملك ثم ولى حمص ، قال الواقدى عن بعض أصحابه قال كان يحيى بن الحركم على المدينة وكان فيه حمق فوفد على عبد الملك بلا إذن فعزله . وذكر العتبى أن عبد الملك بن مروان قال كيف لنا بمثل التي يقول فيها يحيى بن الحركم :

هيفاء مقبلة عجزاء مديرة لفاء غامضة العينين معطار خودمن الخفرات البيض لم يرها بساحة الدار لا بعل ولا جار

وعن جنادة بن مروان عن أبيه قال قدم عبد الملك بن مروان حمص فأمر باسحق ابن الأشعث فقتل صبراً فتكلم أهل حمص فنودى الصلاة جامعة وصعد المنبر وقال ما حديث بلغنى عنكم يا أهل الكوفة! فقام إليه عبدالرحن بن ذى الكلاع فقال يا أمير المؤمنين لسنا بأهل الكوفة ولكنا الذين قاتلنا ممك مصعب بن الزبير وأنت تقول يومئذ والله يا أهل حمص لأواسينكم ولو بما ترك مروان ، وعليك يومئذ قباؤك الأصفر ، فقال له رجل اعزل عنا سفيهك يحيى بن الحكم فقال ارحل عن جوار القوم .

# ﴿ يزيد بن الأسود الجرشي (١) ﴾

أسلم في حياة النبي عليالله وقدم الشام وسكن بقرية زبدين في الغوطة وله

(۱) في الاصل « الخرشي » ، والتصويب من (اللباب في الانساب لابن الأثير ج ١ ص ٢٢١) وهي بضم الجيم وفتح الراء وكسر الشين .

دار بداخل باب شرق (١) ، قال سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة قال قلت ليزيد بن الأسود ياأبا الأسود كم أتى عليك ? قال أدركت العزى تعبد في قرية قومي . وقال أبو اسحق الفزارى عن صفوان بن عمرو عن أبي اليمان \_ رجل مابعي \_ عن يزيد بن الأسود أنه قال لقومه اكتبوني في الغزو قالوا قد كبرت قال سبحان الله اكتبوني فاين سوادي في المسلمين قالوا أما إذا فعلت فأفطر وتقوعلي العدو قال ما كنت أراني أبقي حتى أعاتب في نفسي والله لا أشبعها من طعام ولا أوطئها من منام حتى تلحق بالذى خلقها . وقال أبو اليمان ثنا صفوان عن سليم بن عامر إن السهاء قحطت فخرج معوية وأهل دمشق يستسقون فلما قعد معوية على المنبر قال أين يزيد بن الاسود الجرشي ? فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس فأمره معوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معوية اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود يايزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يزيد يديه ورفع الناس فما كان بأوشك ان ثارت سحابة كأنها ترس وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم. وقال سعيد بن عبد العزيز و يحيى بن أبي عرو الشيباني وغيرهما إن الضحاك بن قيس استسقى بيزيد بن الاسود فما برحوا حتى سقوا . وقال سعيد بن عبد العزيز إن عبد الملك لما خرج مصعب بن الزبير رحل معه يزيد بن الأسود فلما التقوا قال اللهم احجز بين هذين الجملين وول الأمر أحبهما إليك فظفر عبد الملك . روى الحسن بن محمد بن بكار عن أبي بكر عبد الله بن يزيد القرشي قال حدثني بعض المشيخة أن يزيد برخ الاسود الجرشي كان يسير هو ورجل في أرض الروم فسمع منادياً يقول يا يزيد إنك لمن المقر بين و إن صاحبك لمن العابدين وما نحن بكاذبين . قال على بن الحسن بن عسا كر الحافظ بلغني أن يزيد بن الأسود كان يصلى العشاء الآخرة بمسجد دمشق و يخرج إلى زبدين فتضيء إبهامه اليمني فلا يزال يمشي في ضومًا حتى يبلغ زبدين. قلت وقد حضره واثلة بن الاسقع عند الموت.

<sup>(</sup>١) مشهور بهذا.

(یزید بن شریك) - ع - التیمی الكوفی من تیم الر باب لا تیم قریش . روی عن عمر وعلی وأبی ذروحدیفة ، روی عنه ابنه ابراهیم التیمی وابرهیم النخمی والحه ابن عنبه و فیرهم . وثقه یحیی بن معین . محمد بن جحادة (۱) عن سلمان عن ابرهیم التیمی قال كان علی أبی قمیص من قطن فقلت یا أبه لو لبست ! فقال لقد قدمت البصرة فأصبت آلافاً فما اكترثت بهافر حاً ولا حدثت نفسی بالكره أیضاً ولوددت أن كل لقمة طیبة أكاتها فی فم أبغض الناس إلی ، إنی سمعت أبا الدرداء یقول إن ذا الدرهمین یوم القیامة أشد حساباً من ذی الدرهم . سفیان الثوری عن همام قال لما قص ابرهیم التیمی أخرجه أبوه رحمه الله .

( یزیدبن عمیرة ) \_ د ن \_ الزبیدی و یقال الکندی و یقال السکسکی الحمصی . روی عن أبی بکر و عمر و معاذ بن جبل و غیرهم ، روی عنه أبو إدریس الخولانی و شهر بن حوشب و أبو قلابة الجرمی و عطیة بن قیس و غیرهم ، و هو قلیل الحدیث . قال أحمد بن عبد الله العجلی : شامی ثقة من كبار التابعین . وقال أبو مسهر : أكبر أصحاب معاذ مالك بن یخام ، و وكان رأس القوم یزید بن عیرة الزبیدی .

### ﴿ ابو ادريس الخولاني ﴾ ع

اسمه عائد الله بن عبد الله فقيه أهل دمشق وقاضى دمشق . وقيل اسمه عبد الله بن إدريس بن عائد الله بن عبدالله بن عتبة . ولد فى حياة النبي عليه علم حنين ، وحدث عن أبى ذر وأبى الدرداء وحديفة وعبادة بن الصامت وأبى موسى والمفيرة بن شعبة وأبى هريرة وعقبة بن عامر وعوف بن مالك وشداد بن أوس وابن عباس وأبى مسإ الخولانى وجماعة ، روى عنه مكحول وأبوسلام الأسود وأبو قلابة الجرمى والزهرى وربيعة بن يزيد و يحبى بن يحبى الغسانى وأبو حازم الأعرج و يونس بن ميسرة وآخرون كثيرون . قال العباس بن سالم الدمشقى وهو ثقة : سمعت أبا إدريس الخولانى قال لم أنس عبد الله بن مسعود قائماً على درج

<sup>(</sup>١) بالاصل «حجادة» ، والتصحيح من الخلاصة حيث قيده بضم الجيم قبل المهملة .

كنيسة دمشق يحدثنا بالأحاديث. قال أبوزرعة الدمشقى: قلت لدحم أى الرجلين عندك أعلم جبير بن نفير أو أبو إدريس الخولاني ? قال أبو إدريس عندي المقدم ورفع من شأن جبير لاسناده وأحاديثه . وقال الزهري حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام . وقال مكحول ما رأيت مثل أبي إدريس الخولاني . وعن سعيد بن عبدالمزيز قال كان أبو إدريس عالم الشام بعد أبي الدرداء . وقال محد بن شعیب بن شابور (۱) أخبرنی بزید بن عبیدة أنه رأى أبا إدر يس فى زمن عبد الملك وان حلق المسجد بدمشق يقرأون القرآن يدرسون جميعاً وأبو إدريس جالس إلى بعض العمد فكليا مرت حلقة بآية سجدة بعثوا إليه يقرأ بها فأنصتوا له وسجد بهم وسجدوا جميعاً بسجوده وربما سجد بهم ثنتي عشرة سجدة حتى إذا فرغوا من قراءتهم قام أبو إدريس يقص . ثم قدم القصص بعد ذلك ، وقال خالد ابن يزيد بن أبى مالك عن أبيه قال كنا نجلس إلى أبى إدر يس الخولاني فيحدثنا فحدث يوماً بغزاة حتى استوعبها فقال رجل أحضرت هذه الغزاة ? قال لا ، فقال قد حضرتها مع رسول الله عليه ولأنت أحفظ لها مني ، وقال سعيد بن عبد العزيز عزل عبد الملك بلالا عن القضاء وولى أبا إدريس ، وقال الوليد عن ابن جابر إن عبدالملك عزل أبا إدريس عن القصص وأقره على القضاء فقال عزلتموني عن رغبتي وتركتموني في رهبتي ، وقال أبو عمر بن عبدالبر: سماع أبي إدريس عندنا من معاذ صحيح . قال خليفة توفي سنة ثمانين .

# ﴿ أبو بحرية (٢) اليزاغمي (٢)

الحمصى اسمه عبد الله بن قيس . شهد خطبة الجابية ، وحدث عن معاذ وأبي هر يرة ومالك بن يسار ، ردى عنه خالد بن معدان وضورة بن حبيب ويزيد بن

<sup>(</sup>١) بمعجمة ، كما في الخلاصة . (٢) مهملة في الاصل ، والتحرير من الخلاصة .

<sup>(</sup>٣) في الاصل « التراغمي » ، والتصحيح من الخلاصة حيث ضبطه بفتح التحتانية والمعجمة الاولى وكسر الثانية .

قطب و يونس بن ميسرة وأبو بكر بن أبى مريم وغيرهم ، أدرك الجاهلية . ووثقه ابن ممين وغيره ، وفي لتى بن أبى مريم له نظر ، قال بقية حدثنى أبو بكر بن أبى مريم عن يحيي بن جابر عن أبى بحرية قال إذا رأيتمونى ألتفت في الصف فأوجئوا في لحيي حتى أستوى . وحكى عبد الله القطر بلى عن الواقدى أن عنمان كتب إلى معوية أن أغز الصائفة رجلا مأموناً على المسلمين رفيقاً بسياستهم فعقد لأبى بحرية عبدالله بن قيس الدكندى وكان فقيهاً ناسكاً يحمل عنه الحديث وكان عثماني الهوى حتى مات في زمن الوليد ، وكان معوية وخلفاء بني أمية تعظمه . يؤخر إلى الطبقة التاسعة .

# ﴿ أَبُو تَمِيمُ الْجِيشَانِي " ) مِ تَ نُ ق

النبى وَيَالِيّهِ وقدما المدينة زمن عمر، روى أبو عميم عن عمر وعلى وأبى ذر، وقرأ النبى وَيَالِيّهِ وقدما المدينة زمن عمر، روى أبو عميم عن عمر وعلى وأبى ذر، وقرأ القرآن على معاذ بن جبل، روى عنه عبدالله بن هبيرة وكحب بن علقمة ومرثد ابن عبد الله البزنى و بكر بن سوادة وغيرهم، قال يزيد بن أبى حبيب: كان من أعبد أهل مصر، قلمت توفى في سنة سبع وسبعين نقله سعيد بن عفير، وقال أعبد أهل مصر، قلمت ابن لهيعة حدثنى ابن هبيرة سممت أبا تميم الجيشانى يقول أقرأنى معاذ بن جبل القرآن حين بعثه النبى وياليّه إلى المين، قلمت وتعلم معاذ كثيراً من القرآن من ابن مسعود، قاله الاعمش عن ابرهم النخمى، قال ابن مسعود جا، معاذ فقال لى النبى على النبى على النبى على النبى على تقرئنا.

# ﴿ ابو تعلية الخشني (٢) ﴾ ع

لمسمه على أشهر ما قيل جر ثوم بن ناشم . له صحبة ورواية ، وروى أيضاً عن

(١) بفتح الجيم وسكون الياء وفتح الشين .. ، نسبة إلى حيشان بن عبد الله بن حجر ابن ذى رعين ... ( اللباب فى الانساب ج ١ ص ٣٦٣ ) . (٢) بضم الخاء وفتح الشين .. ، نسبة إلى خشين بن النمر بن و برة ... (اللباب فى الانساب ج ١ ص ٣٧٤) .

أبی عبیدة ومعاذ ، روی عنه سعید بن المسیب وجبیر بن نفیر وأبو إدریس الخولاني وأبو رجاء العطاردي ومكحول وأبو الزاهرية وعمير بن هاني، ، وسكن الشام وكان يكون بداريا وقيل إنه سكن قرية البلاط(١) وله ذرية بها ، وقال الدارقطني وغيره بايع بيعة الرضوان وضرب له رسول الله ﷺ بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا ، وقال أحمد في مسنده ثنا عبدالرزاق ثنامهمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي تعلبة قال أتيت النبي عَلَيْنَةٌ فقلت يا رسول الله اكتب لي بأرض كذا وكذا بالشام \_ لم يظهر عليها النبي عَلَيْكُ حيننذ \_ فقال النبي عَلَيْكُ وَ عِلْمُ النَّهِ عَلَيْكُ وَ « ألا تسمعون مايقول هذا » فقال أبو تعليه والذي نفسي بيده لتظهرن عليها قال فكتب له بها ، وقال عمر بن عبد الواحد الدمشقي عن عبد الرحن بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله قال بينا أبو ثعلبة الخشني وكمب جالسين إذ قال أبو تملبة ياأبا إسحق مامن عبد تفرغ لعبادة الله إلا كفاه الله ،ؤونة الدنيا ، قال أى شيء سمعته من رسول الله عليه أم شيء تراه ? قال بل شيء أراه قال فان في كتاب الله المنزل(٢) من جم همومه هما واحداً فجمله في طاعة الله كفاه الله ما أهمه وكان رزقه على الله وعمله لنفسه ومن فرق همومه فجعل في كل وادهماً لم يبال الله في أيها هلك ، ثم تحدثا ساعة فمر رجل يختال بين بردين فقال أبو ثملبة ياأبا إسحق بئس الثوب ثوب الخيلاء ، فقال أشيء سمعته من رسول الله مَشْتَهُ ؟ قال بل شيء أراه قال فان في كتاب الله المنزل من لبس ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه حتى يضعه عنه و إن كان يحبه ، وقال خالد بن محمد الوهبي والد أحمد سممت أبا الزاهرية قال سمعت أباثمابة يقول إنى لأرجو أن لا يخنقني الله عز وجل كما أراكم تخنقون عند الموت قال فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد ، قال أبو حسات الزيادي توفي سنة خمس وسبعين.

(أبوجحيفة السوائي) \_ ع \_ اسمه وهب بن عبدالله ويقال لهوهب الخير من

<sup>(</sup>١) في الاصل « البلاد ».

<sup>(</sup>٢) يريد بعض الكتب المنزلة السابقة ، قاله العلامة الكوثرى .

صغار الصحابة توفى الذي وَلِيَالِيَّةُ وهو مراهق ، وكان صاحب شرطة على وكان إذا خطب على يقوم تحت منبره ، روى عن الذي وَلِيَّالِيَّةُ وعن على والبراء ، روى عنه على بن الاقر وسلمة بن كهيل والحركم بن عتبة وابنه عون بن أبى جحيفة واسماعيل ابن أبى خالد وغيرهم ، توفى سنة إحدى وسبعين والأصح أنه توفى سنة أربع وسبعين وقيل إنه بقى إلى سنة نيف وثمانين .

### ﴿ ام خالد الاموية ﴾ خ د ن

بنت خالد بن سعيد بن الماص بن أمية الاموية ، اسمها أمة . ولدت لأبيها بالحبشة ، ولها صحبة ورواية حديثين ، وتزوجها الزبير بن الموام فولدت له عمراً وخالداً ، ربى عنها سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وموسى بن عقبة . وأظنها آخر من مات من النساء الصحابيات ، الواقدى حدثنى جعفر بن محمد بن خالد عن أبي الاسود عن أم خالد بنت خالد سمعت النجاشي يوم خرجنا يقول لاصحاب السفينتين أقرئوا جميعاً رسول الله ويتياني مني السلام ، قالت فيكنت فيمن أقرأ ورسول الله ويتياني مني السلام ، قالت فيكنت فيمن أقرأ مدتني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثتني أم خالد بنت خالد قالت آتي رسول الله ويتياني بثياب فيها خيصة سوداء صغيرة فقال من ترون أكسو هذه ، فسكتوا فقال ائتوني بأم خالد فأني بي أحمل فألبسنيها بيده وقال « أبلي وأخلق » يقولها مرتين وجعل ينظر إلى فأني بي أحمل فألبسنيها بيده وقال « هذا سنا يا أم خالد هذا سنا » و يشير بأصبعه إلى العلم . والسنا بلسان الحبش : الحسن . قال إسحق فحدثة في امرأة من أهلي أنها العلم . والسنا بلسان الحبش : الحسن . قال إسحق فحدثة في امرأة من أهلي أنها العلم . والسنا بلسان الحبش : الحسن . قال إسحق فحدثة في امرأة من أهلي أنها العلم . والسنا بلسان الحبش : الحسن . قال إسحق فحدثة في المرأة من أهلي أنها .

(أبوسالم الجيشانی) - م د ن - اسمه سفيان بن هانی، المصری . شهد فتح مصر ووفد علی علی رضی الله عنه ، وروی عن علی وأبی ذر وزيد بن خالد الجهنی ، روی عنه ابنه سالم وابن ابنه سعيد بن سالم و بكر بن سوارة و يزيد بن حبيب وعبد الله بن أبی جعفر .

### ﴿ ابو سعید الخدری (۱) ﴾ ع

صاحب رسول الله عَيْدَيْنَة ، كان من فضلاء الصحابة بالمدينة. وهو سعد بن مالك ابن سنان بن تعلبة بن عبيد الانصاري الخزرجي الخدري . روى الكثير عن النبي علالته وعن أبي بكر وعمر وأخيه لأمه قتادة بن النمان، روى عنه زيد بن ثابت وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وطارق بن شهاب وسعيد بن جبير وأبو صالح السمان وعطاء بن يسار والحسن وأبو الوداك وعمرو بن سلم الزرق وأبو سلمة و نافع مولى ابن عمر وخلق . وقتل أبوه يوم أحد ، قال أبوهرون العبدى : كان أبوسميد الخدري لا يخضب كانت لحيته بيضاء خصلا. وقال ابن سعد وغيره شهد أبو سعيد الخندق وما بعدها من المشاهد. وحدثنا محمد بن عمر ثنا سعيد بن أبى زيد عن ربيح (٢) بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه عن جده قال عرضت يومأحد على النبي بَرَيْكُ وأنا ابن ثلاث عشرة فجمل أبي يأخذ بيدى فيقول يارسول الله انه عبل العظام وجمل رسول الله ويناتيه يصعدفي النظر ويصو به ثم قال رده فردني ، وقال ابن المبارك أنا الماعيل بن عياش حدثني عقيل بن مدرك يرفعه إلى أبي سميد الخدري أن رجلا أناه فقال أوصني يا أبا سميد قال عليك يتقوى الله فانها رأس كل شيء وعليك بالجهادفانه رهبانية الاسلام وعليك بذكرالله وتلاوة القرآن فانه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض وعليك بالصمت إلا في حق فالك تغلب الشيطان ، وقال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه انه لم يكن أحد من أحداث أصحاب النبي والله أعلم من أبي سعيد الخدري. وقال وهب بن جرير ثنا أبوعقيل الدورقي سمعت أبابصرة يحدث قال ودخل أبوسعيد يوم الحرة غاراً فدخل فيه عليه رجل ثم خرج فقال لرجل من أهل الشام أدلك على

<sup>(</sup>١) بضم الخاء وسكون الدال . . . نسبة إلى خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج . . ( اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٢) مهمل في الاصل ، والتحرير من الخلاصة حيث ضبطه بموحدة مصغراً .

رجل تقتله فلما انتهى الشامى إلى باب الغار قال لأبى سعيد وفى عنق أبى سعيد السيف أخرج إلى قال لا أخرج و إن تدخل على أقتلك فدخل الشامى عليه فوضع أبوسعيدالسيف وقال بؤ بائمى و إثمك وكن من أصحاب النار قال: أبوسعيدالخدرى أنت ? قال نعم قال فاستغفر لى غفر الله لك . خالد بن مخلد ثنا عبد الله بن عمر عن وهب بن كيسان قال رأيت أباسعيد الخدرى يلبس الخز . الثورى عن ابن عجلان عن عثمان بن عبيد الله بن أبى رافع رأيت أبا سعيد يحفى شار به كأخى عجلان عن عثمان بن عبيد الله بن أبى رافع رأيت أبا سعيد يحفى شار به كأخى الحلق ، قال الواقدى والجماعة : توفى سنة أر بع وسبعين ، وقال ابن المديني قولين لم يتابع عليها ، وقال اسماعيل القاضى سمعته يقول توفى سنة ثلاث وستين ، وقال البخارى قال على مات بعد الحرة بسنة .

(أبو سميد بن المعلى) - خ د ن ق - الأنصارى المدنى ، قيل اسمه رافع . له صحبة ورواية ، روى عنه حفص بن عاصم وعبيد بن حنين . توفى سنة ثلاث وسبعين . قال الواقدى توفى سنة أربع وسبعين يعنى أبا سميد بن المعلى ، وقال ابن سمد هو أبو سعيد بن أوس بن المعلى بن لوذان من بنى جشم بن الخزرج .

(أبو الصهباء البكرى) صهيب ، عن على وابن مسعود وابن عباس ، وعنه سعيد بن جبير وطاوس وأبو نضرة و يحيى بن الجزار ، قال أبوزرعة الرازى : مدنى ثقة . وقال البخارى : سمم علياً وابن مسعود .

(أبو عامر الهوزني (1) ) - دن ق - عبد الله بن لحي (٢) الحمصي والدأبي اليمان عامر من قدما والتابعين ، أدرك الاسلام من أوله وسمع عمر ومعاذ بن جبل و بلالا وعبدالله بن قرط ومعوية وجماعة ، وشهد خطبة الجابية ، روى عنه أبو سلام الاسود وراشد بن سعد وأزهر الحرازي (٢) وابنه أبو اليمان وحيوة بن عمر ، وقال أبو زرعة الدمشق : كان من أصحاب أبي عبيدة ، ووثقه محد بن عبدالله بن عمار .

(۱) فى الاصل « المرزنى » ، والتصحيح من الخلاصة . (۲) بضم أوله وفتح المهملة ، كمافى الخلاصة . (۳) بفتح الحاء والراء المخففة ، نسبة إلى حراز بن عوف بن عدى . . . ( اللباب فى الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٢٨٨ ) . .

(أبو عبد الله الاشعرى) \_ دق \_ الشامى الدمشقى ، روى عن معاذ وخالد ابن الوليد وأبى الدرداء ويزيد بن أبى سفين ، روى عنه أبو صالح الأشعرى واسماعيل بن أبى المهاجر وزيد بن واقد .

### ﴿ ابو عبد الرحمن السلمي ، ع

مقرى، الكوفة بلا مدافعة . اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة ، قرأ القرآن على عثمان وعلى وابن مسعود وسمع منهم ومن عمر ، روى حسين بن على الجمغي عن محمد بن أبان عن علقمة بن مر ثد قال تعلم أبو عبدالرحمن القرآن من عثمان وعرض على على ، روى عنه أبرهيم النخمي وسعيد بن جبير وعلقمة بن مرئد وعطاء بن السائب واسماعيل السدى (١) وغيرهم ، وأقرأ بالكوفة من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج ، قرأ عليه عاصم بن أبي النجود . توفي سنة أربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وقيل توفى في إمرة بشر بن مروان وقيل غير ذلك ، وأما قول ابن قانع إنه توفي سنة خمس ومائة فوهم لا يتابع عليه . وعليه تلقن عاصم القرآن ، قال أبو اسحق : أقرأ أو عبد الرحن في المسجد أربعين سنة . وقال عطاء بن السائب : دخلنا على أبى عبد الرحن نعوده فذهب بعضهم برجيه فقال أنا أرجو ربى وقد صمت له ثمانين رمضان , وقال حجاج عن شعبة انهلم يسمع من عثمان ولا من ابن مسعود ، وهذا فيه نظر فان روايته عن عثمان في الصحيح ، وفي كتب القراءات أنه قرأً على عثمان وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت ، قال أبو بكر بن عياش عن عاصم ان أبا عبد الرحمن قرأ على على رضي الله عنه ، وقال ابن مجاهد في كتاب السبعة : أول من أقرأ الناس بالكوفة بالقراءة التي جمع الناس عليها عثمان أبو عبد الرحمن السلمي فجلس في مسجدها الأعظم ونصب نفسه لتعليم القرآن أربعين سنة. قلت روايته عن عمر في سنن النسائي ، ويقال إنه أضر بأخرة رحمه الله تعالى . قال

<sup>(</sup>١) بضم السين المهملة وتشديد الدال ، نسبة إلى السدة وهي الباب . . . . (اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٥٣٧ ) .

الدانى أخذ القراءة عرضاً عن عثمان وعلى وابن مسعود وأبى بن كعب وزيد بن ثابت ، عرض عليه عاصم وعطاء بن السائب و يحيى بن وثاب وأبو اسحق (۱) وعبد الله بن عيسى بن أبى ليلى ومحمد بن أبى أيوبوعامر الشعبى واسماعيل بن أبى خالد (۲) ، وكان من المعمر بن . شعبة عن علقمة بن مر ثد عن سعد بن عبيدة أبى خالد (۲) ، وكان من المعمر بن . شعبة عن علقمة بن مر ثد عن سعد بن عبيدة ان أبا عبد الرحمن أقرأ فى خلافة عثمان إلى أن توفى فى إمارة الحجاج (۱) .

(أبوعطية الوادعي الكوفي) - سوى ق (ع) - روى عن ابن مسعود وعائشة عوعنه محمد بن سيرين وخيشمة بن عبد الرحمن وعمارة بن عمير وأبواسحق وغيرهم، وثقه ابن معين، وقد ورد أن الأعمش روى عنه فان كان قد سمع منه فيؤخر عن هنا. (أبو غطفان المرى الحجازى) - م د ن (ه) ق - روى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، روى عنه اسماعيل بن أمية وقانط ابن شيبة الزهرى و يعقوب بن عتبة بن الأخنس وآخرون.

(أبو قرصافة) الكنائى جندرة (٢) بن خيشنة رضى الله عنه ، صحابى معروف نزل عسقلان وروى أحاديث ، روى ضمرة بن ربيعة عن بلال بن كعب قال زرنا يحيى بن حسان أنا وابرهيم بن أدهم فى قريته فقال أمنا فى هذا المسجد أبو قرصافة من أصحاب النبي عَلَيْكُ أربعين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً فولد لأبى غلام فدعاه فى اليوم الذى يصومه فأفطر . رواه البخارى فى الأدب له .

(أبومراوح الغفاري) \_ خ م ن ق (٧) \_ و يقال الله في المدنى . قال مسلم : اسمه

<sup>(</sup>١) ٥ و السبيعي ، كما في طبقات القراء لابن الجزري .

<sup>(</sup>٢) وفي طبقات القراءزيادة : أبو عون عد بن عبيد الله الثقفي و الحسن و الحسين .

<sup>(</sup>٣) كان رجل يقرأ على أبي عبدالرحن فأهدى له فرساً فردها وقال : ألا كان

هذا قبل القراءة . (٤) في الاصل « سوى و » والتصحيح من الخلاصة .

<sup>(</sup>٥) في الاصل « ت » والتصحيح من الخلاصة . (٦) مهمل في الاصل ،

والتصويب من أسد الغابة والاصابة حيث قيده بفتح الجيم وسكون النون.

<sup>(</sup>٧) كذا في خلاصة التذهيب ، وفي الاصل «خم دت».

سعد . قلت روى عن أبى ذر وحمزة بن عمرو الأسلمى ، وعنه عروة بن الزبير وسليمن بن يسار وزيد بن أسلم وغيرهم ، وكان ثقة نبيلا يقال إنه ولد فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم .

(أبو ممرض الأسدى) أخو خزيمة . كوفى شاعر اسمه مغيرة بن عبد الله و يعرف بالاقيشر، ولد فى حياة النبى والله و بقى إلى أن وفد على عبد الملك بن مروان . وهو القائل فى أم الخبائث :

تريك القدى من دونها وهى دونه لوجه أخيها فى الاناء قطوب كيت إذا شجت وفى الكأس وردة لها فى عظام الشاربين دبيب وقيل له الأقيشر لأنه كان أحمر الوجه أقشر. وله شعر كثير.

(أ.وعمار الهمداني) اسمه دريب بن حميد ، عداده في الكوفيين ، سمع عهار بن ياسر وقيس بن مخيمرة .

(أبو قرة الكندى) كوفى اسمه سلمة بن معوية بن وهب ، عن ابن مسعود وسلمان والمغيرة بن شعبة وعلقمة ، وعنه الشعبي و تميم بن حذلمالضبي وأبو اسحق .

(أبو الكنود) يقال عبد الله بن عمران الازدى و يقال عبد الله بن عو يمر و يقال عبد الله بن عو يمر و يقال عبدالله بن عامر ، سمع ابن مسعود وخباب بن الارت ، وعنه أبو إسحق السبيعي وأبو سعد الازدى ، وهو مقل .

(أبو كنف العبدي)سمع ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة ، وعنه عبد الله بن مرة (١) الخارفي وعامر الشعبي . عبد الله بن مرة (١)

(أبو نملة الانصارى الظفرى) قيل اسمه عار بن معاذ بن زرارة . قال أبو أحمد الحاكم : له صحبة ، أدرك الحرة وقتل يومئذ ابناه عبد الله ومجد ومات هو بعد ذلك في ولاية عبد الملك بن مروان ، روى عنه ابنه نملة بن أبى نملة شبخ الزهرى ، وله حديث في سنن أبى داود : إذا حدث كم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم .

<sup>(</sup>١) في تقريب التهذيب: ابن مرة أو ابن أبني مرة .

( أبو تحيي الكوفى ) هو حكيم بن سعد الحنني ، عن على وعمار وأبي موسى ، وعنه عمران بن ظبيان وليث بن أبي سليم وجعفر بن عبد الرحمن . قال ابن معين : ليس به بأس .

(أبو يحيى الأعرج المعرقب (١)) مولى معاذ بن عفراء (٢) الانصارى . اسمه مصدع ، قاله عمرو بن دينار ، وقال ابن معين : أبو يحيى الأعرج اسمه زياد ، روى عن على وعائشة وابن عباس ، وعنه سعيد بن أبى الحسن وسعد بن أوس العدوى .

﴿ ابو مسلم الجليلي ﴾

من أهل جبل الجليل ، أدرك النبي و كان معلم كمب الأحبار ، أسلم في عهد عمر وقيل في عهد مهوية ، حكى عنه أبو مسلم الخولاني وأبو قلابة وحزام ابن حكيم وجبير بن نفير ومسلم بن مشكم وشر يحبن عقيل (٢) ولقان بن عامر وغيرهم ، روى قاسم الرحال عن أبي قلابة أن أبا مسلم الجليلي أسلم على عهد معوية فأناه أبو مسلم الخولاني فقال ما منعك أن تسلم على عهد أبي بكر وعمر ؟! فقال إني وجدت في التوراة ان هذه الأمة ثلاثة أصناف صنف يدخل الجنة بغير حساب وصنف عاسبون حساباً يسيراً وان أكون من الأولين فان لم أكن منهم كنت ممن يحاسب حساباً يسيراً فان لم أكن منهم كنت ممن يحاسب حساباً يسيراً فان لم أكن منهم كنت من يحاسب حساباً يسيراً فان لم أكن منهم كنت من أبي عبدالله الشامي عن مكحول عن أبي مسلم كنت من الأولاني انه لقي ابا مسلم الجلولي وكان مترهبا نزل من صومعته أيام عمر وأسلم فقال نركت الاسلام على عهد رسول الله وكلي وكان مترهبا نزل من صومعته أيام عمر وأسلم فقال عن عقبة بن وساج كان لأبي مسلم الخولاني جار يهودي يكني أبا مسلم كان يمر به فيقول يا أبا مسلم أسلم تسلم فحر به يوماً وهو يصلي ، وذكر شبه حديث أبي قلابة ، فيقول يا أبا مسلم أسلم تسلم فحر به يوماً وهو يصلى ، وذكر شبه حديث أبي قلابة ،

<sup>(</sup>١) بفتح القاف، كما في الخلاصة . (٢) في الاصل «عفر» ، والتصويب من الاصابة وغيرها .

قال ابن ممين : أبو مسلم الجليلي ويقال الجلولي شامي .

(الآغر بن سليك) \_ ن (1) \_ ويقال ابن حنظلة الكوفى عن على وأبى هريرة ، وعنه سماك بن حرب وعلى بن الأقمر وأبو اسحق السبيعي ، روى له النسائي .

آخر الطبقة الثامنة والحمد لله أولا وآخراً .

#### ﴿ الطبقة التاسعة ﴾

#### حمي سنة إحدى وثمانين الم

توفى فيها أبو القاسم مجد بن الحنفية وسويد بن غفلة وعبدالله بن شداد بن الهاد وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسمود .

وفيها خلع عبدالرحمن بن مجد بن الأشعث الطاعة وتابعه الناس وسار يقصد المجاج، وقد ذكر قافى السنة الماضية سبب خروجه، قال المدائنى: لما أجم ابن الأشعث المسير من سجستان وقصد العراق لتى عازراً الهمدانى فوصله وأمره ان يحض الناس فكان يقص كل يوم و ينال من الحجاج ثم سار الجيش وقد خلموا الحجاج ولا يذكرون خلع عبد الملك بن مروان. وقال غيره: فاستصرخ الحجاج بعبد الملك ثم سار وقدم الحجاج طليعته فالتتى ابن الأشعث وهم عند دجيل يوم الأضحى فانكشف عسكر الحجاج والمهزم إلى البصرة فتبعه ابن الأشعث وكان مع ابن الأشعث خلق من المطوعة من البصرة فدخلوها فخرج الحجاج إلى طف البصرة. قال ابن عون: فرأيت ابن الأشعث متر بعاً على المنير يتوعدالذين تخلفوا عنه توعداً شديداً. قال غيره: فبايعه على حرب الحجاج وعلى خلع عبد الملك جميع أهل البصرة من القراء والعلماء ثم خندق ابن الأشعث على البصرة وحصنها. الملك جميع أهل البصرة من نصير كمادته بالمغرب فقتل وسبى في أهل طبنه (٢).

<sup>(</sup>١) في الاصل « س » وهو مخالف لرموز المؤلف المذكورة في المقدمة .

<sup>(</sup>٢) بضم الطاء والباء الموحدة \_ وقيل بسكونها \_ فى آخرها نون ، كا فى (٢) بضم الطاء والباء الموحدة \_ وقيل بسكونها \_ فى آخرها نون ، كا فى (اللباب فى الانساب لابن الاثير ج ٢ ص ٨١).

وفيها أصابت الصاعقة صخرة بيت المقدس .

وفيها قتل بحير بن ورقاءالصر يمي وكان من كبارالقوا دبخر اسان قاتله ابن خازم وظفر به فقتله ثم قتل بكير بن وساج فحمل عليه رهط بكير فقتلوه بعد ذلك .

وفيها حج بالناس سلمان بن عبدالملك بن مروان وحجت معه ام الدرداء.

#### ﴿ سنة اثنتين و ثمانين ﴾

فيها قتل جماعة مع ابن الأشعث ، وماتسفين بن وهب الخولاني وأبوعمر زاذان الـكندى .

وفيها كانت وقعة الزاوية بالبصرة بين ابن الأشمث وبين جيش الحجاج، ولابن الأشعث مع الحجاج وقعات كثيرة: منها وقعة دجيل المذكورة يوم عيد الأضحى ، وهذه الوقعة ، ووقعة دير الجماجم ، ووقعة الأهواز فيقال انه خرج مع ابن الأشعث ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل فيهم علماء وفقها، وصالحون خرجوا معه طوعاً على الحجاج، وقيل كان بينهما أربع وثمانون وقمة في مائة يوم فـ كانت منها ثلاث وثمانون على الحجاج وواحدة له ، قال ابن جرير الطبري : كانت وقعة دير الجماجم في شعبان سنة اثنتين ، قال ابن جرير وفي قول بعضهم هي في سنة ثلاث وثمانين فد كر هشام بن الكلبي عن أبي مخنف لوط بن يحيى قال حدثني أبو الزبير الهمداني قال خرجت مع ابن الأشعث وخرج أهل الكوفة يستقبلونه فقال لي اعدل عن الطريق لا يرى الماس جراحتكم فاني لا أحب أن يستقبلهم الجرحي ، فلما دخل الـكوفة مالوا إليه كلهم وحفت به همدان إلا ان طائفة من تميم أتوا مطر بن ناجية وقد كان وثب على قصر الكوفة فلم يطق قتال الناس فنصب ابن الأشعث السلالم على القصر فأخذوه وأتوا بمطر ابن ناجية فقال لابن الاشعث استبقني فاني أفضل فرسانك وأعظمهم غناء عنك فجبسه ثم عفاعنه فبايعه وبايعه الناس بالكوفة ثمأتاه أهل البصرة وتفوضت إليه المسالح والنغور وجاءه عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب بعد

أن قاتل الحجاج بالبصرة ثلاثة أيام ، وأقبل الحجاج من البصرة يسبر من بين القادسية والمذيب فنزل دير قرة وكان أراد نزول القادسية فجهز له ابن الأشعث عبد الرحن بن العباس فمنعه من نزولها ونزل عبدالرحن الهشمي دير الجاجم فكان الحجاج بعديقول أماكان عبدالرحمن يزجر الطير حيث رآني نزلت بدير قرةونزل بدبر الجماجم، واجتمع جل الناس على قتال الحجاج لظلمه وسفكه الدماء فكانوا مائة ألف مقاتل فجاءته أمداد الشام فنزل وخندق عليه وكذا خندق ابن الاشعث على الناس ثم كان الجمعان يلتقون كل يوم واشته الحرب وثبت الفريقان ، وأشار بنو أمية على عبد الملك بن مروان وقالوا ان كان انما يرضي أهل العراق أن تنزع عنهم الحجاج فانزعه عنهم تخلص لك طاعتهم ، فبعث ابنه عبدالله بن عبدالملك وكتب إلى أخيه محمد بن مروان بالموصل فسار إليه وأمرهما أن يعرضاعلي أهل العراق نزع الحجاج عثهم وان مجرى عليهم العطاء وان ينزل ابن الاشعث أي بلد شاء من العراق يكون عليه واليَّا فان قبلوا فاعزلا عنهما الحجاج، وعجد أخي مكانه وانأبوا فالحجاج أميركم كالم وولى القتال ، قال فقدموا على الحجاج فاشتد عليه ذلك وشق عليه المزل فرأساوا أهل العراق فجمع عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث الناس وخطبهم وأشار عليهم بالمصالحة فوثب الناس من كل جانب وقالوا إن الله قد أهلكم وأصبحوا في الازل(١) والضنك والمجاعة والقلة فلا نقبل ، وأعادوا خلع عبد الملك ثانية وتعبؤا للقتال فكان على ميمنة ابن الأشعث حجاج ابن جارية الخنعمي وعلى ميسرته الابرد بن قرة التميمي وعلى الخيل عبد الرحمن بن المباس الهاشمي وعلى الرجالة محمد بن سعد بن أبي وقاص وعلى المجنبة عبد الله بن رزام الحارثي وعلى المطوعة والصلحاء جبلة بن زحر الجمغي ، وكان على ميمنة الحجاج عبد الرحمن بن سليم الكلبي وعلى ميسرته عمارة بن تميم اللخمي وعلى الخيالة سفيان ابن الأبرد الحكابي فاقتتلوا أياماً وأهل المراق تأتيهم الأمداد والخيات من البصرة وجيش الحجاج في ضيق وغلاء سعر ، فيقال ان يوم دير الجماجم كان في

<sup>(</sup>١) الأزل الشدة والضيق ، على ما في النهاية والقاموس الحيط.

ربيع الاول ولا شك ان نوبة دير الجماجم كانت أياماً بل أشهراً اقتتاوا هناك مائة يوم فلعلها كانت في آخر سنة اثنتين وأوائل سنة ثلاث فمن أبي الزبير الهمداني قال كنت في خيل جبلة بن زحر وكان على القراء فحمل علينا عسكر الحجاج مرة بعد أخرى فنادانا عبد الرحمن بن أبي ليلي يا معشر القراء ليس الفرار بأحد من الناس بأقبح منكم وبقي يحرض على القنال. وقال أبو البخترى: أيها الناس قاتلوهم على "دينكم ودنياكم . وقال سميد بن جبير نحواً من ذلك ، وكذا الشمبي ، وقال بعضهم قاتلوهم على جورهم واستذلالهم الضعفاء وإمانتهم الصلاة ، قال ثم حملنا عليهم حملة صادقة فبدعنا فيهم ثم رجعنا فررنا بجبلة بن زحر صريعاً فهدنا ذلك فسلانا أبو البخترى فنادونا يا أعداء الله هلكتم قتل طاغوتكم . وقال خالد بن خداش ثنا غسان بن مضر قال خرج القراء مع ابن الأشمث وفيهم أبو البختري وكان شمارهم يومئذ يا ثارات الصلاة (١) ، وقيل إن سفيان بن الأبرد حمل على ميسرة ابن الاشعث فلما دنا منها هرب الأبرد بن قرة التميمي ولم يقاتل كبير قتال فأنكرها منه الناس وكان شجاعاً لا يفر وظن الناس أنه خام فلما انهزم تقوضت الصفوف وركب الناس وجوههم ، وكان ابن الاشعث على منبر قد نصب له يحرض على القنال فأشار عليه ذوو الرأى انزل و إلا أسرت فنزل وركبوخلي أهل المراق وذهب فانهزم أهل المراق كلهم ومضى ابن الاشمث مع ابن جعدة بن هبيرة في أناس من أهل بيته حتى إذا حاذوا قرية بني جعدة عبر فى معبر الفرات ثم جاء إلى بيته بالكوفة وهو على فرسه وعليه السلاح لم ينزل فخرجت اليه بنته فالتزمها وخرج أهله يبكون فوصاهم وقال لاتبكوا إن لم أترككم كم عسيت أن أعيش معكم و إن أمت فان الذي يرزقكم حي لا يموت وودعهم وذهب ، وقال الحجاج: اتركوهم فليتبددوا ولا تتبعوهم ونادي مناديه من رجع فهو آمن ثم جاء إلى الـكوفة فدخلها وجعل لا يبايع أحداً منها إلا قال له أشهد على نفسك انك

0

<sup>(</sup>۱) لأن الحجاج كان عيت الصلاة حتى بخرج وقتها ، كما في (شفرات الذهب في أخبار من ذهب ج ١ ص ٩٢).

كفرت فاذا قال نعم بايمه و إلا قتله فقتل غير واحد عمن تحرج أن يشهد على نفسه بالـكفر وجيء برجل فقال الحجاج ما أظن هذا يشهد على نفسه بالـكفر فقال الرجل أخادعي عن نفسي أنا أكفر أهل الارض وأكفر من فرعون ذي الاوتاد فضحك وخلاه ، وأما مجد بن سعد بن أبي وقاص فنزل بعد الوقعة بالمدائن فتجمع إليه ناس كثير ، وخرج عبيد الله بن عبد الرحن بن سمرة العبشمي فأتى البصرة وبها ابن عم الحجاج أيوب بن الحركم فأخذ البصرة وقدم عليه عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث وجاء إليه الخلق وقال ابن سمرة له إنما أخذت البصرة لك ، ولحق عد بن سعد بهم فسارالحجاج لحر بهم وخرج الناس معه إلى مسكن على دخل، وتلاوم أصحاب أبن الأشعث على الفرار وتبايموا على الموت فحندق ابن الأشعث على أصحابه وسلط الماء في الخندق وأتته النجدة من خراسان فاقتتلوا خمس عشرة ليلة أشد القتال وقتل من أمراء الحجاج زياد بن غنيم القيني ، ثم عبأ الحجاج جيشه وصرخ فيهم وحمل بهم فهزم أصحاب ابن الأشعث ، وقتل أبو البخترى وابن أبى ليلي وكسر بسطام بن مصقلة في أربعة آلاف جفون سيوفهم وثبتوا وقاتلوا قتالا شديداً كشفوا فيه عسكر الحجاج مراراً فقال الحجاج على بالرماة قال فأحاط بهم الرماة فقناوا خلقاً منهم بالنبل وانهزم ابن الأشعث في طائفة وطلب سجستان فأنبعهم جيش الحجاج عليهم عمارة بن تميم فالتقوا بالسوس فاقتتلوا ساعة ثم انهزم أبن الأشعث فأتى سابور واجتمعت إليه الأكراد ثم قاتلهم عمارة فقتل عارة وانهزم عسكره ثم مضى ابن الاشعث إلى بست وعليها عامله فأنزله وتفرق أصحاب ابن الاشعث فوثب عامل بست عليه فأوثقه وأراد أن يتخذبالقبض عليه يداً عند الحجاج. وقد كانرتبيل سمع بمقدما بن الاشمث فسار في جيوشه حتى أحاط ببست فراسل عاملها يقول له والله لئن آذيت ابن الاشعث لا أبرح حتى أستنزلك وأقتل جميع من معك نخافه ودفع إليها بن الاشعث فأكرمه رتبيل فقال ابن الاشعث إن هذا كانعاملي فغدر بي وفعل مارأيت فأذن لي في قتله قال قد أمنته ، ثم مضى ابن الاشعث مع رتبيل إلى بلاده فأكرمهوعظمه ، وكان مع ابن الاشعث عدد كثير من الاشراف والسكبار عمن لم يثق بأمان الحجاج، ثم تبع أثر ابن الاشعث خلق من هذه البابة حتى قدموا سجستان و نزلوا على عبد الله بن عامر البعار (۱) فحصروه وكتبوا إلى ابن الاشعث بعددهم وجماعتهم وعليهم كالهم عبدالرحمن بن العباس الهاشمي فقدم عليهم ابن الاشعث بمن معه ثم غلبوا على مدينة سجستان وعذبوا ابن عامر وحبسوه ثم لم يشعر ابن الاشعث إلا وقد فارقه عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة وسار في ألفين فغضب ابن الاشعث ورجع إلى رتبيل وقيل غير ذلك وقيل ساروا مع الهاشمي فقاتلهم يزيد بن المهلب فأسر منهم وهزمهم وفي تفصيل ذلك اختلاف.

ومن بقية سنة اثنتين و ثمانين : قال عوانة بن الحكم كان بينهم إحدى و ثمانين وقعة كلها على الحجاج إلا آخر وقعة كانت على ابن الاشعث ، وقتل من القراء بدير الجماجم خلق ، وقال شعبة عن عرو بن مرة قال أتى القراء يوم دير الجماجم أبا البخترى (٢) الطائى يؤمرونه عليهم فقال إنى رجل من الموالى فأمروا رجلا من العرب فأمروا جهم بن زحر الخشعمى عليهم . وقال سلمة بن كهيل رأيت أبا البخترى بدير الجماجم وشد عليه رجل بالرمح فطعنه وانكشف ابن الاشعث فأتى البصرة وتبعه الحجاج فخرج منها إلى أرض دجيل (٣) الأهواز واتبعه الحجاج فالتقوا عسكن فانهزم ابن الاشعث وقتل من أصحابه فاس كثير وغرق منهم فاس كثير . وقال عرو بن مرة : افتقد بمسكن عبد الرحن بن أبى ليلى وعبد الله بن مسعود . وقال ابن عيينة حدثنى أبو فروة قال افتقد ابن أبى ليلى سورا (٤) ، وأسر الحجاج فاساً كثيراً منهم عمران بن عصام وعبد الرحن بن مروان وأعشى همدان ، قال أبو اليقظان : قتلهم جيعاً .

ن

٠.

<sup>(</sup>١) في الاصل « النمار » ، والتحرير من تاريخ ابن جرير .

<sup>(</sup>۲) فى الاصل « أبا البحترى » ، والتصحيح من شرح القاموس للزبيدى و (شذرات الذهب فى أخبارمن ذهب ج ۱ ص ۹۲ ). (۳) بالاصل «دحيل» والتصويب من معجم البلدان وغيره . (٤) كذا ، وفى (شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ج ١ ص ٩٢ ) وغرق مع إبن الاشعث بدجيل عبدالرحمن بن أ بى ليلى .

وقال خليفة : أول وقعة كانت في يوم النحر سنة إحدى وثمانين ، والوقعة الثانية في المحرم سنة اثنتين بالزاوية ، والوقعة الثالثة بظهر المربد في صفر ، والوقعة الرابعة بديرا لجاجم فيجمادي ، والوقعة الخامسة ليلة دجيل في شعبان سنة اثنتين ، قال ثم سار ابن الاشعث يريد خراسان وتبعه طائفة قلبلة فتركهم وصار إلى خراسان فقام بأمر الحرب عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة الهاشمي ومعه القراء فالتقي هو ومتولى هراة مفضل بن المهلب بن أبي صفرة فهزمه المفضل ثم قتل عبدالرحن وأسرعدة منهم علد بن سعد بن أبي وقاص والهلقام (١) بن نعم ، وكان عبد الرحن قدولي بلاد فارس وغزا الترك ثم خلع عبد الملك وفعل الأفاعيل ودعا إلى نفسه . قال خليفة تسمية القراء الذيون خرجوا مع ابن الاشعث: مسلم بن يسار المزنى وأبومرانه (٢) العجلي وقد قتل وعقبة بن عبدالغافر العوذي فقتل وعقبة بن وساج البرسانى وقتل وعبدالله بن غالب الجهضمي فقنل وأبوالجوزاء الربعي وقتل والنضر ابن أنس بن مالك وعمران والدأبي جمرة الضبعي وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي ومالك بن دينار ومرة بن دباب (٢) الهدادي وأبونجيد الجمضمي وأبوشيخ الهنائي وسميد بن أبي الحسن البصري وأخوه الحسن وقال أكرهت على الخروج. وقال أيوب السختياني قيل لابن الاشعث ان أحببت أن يقتلوا حولك كما قتلوا حول الجل مع عائشة فأخرج الحسن . ومن أهل الكوفة : سعيد بن جبير وعبد الرحن ابن أبى ليلى وعبد الله بن شداد والشعبي وأبو عبيدة بن عبد الله بور مسعود والمعرور بن سويد ومحمد بن سعد بن أبي وقاص وأبو البختري وطلحة بن مصرف وزبيد بن الحرث الياميان وعطاء بن السائب . قال أيوب السختياني ماصرع أحد معابن الاشعث إلا رغبله عن مصرعه ولا مجامنهم أحد إلا حد الله الذي سلمه (٤). وقال عوانة بن الحـكم: قتل الحجاج بمسكن خمسة آلاف أو أربعة آلاف أسير .

<sup>(</sup>١) مهمل بالاصل ، والتحرير من تاريخ ابن جرير . (٢) بالاصل «أبومراية» ، راجع الكنى للدولاني . (٣) بالاصل «دياب» ، والتصحيح من المشتبه للذهبي . (٤) وردت هذه العبارة في هذا الجزء «ولا نجا منهم أحد إلا ندم على ما كان منه» .

وقال خليفة : فيها \_ يعنى سنة اثنتين \_ قتل قتيبة بن مسلم عمر بن أبي الصلت وأخاه وموسى بن كثير الحارثى و بكير بن هرون البجلى . وفيها كانت غزوة عد ابن مروان بأرمينية فهزم العدو ثم صالحوه فولى عليهم أبا شيخ بن عبدالله فغدروا به وقتلوه . وفيها فتح عبد الملك بن مروان حصن سنان من ناحية المصيصة . وفيها كانت غزوة صنهاجة بالمغرب . وأسر يوم الجاجم عد بن سعد فضر بت

عنقه صبراً وقتل ماهان الأعور القاص والفضيل بن بزوان يومئذ .

وقال مالك بن دينار: لما كان يوم الزاوية قال (عبدالله بن غالب) أبو قريش الجهضمى: إنى لأرى أمراً ما بى صبر روحوا بنا إلى الجنة ، فقاتل حتى قتل فكان يوجد من ريح قبره المسك. وكان عابداً له أوراد سمعته يقول رحم الله بنى ماتوا ولم أتمتع من النظر إليهم ، روى ابر غالب عن أبى سعيد الخدرى وروى عنه عطاء السليمى وغيره.

#### ﴿ سنة ثلاث و ثمانين ﴾

كانت فيها غزوة عطاء بن رافع صقلية ، وخرج عمران بن شرحبيل على البحر وجعل على الاسكندرية عبد الملك بن أبى الكنود. وفيها عزل أبان بن عثمان عن المدينة وولى هشام بن اسماعيل المخزومى .

وفى سنة ثلاث بنى الحجاج مدينة واسط واستعمل على فارس عهد بن القسم الثقفى وأمره بقتل الآكراد . وفيها بعث الحجاج عمارة بن تميم القينى إلى رتبيل في أمرا بن الاشعث فقيد هو وجماعة فى الحديد وقرن به فى القيد أبوالعنز وساروا بهم إلى الحجاج فلما كانوا بالرخج (١) طرح ابن الاشعث نفسه من فوق بنيان فهلك هو وقرينه فقطع رأسه وحمل إلى الحجاج فرأسه مدفون بمصر وجثته بالرخيج وكان قد أمره مصعب بن الزبير عند قتل ابيه عهد بن الاشعث بن قيس الدكندى .

وفي سنة ثلاث ضم عبد الملك بن مروان إلى أخيه محد بن مروان إمرة

<sup>(</sup>١) قيده في معجم البلاان بتشديد الحاء .

أذر بيجان وأرمينية مع إمرة الجزيرة و بقى على ذلك إلى آخر أيام الوليد وله غزوات وفتوحات كثيرة .

### ﴿ سنة اربع و ثمانين ﴾

فيها توفى عتبة بن الندر (١) السلمى صحابى شامى والآسود بن هلال المحاربى وزيد بن وهب الجهنى وعبد الله بن الحرث بن نوفل الهاشمى وعران بن حطان السدوسى وروح بن زنباع الجذامى (٢).

وقيل فيها ظفروا بابن الأشعث وطيف برأسه فى الاقاليم .

وفيها قتل الحجاج أيوب بن القرية وكان من فصحاء العرب و بلغائهم خرج مع ابن الأشمث ، واسمه أيوب بن زيد بن قيس أبو سليان الهلالي ، ثم ندم الحجاج على قتله . وفيها ولى إمرة الاسكندرية عياض بن غنم التحيبي .

و بعث فيها عبد الملك بن مروان بالشعبي إلى مصر إلى أخيه عبدالعزيز بن مروان فأقام عنده سنة . وفيها فتحت المصيصة على يد عبدالله بن عبد الملك . وفيها افتتح موسى بن نصير بلد أوربة من المغرب فقتل وسى حتى قيل إن

وقيها اقسيح موسى بن تصاير بلد أور به من المعرب قفيل وسبى حمى قيل إن السبى بلغ خمسين ألفاً . وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فهزمهم وحرق كنائسهم وضياعهم وتسمى سنة الحريق .

# ﴿ سنة خمس و ثمانين ﴾

فيها توفى عبدالله بن عامر بن ربيعة وعمرو بن حريث وعمرو بن سلمة الجرمى وواثلة بن الاسقع ـ توفى فيها أو فى التى تليها \_ وعمرو بن سلمة الهمدانى و يسير (٣) ابن عمرو بن جابر وعبد العزيز بن مروان .

(۱) بضم النون وفتح الدال المشددة . (۲) في الاصل «الحدامي» ، والتصحيح مما يستقبلنا في ترجمته ومن (اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٢١٥) حيث جاء فيه : الجدامي بضم الجيم وفتح الذال المعجمة ... نسبة إلى جدام قبيلة من اليمن . . . . (٣) في الاصل « سير » والتصحيح مما يستقبلنا من ترجمته .

وفيها على ما صرح ابن جرير الطبرى هلاك ابن الأشعث قال فتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل أن ابعث إلى بابن الأشعث و إلا فوالله لأوطئن أرضك ألف ألف مقاتل ووعده بأن يطلق له خراج بلاده سبع سنين فأسلمه إلى أصحاب الحجاج فقيل إنه رمى بنفسه من عل فهلك . وقال أبو مخنف حدثني سلمان بن أبي راشد أنه سمع مليكة بنت يزيد تقول : والله ما مات عبد الرحمن إلا ورأسه في حجرى على فخذى يعنى من جرح به فلما مات حز رأسه رتبيل و بعث به إلى الحجاج ، قلت هذا قول شاذ وأبو مخنف كذاب .

وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فأقام بها سنة وولى عليها عبد العزيز بن حاتم بن النعان الباهلي فبني مدينة اردبيل ومدينة برذعة .

وفيها قال ابن الكلبي بعث عبد الله بن عبد الملك بن مروان وهو مقيم بالمصيصة يزيد بن حنين في جيش فلقيته الروم في جمع كثير فأصيب الناس وقتل ميمون الجرجاني في نحو ألف نفس من أهل انطاكية وكان ميمون أمير أنطاكية من موالى بني أمية مشهور بالفروسية وتألم غاية الألم لمصابهم .

وفيها عزل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة عن خراسان وولى أخوه المفضل

يسيراً ثم عزل وولى قنيبة بن مسلم .

وفيها قتل موسى بن عبدالله بن خازم السلمى وكان بطلا شجاءاً وسيداً مطاعاً غلب على ترمذ وما وراء النهرمدة سنين وحارب العرب من هذه الجهة والترك من تيك الجهة وجرت له وقعات وعظم أمره ، وقد ذكرنا والده فى سنة نيف وسبعين ، وآخر أمر موسى أنه خرج ليلة فى هذا العام ليغير على جيش فعثر به فرسه فابتدره ناس من ذلك الجيش فقتلوه . وقد استوفى ابن جريراً خباره وحرو به ، وقيل قتل سنة سبع و ثمانين . و بعث عبد الملك على مصر ابنه عبد الله ، وعقد بالخلافة من بعده لا بنيه الوليد ثم سلمان وفرح بموت أخيه فانه عزم على عزله من ولا ية العهد فجاءه موته .

﴿ سنة ست و ثمانين ﴾

توفى فيها أ وأمامة الباهلي وعبدالله بن الحرث بن جزء الزبيدي وعبدالملك

ابن مروان وقبيصة بن ذؤيب . وفيها ـ وقيل سنة نمان وهو أصح \_ عبدالله ابن أبي أوقى . وفيها كان طاعون الفتياث سمى بغلك لآنه بدأ في النساء وكان بالشام و بواسط و بالبصرة . وفيها سار قتيبة بن مسلم متوجهاً إلى ولايته فدخل خراسان وتلقاه دهاقين بلخ وساروا معه وأناه أهل صاغان بهدايا ومفتاح من ذهب وسلموا بلادهم بالأمان . وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك حصن بولق وحصن الاخرم و وعقد عبد الملك لابنه عبد الله على مصر فدخلها في جمادي الآخرة وعره يومئذ سبع وعشرون سنة ثم أقره أخوه الوليد عليها لما استخلف ، وأما ابن يونس فذكر أن الوليد عزل أخاه عبدالله عن موري لارحه الله قبل أمير المؤمنين عبدالملك وفيها هلك ملك الروم الاخرم بوري لارحه الله قبل أمير المؤمنين عبدالملك بشهر . وفيها توفي يونس بن عطية الحضرمي قاضي مصر فولي التوضاء مضافاً إلى الشرط ابن عبدالله بن عطية القضاء بعده قليلا وعزل ، وولي القضاء مضافاً إلى الشرط أبو معوية عبد الرحمن بن معوية بن حديج (١) ثم عزل بعد ستة أشهر بعمران بن عبدالرحمن بن شرحبيل بن حسنة ، وولي الخلافة الوليد بعهد من أبيه .

### ﴿ سنة سبع و ثمانين ﴾

توفى فيها عتبة بن عبد السلمى والمقدام بن معديكرب الكندى وعبد الله ابن ثعلبة بن صعير (٢) والاصح وفاته سنة تسع ويقال فيها افتتحقيبة بن مسلم أمير خراسان بيكند . وفيها شرع الوليد بن عبد الملك فى بناء جامع دمشق وكتب إلى أمير المدينة عمر بن عبد العزيز ببناء مسجد النبي المسلم بن اسماعيل السنة ولى عمر (٣) المدينة وله خمس وعشرون سنة وصرف عنها هشام بن اسماعيل وأهين ووقف للناس فبقي عمر عليها إلى أن عزله الوليد بن أبى بكر بن حزم . وفيها قدم نيزك طرخان على قتيبة بن مسلم فصالحه وأطلق من فى يده من

<sup>(</sup>١) في الاصل « خديج » . (٢) مهمل في الاصل ، والتحرير من الخلاصة حيث قيده بضم الصاد . (٣) عمر بن عبد العزيز المذكور .

أسارى المسلمين . وفيها غزا قنيبة نواحى بخارى فكانت هناك وقعة عظيمة وملحمة هائلة هزم الله فيها المشركين واعتصم ناس منهم بالمدينة ثم صالحهم واستعمل عليها رجلا من أقار به فقتلوا عامة أصحابه وغدروا ، فرجع قتيبة لحريهم وقاتلهم ، عليها رجلا من أقار به فقتلوا عامة أصحابه وغدروا ، وفيها أغزى أمير المغرب ثم افتتحها عنوة فقتل وسبى وغنم أموالا عظيمة . وفيها أغزى أمير المغرب موسى بن نصير عندما ولاه الوليد بن عبدالملك إمرة المغرب جميعه ولده عبدالله سردانية فافتتحها وسبى وغنم . وفيها أغزى موسى بن نصير ابن أخيه أيوب ابن حبيب ممطورة فغنم وبلغ سبيهم ثلاثين ألفاً . وفيها غزا مسلمة بن عبدالملك فافتتح قميقم و بحيرة الفرسان فقتل وسبى . و يسرالله في هذا العام بفتوحات كبار على الاسلام ، وأقام للناس الموسم عمر بن عبد المزيز فوقف غلطاً يوم النحر فتألم عمر لذلك فقيل له قال رسول الله على عبد من قلة الماء فاستسقوا ومعهم عمر فسقوا ، قال بعضهم : فرأيت عمر يطوف في جهد من قلة الماء فاستسقوا ومعهم عمر فسقوا ، قال بعضهم : فرأيت عمر يطوف والماء إلى أنصاف ساقيه .

### ﴿ سنة ثمان و ثمانين ﴾

توفى فيها عبد الله بن بسر المازنى وأبو الابيض المنسى وعبد الله بن أبى أوفى على الصحيح. وفيها جمع الروم جمعاً عظيماً وأقبلوا فالتقاهم مسلمة ومعه الممباس بن الخليفة الوليد فهزم الله الروم وقتل منهم خلق وافتتح المسلمون جرثومة وطوانة (١٠) وفيها غزا قتيبة بن مسلم فزحف إليه الترك ومعهم الصغدوا هل فرغانة وعليهم ابن أخت ملك الصين ويقال بلغ جمهم مائتى ألف فكسرهم قتيبة وكانت ملحمة عظيمة. وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس وتعبؤا بقرى انطاكية عظيمة. وحج بالناس عمر بن الوليد بن عبد الملك . ويقال ان فيها شرع الوليد بنناء الجامع وكان نصفه كنيسة للنصارى وعلى ذلك صالحهم أبو عبيدة بن الجواح فقال الوليد للنصارى إنا قد أخذنا كنيسة توما عنوة يعنى كنيسة مربم الجواح فقال الوليد للنصارى إنا قد أخذنا كنيسة توما عنوة يعنى كنيسة مربم

<sup>(</sup>١) بضم الطاء ، على ما في معجم البلدان لياقوت الحموى .

فأنا أهدمها ، وكانت أكبر من النصف الذى لهم فرضوا بابقاء كنيسة مريم وأعطوا النصف وكتب لهم بذلك ، والمحراب الكبير هو كان باب الكنيسة ، ومات الوليد وهم بعد فى زخرفة بناء الجامع ، وجمع عليه الوليد الحجارين والمرخمين من الأقطار حتى بلغوا فيا قيل اثنى عشر ألف مرخم ، وغرم عليها قناطير عديدة من الذهب فقيل إن النفقة عليه بلغت سنة آلاف ألف دينار وذلك مائة قنطار وأربعة وأربعون قنطاراً بالقنطار الدمشقى .

وفيها أمرالوليد عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز ببناء مسجد النبي مساية وأن يزاد فيه من جهاته الآر بع وأن يعطى الناس ثمن الزيادات شاءوا أو أبوا . قال محد بن سعد : ثنا محمد بن عمر ثنا عبد الله بن يزيد الهذلي قال رأيت منازل أزواج رسول الله مسالية حين هدمها عمر بن عبدالمزيز فزادها في المسجد وكانت بيوتاً باللبن ولها حجر من جريد مطرور بالطين عددت تسعة أبيات بحجرها وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلى باب النبي ويتاليُّة . وقال الواقدي حدثني معاذ بن محمد سمع عطاء الخراساني يقول: أدركت حجر أزواج النبي مراتبة من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود فحضرت كتاب الوليديقرأ بادخال الحجر في المسجد فما رأيت باكياً أكثر باكياً من ذلك اليوم فسمعت سعيد بن المسيب يقول لو تركوها فيقدم القادم من الآفاق فيرى ما اكتنى به رسول الله عَلَيْتُهُ فِي حَيَاتُهُ . وعن عمران بن أَني أنس قال ذرع السترالشمر ذراع في طول ثلاثة . وفيها كتب الوليد وكان مغرماً بالبناء إلى عمر بن عبدالعزيز بحفر الانهار بالمدينة و بعمل الفوارة بها فعملها وأجرى ماءها فلما حج الوليد وقفو نظر إليها فأعجبته . وقال عمر بن مهاجر \_ وكان على بيت مال الوليد \_ حسبوا ما أنفقوا على الكرمة التي في قبلة مسجد دمشق فكان سبمين ألف دينار . وقال أبو قصى اسماعيل بن محمد العذري حسبوا ما أنفقوا على مسجد دمشق فكان أربعائة صندوق في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار، قلت جملنها على هذا أحد عشر ألف ألف دينار ونيف . قال أبو قصى : أنَّاه حرسيه فقال يا أمير المؤمنين

تحدثوا أنك أنفقت الأموال في غير حقها ، فنادى الصلاة جامعة وخطبهم فقال بلغنى كيت وكيت ألا ياعمر قم فأحضر الاموال من بيت المال فأتت البغال تدخل بلكال وفضت في القبلة على الانطاع حتى لم يبصر من في القبلة من في الشام (1) ووزنت بالقبابين وقال لصاحب الديوان أحصمن قبلك عمن يأخذ رزقنا فوجدوا ثلاثمائة ألف في جميع الأمصار ، وحسبوا ما يصيبهم فوجدوا عنده رزق ثلاث سنين ففرح الناس وحمدوا الله فقال إلى أن تذهب هذه الثلاث السنين قدأ تانا الله بمثله ومثله ، ألا واني رأيت كم يا أهل دمشق تفخرون على الناس بأربع : بهوائك ومائد موفا كهت وحاماتكم فأحببت أن يكون مسجدكم الخامس ، فانصرفوا شاكرين واعين وروى عن الجاحظ عن بعضهم قال ما يجوز أن يكون أحد أشد شوقاً إلى داعين وروى عن الجاحظ عن بعضهم قال ما يجوز أن يكون أحد أشد شوقاً إلى الحنة من أهل دمشق لما يرون من حسن مسجدهم .

## ﴿ سنة تسع و ثمانين ﴾

توفى فيها على الصحيح عبد الله بن ثعلبة ويقال توفى فيها عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة وأبوظبيان وأبو وائل والصحيح وفاتهم فى غيرها . وفيها افتتح عبدالله بن موسى بن نصير جزبرتى ميورقة (٢) ومنورقة (٣) وها جزيرتان فى البحر بين جزيرة صقلية وجزيرة الاندلس ، وتسمى غزوة الاشراف فانه كان معه خلق من الاشراف والكبار . وفيها غزا قتيبة ورذان خذاه ملك مخارى فلم يطقهم فرجع . وفيها أغزى موسى بن نصير ابنه مروان السوس الاقصى ، فبلغ السبى أربعين ألفاً . وفيها غزا مسلمة بن عبد الله القسرى مكة وذلك أول ما ولى .

وفيها عزل عن قضاء مصر عمران بن عبدالرحمن بعبدالواحد بن عبدالرحمن ابن معوية بن حديج وله خمس وعشرون سنة . وقد ذكر ابن جرير الطبرى أن

<sup>(</sup>١) أى من في الشمال . (٢) بالفتح ثم الضم ، كا في معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) بالنون ، و بالاصل « متورقة » ، والتصحيح من معجم البلدان .

الواقدى زعم ان عمر بن صالح حدثه عن نافع مولى بنى مخزوم قال سمعت خالد بن عبدالله يقول على منبر مكة أيها الناس أيهما أعظم خليفة الرجل على أهله أم رسوله إليهم والله لو لم تعلموا فضل الخليفة إلا أن ابرهيم خليل الرحمن استسقى فسقاه الله ملحاً أجاجاً واستسقاه الخليفة فسقى عذباً فراتاً بئراً حفرها الوليد بن عبد الملك عند تنية الحجون وكان ينقل ماؤها فيوضع فى حوض من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم قال ثم غارت البئر فذهبت فلا يدرى أين موضعها. قلمت ما عتقد أن هذا وقع والله أعلم .

### ﴿ سنة تسعين ﴾

توفى فيها خالد بن يزيد بن معوية وأبو الخير مر ثد بن عبدالله البزنى المصرى وعبد الرحمن بن المسور الزهرى وأبو ظبيان الجنبى (١) ويزيد بن رباح وعروة بن أبى قيس المصريان ، وقال أبو خلدة توفى فيها في شوال أبو المالية الرياحي (٢) ، وقال ابن المديني توفى جابر بن زيد سنة تسعين ، وقال شعيب بن الحبحاب توفى فيها أنس بن مالك ، وقال خليفة توفى فيها مسعود بن الحركم الزرق .

وفيها غزا قتيبة بن مسلم ورذان خدادالغزوة الثانية فاستصرخ على قتيبة بالترك فالتقاهم قتيبة فهزمهم الله وفض جمعهم .

وفيها غزا العبالس ابن أمير المؤمنين فبلغ الأزرق ثم رجع .

وفيها أوقع قتيبة بأهل الطالقان بخراسان فقنل منهم مقنلة عظيمة وصلب منهم طول أربعة فراسخ في نظام واحد ، وسبب ذلك أن ملكها غدر ونكث وأعان

(١) بفتح الجيم وسكون النون . . . ، نسبة إلى جنب قبيلة من اليمن . . . ( اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٢٣٩ ) .

(۲) فى الاصل « الرباحى » ، والتصحيح من ( اللباب فى الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٤٨٣ ) حيث قال : الرياحى بكسر الراء وفتح الياء آخر الحروف . . . نسبة إلى رياح بن يربوع بن حنظلة . . .

نيزك (١) طرخان على خلع قتيبة . قاله مجدبن جرير .

وفيها سار قرة بن شريك أميراً على مصر على البريد في شهر ربيع الأول عوضاً عن عبد الله بن عبد الملك بن مروان وقيل قبل ذلك والله أعلم .

﴿ تراجم رجال هذه الطبقة ﴾ ﴿ أَبَانَ بِنَ عَنَانَ بِنَ عَنَانَ ﴾ م ٤

ابن أبى العاص الأموى أبو سعيد ، سمع أباه وزيد بن نابت ، وعنه عامر ابن سعد والزهرى وعرو بن دينار وأبو الزناد وجماعة ، ووفد على عبد الملك ، قال ابن سعد : كان ثقة له أحاديث عن أبيه وكان به صمم ووضح كثير وأصابه الفالج قبل أن يموت ، وقال خليفة : أبان وعر وأمها أم عرو بنت جندب بن عرو الدوسي وأبان توفي سنة خس ومائة ، وقال الواقدى : كانت ولاية أبان على المدينة سبع سنين ، وقال الحسكم بن الصلت ثنا أبو الزناد قال مات أبان قبل عبد الملك بن مروان ، وقال يحيى القطان : فقهاء المدينة عشرة فذ كر أبان قبل عبد الملك بن مروان ، وقال يحيى القطان : فقهاء المدينة عشرة فذ كر منهم أبان ، وقال ملك حدثني عبد الله بن أبي بكر أن أبا بكر بن حزم كان يتعلم من أبان القضاء ، وقال أبو علقمة الفروى حدثني عبد الحكيم بن أبي فروة عن من أبان القضاء ، وقال أبو علقمة الفروى حدثني عبد الحكيم بن أبي فروة عن قال قال عرو بن شعيب ما رأيت أحداً أعلم بحديث ولا فقه من أبان .

﴿ أدهم بن محرز الباهلي ﴾

الحمصى الأمير، أول من ولد بحمص، شهد صفين معمدوية وكان فاصبياً (٢) سباباً ، حكى عنه عمرو بن مالك القيني وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وفروة بن لقيط، قال هشيم عن أبي ساسان حدثهي أمى الصيرفي سمعت عبد الملك بن عمير بقول أتيت الحجاج وهو يقول لرجل أنت همدان مولى على ? فقال سبه ، قال ما ذاك جزاؤه منى رباني وأعتقني قال فما كنت تسمعه يقرأ ؟ قوله تعالى (حتى إذا فرحوا

<sup>(</sup>١) مهمل بالاصل محرف ، والتحرير من الكامل لابن الاثير . (٢) مهملة بالاصل .

بما أوتوا أخذناهم بغتة ) الآيتين . قال فابرأ منه قال أما هذه فلا ، محمته يقول تعرضون على سبى فسبونى و تعرضون على البراءة منى فلا تبرأوا منى فأنى على الاسلام ، قال أما ليقو من إليك رجل يتبرأ منك ومن مولاك ، يا أدهم بن محرز قم فاضرب عنقه فقام يتدحرج كأنه جعل وهو يقول ياثارات عثمان فما رأيت رجلا كان أطيب نفساً بالموت منه فضر به فندر رأسه ، إسناده صحيح .

(الأسود بن هلال) \_ خ م د ن \_ المحار بى الكوفى أبوسلام ، من المخضرمين ، روى عن معاذ وعمرو بن مسعود وأبى هر يرة ، روى عنه أشعث بن أبى الشعثاء وأبو اسحق السبيعى وأبو حصين عثمن بن عاصم الأسدى وآخرون ، وثقه يحيى ابن معين ، توفى سنة أربع وثمانين .

(الأعشى الهمدانى) الشاعر هو أبو المصبح عبدالرحمن بن عبدالله بن الحرث أحد الفصحاء المفوهين بالكوفة ، كان له فضل وعبادة ثم ترك ذلك وأقبل على الشعر وقد وفد على النعمان بن بشير إلى حص ومدحه فيقال إنه حصل له من جيش حمص أربعين ألف دينار ، ثم إن الأعشى خرج مع ابن الأشعث ثم ظفر به الحجاج فقتله رحمه الله . وكان هو والشعبى كل منهما زوج أخت الآخر .

(الأغربن سليك) \_ ن \_ ويقال ابن حنظلة . كوفى ، روى عن على وأبى هريرة ، وعنه أبو اسحق وعلى بن الأقمر وسماك بن حرب ، مقل .

(أمية بن عبد الله) \_ ن ق \_ بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموى ، روى عن ابن عمر ، روى عنه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام والمهلب بن أبي صفرة وأبو اسحق السبيعي ، وولى إمن خراسان لعبد الملك ، توفى سنة سبع وثمانين .

# ﴿ ايوب بن القرية ﴾

واسم أبيه يزيد بن قيس بن زرارة بن سلم النمرى الهلالى ، والقرية أمه ، كان أعرابياً أمياً ، صحب الحجاج ووفد على عبد الملك ، وكان يضرب به المثل في الفصاحة والبيان قدم في عام قحط عين التمر وعليها عامل فأناه من الحجاج كتاب فيه لغة وغريب فأهم العامل ما فيه ففسره له أيوب ثم أملي له جوابه غريباً فلما قرأه الحجاج علم أنه ليس من إنشاء عامله وطلب من العامل الذي أملي له الجواب فقال لا بن القرية لابن القرية فقال له أقلى من الحجاج قال لا بأس عليك وجهزه إليه فأعجب به ثم جهزه الحجاج إلى عبد الملك ، فلما خرج ابن الأشعث كان أيوب بن القرية من خرج معه وذلك لأن الحجاج بعثه رسولا إلى ابن الأشعث إلى سجستان فلما دخل عليه أمره أن يقوم خطيباً وأن يخلم الحجاج ويسبه أو ليضربن عنقه فقال إنما أنا رسول قال هو ما أقول لك فغمل وأقام مع ابن الأشعث فلما انكسر ابن الأشعث أنى بأيوب أسيراً إلى الحجاج فقال أخبرني عما أسألك قال الكسر ابن الأشعث أنى بأيوب أسيراً إلى الحجاج فقال أخبرني عما أسألك قال أسرع الناس إلى فننة وأعجزهم فيها ، قال فأهل الشام قال أطوع الناس لا مرائهم ، مل قال فأهل العبيد من طلب ، قال فأهل الموصل قال أشجع فرسان وأقتل العرب وعن البلان وهو يجيب فلما ضرب عنقه ندم ، وفي ترجمته طول في تاريخ المرب وعن البلان وهو يجيب فلما ضرب عنقه ندم ، وفي ترجمته طول في تاريخ دمشق وابن خلكان ، توفي سنة أربع وثمانين ،

( بحير بن ورقاء ) البصرى الصريمي أحد الأشراف والقواد بخراسان وهو الذي حارب ابن خازم السلمي وظفر به وهو الذي تولى قتل بكير بن وساج بأمر أمية بن عبدالله الاموى فعمل عليه طائفة من رهط بكير فقتلوه سنة إحدى و ثمانين .

(بشير بن كعب بن أبى) - خ ٤ - أبو أيوب الحميرى العدوى البصرى ، يقال إن أبا عبيدة استعمله على شيء من المصالح ، روى عن أبى ذروأ بى الدرداء وأبى هريرة ، روى عنه عبد الله بن بريدة وطلق بن حبيب وقتادة والعلاء بن زياد وثابت البنانى وغيرهم ، وكان أحد القراء الزهاد ، وثقه النسانى .

وأما ( بشير بن كعب العلوى ) فشاعر كان فى زمان معوية ، له ذكر . (تياذوق الطبيب) كان بارعاً فى الطب ذكياً عالماً وكان عزيزاً عند الحجاج وله ألفاظ في الحكمة . توفى قريباً من سنة تسمين وقد شاخ ، صنف كناشاً كبيراً وكتاب الأدوية وغير ذلك ، توفى بواسط .

# الحامل (الحارث بن ابي ربيعة ) م ن

المخرومي المركى المعروف بالقباع، ولى إمرة البصرة لابن الزبير ووفد على عبدالملك، روى عن على وعائشة وأم سلمة وغيرهم، روى عنه الزهرى وعبدالله ابن عبيد بن عير والوليد بن عطاء وعبد الرحمن بن سابط، وقال الأصمعي سمى القباع لأنه وضع لهم مكيالا سهاه القباع وقيل كانت أمه حبشية. قال حاتم بن أبي صغيرة وغيره عن أبي قزعة ان عبدالملك قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول إن رسول الله على قال: «ياعائشة لولا حدان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فان قومك قصروا عن قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فان قومك قصروا عن البناء » فقال الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا عممت أم المؤمنين تحدث هذا ، فقال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير.

(حجر بن عنبس) - دت - الحضرمي أبو العنبس (1) ويقال أبو السكن مخضرم كبير ، صحب علياً وروى عنه وعن وائل بن - جر ، حدث عنه سلمة بن كهيل وموسى بن قيس (٢) ، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ووثقه وقال قدم المدائن ، (حجر المدرى اليماني) - دت ق - عن زيد بن ثابت وعلى وابن عباس ، وعنه طاووس وشداد بن جابان ، وله حديث في السنن الثلائة .

### ﴿ حسان بن النعمان ﴾

أمير المغرب قيل إنه هو حسان بن النعان بن المنذر الغساني ابن زعيم عرب الشام ، حكى عنه أبو قبيل المعافري ، وكان بطلا شجاعاً غزاء ولى فتوحات بالمغرب

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل ، والتصحيح من تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٢) زاد في تاريخ بفداد: والمفيرة بن أبي الحر .

ووفد على عبد الملك وغيره وكانت له بدمشق دار ، وجهه معوية سنة سبع وخمسين فصالح البر بر وقرر عليهم الخراج ثم وفد إلى الشام بعد نيف وعشرين سنة وكان قد تمكن بافريقية ودانت له وهذبها بعد قتل الكاهنة ، فلما ولى الوليد أرسل إلى نوابه يحرضهم على الجهاد ويبالغ وأمرهم بعمل المراكب والاكثار منها وبحرب الروم والبر بر فى البر والبحر ، وعزل حسان فقدم عليه بتحف عظيمة وأموال وجواهر وقال ماأمير المؤمنين انما خرجت مجاهداً في سبيل الله وليس مثلي من خان الله وأمير المؤمنين فقال أنا أردك إلى عملك فحلف أنه لا ولى لبنى أمية ولاية أبداً ، وكان حسان يسمى الشيخ الأمين لثقته وأمانته ، وأما أبو سعيد بن يونس فقال إن موت حسان سنة ثمانين .

(حصين بن مالك) \_ ن ق \_ بن الخشخاش ، وهو حصين بن أبى الحر المتميى المنبرى البصرى جدالقاضى عبيدالله بن الحسن المنبرى ، عن جده الخشخاش \_ وله صحبة \_ وعن معرة بن جندب وعران بن حصين ، وعنه ابنه الحسن وعبد الملك بن عمير و يونس بن عبيد وقيل يونس عن رجل عنه ، مات في حبس الحجاج .

(حكيم بنجابر) بن طارق الاحمسى الكوفى . روى عن أبيه وعر وابن مسعود وعبادة بن الصامت ، وعنه بيان بن بشير واسماعيل بن أبى خالد وطارق بن عبد الرحن البجلي وغيرهم ، وثقه ابن معين .

(حكيم بن سعد)أبو تحيا الكوفى ، حدث عن على وأبى موسى وأم سلمة ، روى عنه أبو اسحق وعران بن طبيان وعبدالملك بن مسلم وآخرون ، شهدوقعة النهروان مع على ، ووثقه أحمد العجلى .

(حران بن أبان) \_ع \_ مولى عثمان من سبى عين التمر ، كان للمسيب بن نجبة فابتاعه عثمان ، روى عن عثمان وعن معوية ، وعنه عطاء بن يزيد الليثى ومعاذ ابن عبدالوحن وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم و بكير بن الاشج و بيان بن بشر وطائفة ، قال صالح بن كيسان سباه خالد بن الوليد من عين التمر ، وقال مصعب الزبيرى إنما هو حران بن أبا فقال بنوه : ابن أبان. وقال ابن سعد نزل

البصرة وادعى ولده أنهم من النمر بن قاسط . وقال قتادة كان حمران يصلى مع عثمان فاذا أخطأ فتح عليه ، وعن الزهرى انه كان يأذن على عثمان ، وقال عثمان ابن أبى شيبة : كان كاتب عثمان وكان محترماً في دولة عبد الملك وطال عمره ، وتوفى بمد الثمانين .

(حميد بن عبد الرحمن الحميرى) ـ ع \_ يقال توفى سنة إحدى و ثمانين . وسيأتى . (حنش بن المعتمر) \_ د ت \_ و يقال ابن رابيعة الكنانى ثم الكوفى ، روى عن على وأبى ذر ، و يأتى سنة مائة .

(حنش الصنعاني) وهو أصغر من ذا وأوثق . وأما هذا فروى عنه الحكم ابن عتيبة وسماك وسعيد بن أشوع (١) واسماعيل بن أبي خالد ، قال البخارى : يتكلمون في حديثه ، وقال ابن عدى وغيره : لا بأس به .

(خالد بن عمير البصري) \_ م ن ق \_ شهد خطبة عتبة بن غزوان ، وعنه أبو نمامة عمرو بن عيسى العدوى وحميد بن هلال ، وثقه ابن حبان .

﴿ خالد بن يزيد ﴾ د

ابن معوية بن أبى سفيان أبو هاشم الأموى الدمشق أخو معوية وعبد الرحمن ، روى عن أبيه ودحية الكلبى ، وعنه رجاء بن حيوة وهلى بن رباح والزهرى وأبو الاعيس الخولانى ، قال الزبير كان خالد بن يزيد موصوفاً بالعلم وقول الشعر ، وقال ابن سميع : داره هى دار الحجارة بدمشق ، وقال أبو زرعة كان هو وأخوه من صالحى القوم . وقال عقيل عن الزهرى ان خالد بن يزيد بن معوية كان هو وأخوه من صالحى القوم . وقال عقيل عن الزهرى ان خالد بن يزيد بن معوية كان يصوم الأعياد كلها : الجمة والسبت والأحد ، و يروى أن شاعراً وفد عليه وقال : سألت الندى والجود حران أنها فقيالا جيعياً إننا لعبيد

فقلت فمن مولا كما فتطاولا على وقالا خالد بن يزيد فأص له بمائة ألف درهم ، وقد كان ذكر خالد للخلافة عند موت أخيه معوية ثم

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن عمرو بن أشوع ، على ما في خلاصة الخزرجي .

بو يع مروان على أن خالداً ولى عهده فلم يتم ذلك . وقال الاصمعى ثنا عرو بن عتبة عن أبيه قال تهدد عبد الملك خالد بن يزيد بالحرمان والسطوة فقال أتهدد فى ويد الله فوقك مانعة وعطاؤه دونك مبذول ، وقال الاصمعى قيل خالد بن يزيد ما أقرب شيء في قال الاجل ، قيل لها أبعد شيء في قال الامل ، قيل لها أرجى شيء في قال العمل . وعنه قال : إذا كان الرجل لجوجاً ممارياً معجباً برأيه فقد تمت خسارته . توفى سنة تسمين وقيل سنة أربع وثمانين وقيل سنة خمس ، وله ترجمة طويلة في تاريخ ابن عساكر ، ونقل ابن خلكان انه كان يعرف الكيمياء وأنه صنف فيها ثلاث رسائل ، وهذا لم يصح ، وعن مصعب الزبيرى قال : كان خالد ابن يزيد يوصف بالحلم ويقول الشعر وزعوا أنه هو الذى وضع حديث السفياني وأراد أن يكون للناس فيه طمع حين غلب مروان على الامر . ابن الجوزى : هذا وهم من مصعب ، أمر السفياني قد تتابعت فيه روايات .

(خينمة بن عبدالرحن) بن أبي سبرة الجهني المكوفي ، أبوه وجده صحابيان . يروى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعبدالله بن عمرو وعدى بن حاتم وسويد بن غفلة وطائفة سواهم ولم يلق ابن مسمود ، روى عنه عمرو بن مرة وطلحة بن مصرف ومنصور والاعمش وابن أبي خالد وغيرهم ، وكان رجلا صالحاً كبير القدر لم ينج من فتنة ابن الاشمث بالكوفة إلا هو وابرهيم النخمى ، وحديثه في الكتب الستة ، وكان سخياً كريماً يركب الخيل .

(ذر بن عبدالله ) ع ما المهدائى الكوفى ، عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبرى وعبدالله بن شداد وسعيد بن جبير وجماعة ، روى عنه الحكم بن عتيبة وابنه (۱) عمر بن ذر وسلمة بن كهيل والاعمش ومنصور ، قال أبو داود وغيره : كان مرجئاً . ( الربيع بن خثيم (۲) بن عائذ الثورى أبو يزيد الكوفى ، أرسل عن النبى صلى الله عليه وسلم وسمع ابن مسعود وأبا أيوب وعمرو بن ميمون ، وعنه

<sup>(</sup>١) في الاصل « وابن عمر » ، والتصحيح من خلاصة الخزرجي وغيرها .

<sup>(</sup>٢) مهملة بالاصل، والتحرير ثما سلف. وتقدمت ترجمته في الصفحة ١٥.

الشعبي وابرهيم ومنذر الثورى وهلال بن يساف وآخرون ، وكان عبداً صالحـاً جليلا تقة نبيلا كبير القدر .

(ربيعة بن لقيط) التجيبي المصرى ، عن عمرو بن العاص ومعوية وابن حوالة ، وعنه ابنه اسحق و يزيد بن أبى حبيب ، وثقه احدالمجلي وله في مسند أحد بن حنبل .

(روح بن زنباع) أبو زرعة الجذامى الفلسطينى ، ويقال أبو زنباع ، حدث عن أبيه وتميم الدارى وعبادة بن الصامت وكعب الأحبار وغيرهم ، وعنه ابنه روح بن روح وشرحبيل بن مسلم و يحيى الشيبانى وعبادة بن نسى وجاعة ، وكان ذا اختصاص بعبد الملك لا يمكاد يغيب عنه وهو كالوزيرله ، ولابيه زنباع بن روح بن سلامة صحبة ، وكان لروح دار بدمشق فى طرف البزوريين ، أمره يزيد على جند فلسطين وشهد يوم راهط مع مروان ، وقال مسلم : له صحبة . ولم يتابع مسلماً أحد ، وروى ضمرة عن عبد الحميد بن عبد الله قال كان روح بن زنباع إذا خرج من الحمام أعتق رقبة ، قال ابن زيد مات سنة أربع و عمانين .

(ریاح (ا) بن الحرث) \_ دن ق \_ النخمی الکوفی ، عن علی و ابن مسمود وعمار وسمید بن زید ، وعنه حفیده صدقه بن المثنی بن ریاح والحسن بن الحکم النخمی وحرمله بن قیس وأبو حمزة الضبعی ، ذکره ابن حبان فی النقات .

## ﴿ زاذان (١) ابو عمر الكندى ﴾ م ؛

مولام السكوفي البزاز الضرير ، شهد خطبة عمر بالجابية ، وحدث عن على وابن مسعود وسلمان وحديفة وعائشة وجرير بن عبد الله والبراء وابن عمر ، روى عنه أبو صالح السمان وعمرو بن مرة وعطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت

<sup>(</sup>١) بكسر أوله ، كا في الخلاصة .

<sup>(</sup>٧) في الاصل « زادان » هنا وفي جميع ترجمته ، والتصحيح من الخلاصة و (شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ١ ص ٩٠) .

وعد بن سوقة والمنهال بن عمرو وعد بن جعادة ، وكان ثقة قليل الحديث ، وقال النسائى : ليس به بأس ، وقال أبو أحد الحاكم : ليس بالمنين عندهم ، وعن أبى هاشم الرمانى (۱) قال قال زاذان كنت غلاماً حسن الصوت جيد الضرب الطنبور وكنت أنا وصحب لى وعند أنا نبيذ وأنا أغنيهم فمر ابن مسعود فدخل فضرب الباطية بددها وكسر الطنبور ثم قال لو كان ما أسمع من حسن صوتك هذا ياغلام بالقرآن كنت أنت ، ثم مضى فقلت الأصحابي من هذا ع قالوا هذا ابن مسعود فألق في نفسي التو بة فسعيت وأنا أبكي ثم أخذت بثو به فقال من أنت قلت أنا صاحب الطنبور فأقبل على قاعتنقني و بكي ثم قال مرحباً بمن أحيه الله اجلس مكانك ثم دخل فأخرج إلى تمراً . وقال زبيد رأيت زاذان يصلى كأنه جذع خشبة ، وروي ابن ثمير قال قال زاذان يوما إنى جائع فسقط عليه من الروزنة رغيف مثل الرحى ، وقال عطاء بن السائب كان زاذان إذا جاءه رجل يشترى الثوب نشر الطرفين وسامه سومة واحدة . وقال شعبة سألت سلمة بن كهيل عن زاذان فقال : أبو وقال خليفة توفي سنة اثنتن وتمانين .

﴿ زربن حبيش ﴾ ع

ابن خباشه (۲) بن أوس أبو مربم الاسدى الكوفى ويقال أبومر بموأبو مطرف ، أدرك الجاهلية وعردهراً ، حدث عن عروأ بى بن كعب وعمان وعلى وابن مسعود وعبدالرحمن بن عوف وعمار بن ياسر وحذيفة والعباس وصفوان بن عسال وقرأ القرآن على على وابن مسعود وأقرأه ، وقرأ عليه عاصم و يحيى بن وثاب وأبو

(۱) في الاصل « الروماني » ، والتصويب من ( اللباب في الانساب لابن الاثير ج ۱ ص ٤٧٥ ) وهي نسبة إلى قصر الرمان بواسط ، كان ينزله أبو هاشم . (۲) في الاصل «حباسة» والتصحيح من الخلاصة حيث قيده بمعجمتين بينها موحدة . وفي طبقات القراء الذي صححه أحد المستشرقين « حباشة » وهووهم .

اسحق والاعمش وحدث عنه عاصم وعبدة بن أبي لبابة وعدى بن ثابت والمنهال ابن عمرو وأبو إسحق الشيباني وأبو بردة بن أبي موسى وامماعيل بن أبي خالد ، قال عاصم كان زر من أعرب الناس كان عبد الله بن مسعود يسأله عن العربية ، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ، وقال همام ثنا عاصم عن زر قال وفدت إلى المدينة في خلافة عثمان و إنما حملني على ذلك حرصي على لقاء أصحاب رسول الله مَتَالِلَهُ فَلَقِيتُ صَفُوانَ بن عسال فقلت له : هل رأيت رسول الله ويُعَلَيْنُ قال نعم وغزوت معه ثنتي عشرة غزوة . وقال شيبان عن عاصم عن زر قال خرجت في وفد من أهل الكوفة وابم الله ان حرضي على الوفادة إلا لقاء أصحاب رسول الله والله فلما قدمت المدينة أتيت أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف فكانا جليسي وصاحبي فقل أبي يازر ما تريد أن تدع من القرآن آية إلا سألتني عنها. شعبة عن عاصم عن زر قال كنت بالمدينة يوم عيد فاذا عمر ضخم أصلع كأنه على دا بة مشرف . حمادبن زيد عن عاصم عن زر قال قدمت المدينة فازمت عبد الرحم بن عوف وأبياً . وقال حماد بن زيد عن عاصم قال أدركت أقواماً كانوا يتخذون هذا الليل جملا يلبسون المعصفر ويشربون نبيذ الجرلا يرون به بأسأ منهم زر وأبو وائل . وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال كان أبو وائل عثمانياً وكان زر بن حبيش علوياً وما رأيت واحداً منهما قط تـكلم في صاحبه حتى مانا وكان زرأ كبر من أبي وائل فكانا إذا جلسا جميماً لم يحدث أبو وائل مم زر. وقال ابن أبى خالد رأيت زر بن حبيش وان لحييه ليضطر بان من الكبر وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة . قال أبو عبيد مات زر سنة إحدى وثمانين ، وقال خليفة والفلاس سنة اثنتين . وعن عاصم قال ما رأيت أقرأ من زر .

(زياد بن جارية (١) التميمي) \_ ت \_ د مشقى فاضل من قدماء التابمين لا نعلم له رواية إلا عن حبيب بن مسلمة ، روى عنه مكحول و يونس بن ميسرة بن حلبس (٢)

<sup>(</sup>١) وعند بعضهم « حارثة » وخطأ من قال « جارية » راجع التهذيب .

<sup>(</sup>٢)فالاصل «جلس» ، والنصو يب من خلاصة الخزرجي ، وهو بفتح الحاء .

وعطية بن قيس ، وله دار غربى قصر الثقفيين ، قال سعيد بن عبدالعزيز: كان زياد بن جارية إذا خلا بأصحابه قال أخرجوا مخبآتكم . وقال الهيثم بن مروان العنسى دخل زياد بن بن جارية مسجد دمشق وقد تأخرت صلابهم بالجمعة فقال والله ما بعث الله نبياً بعد عد والله أمركم بهذه الصلاة قال فأخذ فأدخل الخضراء فقطع رأسه وذلك في زمن الوليد بن عبد الملك . قال ابن أبى حاتم: سأات أبى عن زياد بن جارية فقال: شيخ مجهول .

( زيد بن عقبة) \_ دت ن (۱) \_ الفزارى الكوفى ، عن سمرة بن جندب ، وعنه ابنه سميد ومعبد بن خالد وعبد الملك بن عمير وكان ثقة . قاله النسائى .

(سعد بن هشام) -ع - بن عامر الأنصارى ابن عم أنس بن مالك ، عن أبيه وعائشة وأبي هريرة ، ، وعنه زرارة بن أوفى والحسن البصرى وحميد بن هلال وحميد ابن عبدالرحمن . وكان مقرئاً صالحاً فاضلا نبيلا .

(سمید بن علاقة) - ت ق ـ هو أبو فاختة مولى أم هانی، بنت أبی طالب ووالد ثویر بن أبی فاختة ، وفد علی ممویة ، وروی عن علی وابن مسعود وأم هانی، وعائشة والاسود بن يزيد ، وعنه ابنه وعمرو بن دينار و يزيد بن أبی زياد واسحق ابن سويد العدوی ، و ثقه العجلی .

(زيد بن وهب الجهني) - ع - أبو سلمان ، كوفى قديم اللقاء ، رحل إلى النبى والميالية والمين وهو في الطريق ، وسمع عمر وعلياً وابن مسمود وأبا ذر وحذيفة بن الميان وقرأ القرآن على ابن مسمود ، روى عنه الأعمش وحبيب بن أبى ثابت وحصين بن عبد الرحمن واسماعيل بن أبى خالد وعبد العزيز بن رفيع وجماعة ، وكان من النقات .

(سفيان بن وهب) أبو أيمن الخولاني المصرى ، صحب النبي ويتالية وحدث عنه وعن عمر والزبير ، وغزا المغربوسكن مصر ، وطال عمره . طلبه عبدالعزيز ابن مروان ليحدثه فأتى به شيخ كبير محول ، روى عنه أبو عشانة المعافرى و بكر

<sup>(</sup>١) في الاصل «س» بدل «ن» والتحرير من مقدمة المؤلف.

ابن سوادة والمفيرة بن زياد ويزيد بن أبي حبيب وآخرون ، عده في الصحابة احمد ابن البرق وابن أبي حاتم وابن يونس ، وذكره في التابعين ابن سعد والبخاري . المن البرق وابن أسود ) هو أبو الشعثاء بسم المناسبين المناسبين المناسبين المناسبين المناسبين المناسبين المناسبين أسود ) هو أبو الشعثاء بسم المناسبين المناسبي

(سنان بن سلمة ) م د ت ق م بن المحبق المدلى كنيته أبو عبد الرحن وقيل أبو حبتر ، أحد الشجعان المذاكورين ، قيل إنه ولد يوم الفتح فسماه النبي وقيلية سناناً وقد استعمله زياد بن عبيد سنة خمسين على غزو الهند ، وله رواية يسيرة ، روى له النسائى عن النبي وقيلية حديثاً فهو مرسل ، وروى عن أبيه وعمر وابن عباس ، وحديثه عن ابن عباس صحيح ، روى عنه سلمة بن جنادة ومعاذ بن صحرة وخبيب أبو عبد الصمد الأزدى وخلد الأشج وقتادة ، وطال عره و بق الى أواخر أيام الحجاج وقد ولى غزو الهند سنة خمسين .

(سهم بن منجاب) \_ م د ن ق \_ بنراشد الضبي الكوفى ، شريف ، لأبيه صحبة ، روى عن أبيه والعلاء بن الطضرمي وقر ثع (١) الضبي وقزعة بن يحيلي ودو أصغر منه ، وعنه ابرهيم النخمي وأبو سنان ضرار بن مرة الشيباني وعطية بن يعلى الضبي وآخرون .

والما المساور السويد بن غفلة ي ع مع معالم

ابن عوسجة بن عامر أبو أمية الكوفى من كبار المخضرمين وقيل انه صلى مع رسول الله عليه الله وصحبه ، ولم يصح بل أسلم فى حياته وسمع كتابه إليهم وشهد البرموك ، وحدث عن أبى بكر وعمر وعمان وعلى وأبى بن كمب و بلالوأبى ذر ، روى عنه أبو ليلى الكندى والشعبى وابرهيم النخمى وعبدة بن أبى لبابة وسلمة بن كهيل وعبد العزيز بن رفيع وغيرهم . قال نعبم بن ميسرة حدثنى بعضهم عنسو يد ابن غفلة قال أنا لدة رسول الله مسلم ولدت عام الفيل ، وروى زياد بن خيثمة عن عامر يعنى الشعبى قال قال سويد بن غفلة أنا أصغر من النبي عليه السنين ،

وقال أحمد في مسنده ثنا هشم أنا هلال بن خباب ثنا ميسرة أبو صالح عن سويد ابن عفلة قال أنانا مصدق النبي والله في في في الله في الله وسمعت عهده . وقال سفيان ابن وكيع عن يونس بن بكير عن عرو بن شمر عن ابرهم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت النبي ما الله أهدب الشعر مقرون الحاجبين واضح الثنايا أحسن شعر وضعه الله على رأس إنسان . أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة . وقال مبشر بن اسماعيل عن سلمان بن عبد الله بن الزيرقان عن أسامة بن أبي عطاء قال كنت عند النمان بن بشير فدخل عليه سويد بن غفلة فقال له ال: مان ألم يبلغني أنك صليت مع النبي مَنْ الله مِنْ قال لا بل مراراً كان رسول الله عَنْ الله ع إذا نودي بالأذان كأنه لا يعرف أحداً من الناس. قلت الحديثان ضعيفان. وقد قال زهير بن معاوية ثنا الحارث بن مسلم بن الرحيل الجعني قال قدم الرحيل وسويد بن غفلة حبن فرغوا من دفن رسول الله ويتبير . وقال أبو النضر هاشم ابن القاسم ثنا علد بن طاحة عن عمران بن مسلمقال من رجل من صحابة الحجاج على مؤذن جعنى وهو يؤذن فأتى الحجاج فقال ألا تمجب من أنى سمعت مؤذناً جمفياً يؤذن بالمحير ، قال فأرسل فجاء به فقال ما هذا قال ليسلى أمر إنما شو بد الذي يأمرني بهذا فأرسل إلى سو يد فجي. به فقال ماهذه الصلاة ! ? قال صليتها مع أبى بكر وعمر وعثمان فلما ذكر عثمان جلس وكان مضطجعاً فقال أصليتها مع عنمان قال نعم قال لا تؤمن قومك وإذا رجمت إليهم فسب علياً قال نعم سمماً وطاعة فلما أدبر قال الحجاج لقد عهد الشيخ الناس وهم يصلون الصلاة هكذا . وقال الخرسي صمعت على بن صالح يقول بلغ سو يد بن غفلة عشرين ومائة سنة لم ير محتبياً قط ولا متسانداً فأصاب بكراً يمني في العام الذي توفى فيه . وقال عاصم ابن كليب تزوج سويد بن غفلة بكراً وهو ابن مائة وست عشرة سنة . وعن عمران بن مسلمقال : كان سويد بن غفلة إذا قيل له أعطى فلان وولى فلان قال حسبى كسرى وملحى . وعن على بن المديني قال : دخلت منزل أحمد بن حنبل فماشبهته إلا يما وصف من بيت سويدبن غفلة من زهده وتواضعه . توفي سنة إحدى وتمانين .

قاله ابن ثمير وأبو عبيد وهرون بن حاتم وغيرهم ، وقال الفلاس سنة اثنتين .

وحذيفة ، وعنه أنس بن مالك ومحمد بن كعب القرظى وسلمان التيمى ، وكان من كبار الحرورية ثم تاب وأناب .

(شدیب أبو روح) \_ د ن \_ الوحاظی (۱) الجمعی ، عن رجل له صحبة وأبی هر برة و پزید بن خمیر (۲) ، وعنه عبد الملك بن عمیر وسنان بن قیس شامی وحریز بن عثمان ، وقد وثق .

(شتير بن شكل (٢)) - خ م ٤ - بن حميد أبو عيسى العبسى الكوفى ، عن أبيه - ولابيه صحبة - وعن على وابن مسمود وحفصة وغيرهم ، وعنه الشعبى وأبو الضحى و بلال بن يحيى العبسى ، وثقه النسائى .

(شراحیل بن آده) \_ م ٤ \_ علی الصحیح ، أبو الاشعث الصنعافی صنعاء دمشق ، فی الکنی بعد المائة فیحول إلی هنا ، وأما ابن سعد فقال : توفی زمن معویة فوهم لان هذا الرجل روی عنه عبد الرحمن بن یزید بن جابر و یحیی بن الحارث الذماری وطبقتها .

(صالح بن خوات) - ع - بن جبير الانصارى المدنى ، عن أبيه وخاله عمر وسهل بن أبى حثمة (٤) ، وعنه ابنه خوات والقاسم ويزيد بن رومان وعامر بن عبد الله بن الزبير ، وثقه النسائى .

(ضبة بن محصن) - م د ت - العنزى البصرى ، عن عمر وأبى موسى وأم سلمة ، وعنه الحسن وقنادة وميمون بن مهر ان وغيرهم ، ذكره ابن حبان في الثقات . (الطفيل بن أبى بن كمب) - ت ق - يكنى أبا بطن لعظم بطنه ، روى عن أبيه وعر وابن عمر وكان صديقاً لابن عمر ، وعنه عبد الله بن محمد بن عقيل

<sup>(</sup>١) في الاصل « الوحاطي » والنصويب من خلاصة التذهيب للخزرجي .

<sup>(</sup>٢) محرف في الاصل ، والتصحيح من خلاصة تذهيب الحال ،

<sup>(</sup>٣) بفتح المعجمة والمكاف. (٤) مهملة في الاصل ، والتحرير من الخلاصة.

وإسحق بن عبد الله بن أبى طلحة وغيرها . قال ابن سعد : ثقة قليل الحديث .

(شعيب بن محمد) - ٤ - بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبوعرو القرشي السهمي ، سكن الطائف ، وحدث عن جده وابن عباس وابن عمر ومعوية ابن أبى سفيان ، واختلف في سماعه من أبيه محمد ولم يختلف أولو المعرفة في سماعه من جده ، روى عنه ابناه عمرو وعمر وثابت البناني وعطاء الخراساني وعثمان بن حكيم وغيرهم ، وأما أبوه محمد فقل من ذكر له ترجمة بل هو كالمجهول .

﴿ شقيق ابو وائل ﴾ ع

ابن سلمة الأسدى ، شيخ إمام معمر ، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وأبن مسمود \_ وقرأ عليه القرآن \_ وحذيفة وعائشة وسلمان الفارسي ومعاذ وعهار وسعد بن أبى وقاص وطائفة ، روى عنه الشعبي والحكم بن عتيبة (1) وحبيب بن أبي ثابت وعمرو بن مرة وعبدة بن أبي لبابة وحصين بن منصور والأعش وعاصم ابن بهدلة وخلق كثير ، أسلم في حياة النبي واللَّذِي ، وكان من الأذكياء الحفاظ والأولياء العباد . قال أبو الاحوص ثنا مسلم الأعور عن أبي وائل كنت مع عمر بالشام فمر(٢٠) دهقان فسجد له فقال ما هذا قال هكذا نفعل أبالملوك فقال اسجد لربك الذي خلقك ، قال ابن سعد : سمع أبو وائل بالشام من أبي الدرداء وكان ثقة كثير الحديث. وقال عاصم بن أبي النجود سمعت أبا وائل يقول أدركت سبع سنين من سنى الجاهلية . وقال أبو العنبس : سمعت أباوائل يقول بمث النبي عَيَالِيَّةُ وأنا غلام شاب . وقال هشيم عن مغيرة عن أبى وائل قال أنانا مصدق النبي والله والله الله والله والله والله فأتيته بكبش لى فقلت صدق هذا قال ليس فيه صدقة . إفقال الأعش قال لى أبو وائل وقعت من جملي يوم الردة أفرأيت لو مت أليس كانت النار وكنا قد هر بنا من خالد بن الوليد يوم بزاخة ، وسمعته يقول كنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة . وقال أبرهيم النخمى : ما من قرية إلا وفيها من يدفع عن أهلها به و إنى

<sup>(</sup>١) في الاصل « عيينة » . (٢) في الاصل « في » بدل « فر » .

لأرجو أن يكون أبو وائل منهم ، وقال رأيت الناس وهم متوافرون وهم يعدون أبا وائل من خيارهم: وقال عمرو بن من قلت لأبي عبيدة من أعلم أهل الكوفة يحديث عبد الله بن مسعود ? قال أبو وائل . وقال عاصم بن أبي النجود : كان عبد الله إذا رأى أبا وائل قال الثابت وإذا رأى الربيع بن خشيم (١) قال (وبشر الخبتين ) . وقال محمد بن فضل بن غزوان عن أبيه عن شقيق أنه تعلم القرآن في شهر ين (٢٦) . وقال ابن المبارك ثنا سفيان قال أمهم أبو وائل فرأى من صوته قال كأنه أعجبه فترك الامامة . وقال عاصم بن بهدلة كان أبو وائل إذا خلا ينشج ولو جمل له الدنيا على أن يفمل ذلك وأحد يراه لم يفمل . وقال جرير عن مغيرة قال كان ابرهيم التيمي يقص في منازل أبي وائل فكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطائر . وقال حماد بن زيد عن عاصم قال : كان لأبي وائل خص يكون فيه هو وفرسه فاذا غزا نقضه و إذا رجع بناه . وقال أبو بكر عن عاصم قال كان عطاء أبي وائل ألفين فاذا خرج عطاؤه أمسك ما يكني أهله سنة وتصدق بما سواه . وروى جمفر بن عون عن المملى بن عرفان سممت أباوائل وجاءه رجل فقال ابنك على السوق فقال والله لو جئتني بموته كان أحب إلى إنى لا كره أن يدخل بيق من عمل عملهم فقال عاصم كان ابنه على قضاء المكناسة . وقال الاعمش : قال لى شقيق أسمع الناس يقولون دانق قيراط أيما أكبر الدانق أو القيراط. وقال عاصم ما رأيت أبا وائل ملتفتاً في صلاة ولا غيرها ولا سمعته سب دابة إلا أنه ذكر الحجاج يوماً فقال اللهم أطعمه من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ثم تداركها فقال إن كان ذلك أحب إليك. ولا رأيته قائلا لأحد كيف أصبحت ولا كيف أمسيت . وقال عاصم قلت لابي وائل شهدت صفين قال نعم و بئست الصفون كانت ، فقيل له أيهما أحب إليك على أو عمان قال على ثم صار عمان أحب إلى من على . وقال الأعمش : قال لى أبو وائل ان أمراءنا هؤلاء ليس عندهم

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل ، والتحرير مما سلف.

<sup>(</sup>٢) في طبقات القراء لابن الجزرى: حفظ القرآن في شهرين.

تقوى أهل الاسلام ولا أحلام أهل الجاهلية. وقال ابن عيينة ثنا عام بن شقيق سمم أبا وائل يقول استعملني ابن زياد على بيت المال فأتماني رجل بصك أعط صاحب المطيخ عانمائة درهم فقلت له م كانك فدخلت على ابن زياد فقلت إن عمر استعمل ابن مسعود على القضاء وعلى بيت المال وعثمان بن حنيف على ماسقى الفرات وعمار بن ياسر على الصلاة والجند ورزقهم كل يوم شاة فجعل نصفها وسقطها لعار لأنه على الصلاة والجند وجعل لعبد الله ربعها ولعثمان ربعها ثم قال إن مالا يؤكل منه كل يوم شاة لسريع الفناء ، فقال ابن زياد ضع المفاتيح واذهب حيث شئت . وقال عاصم عن أبي وائل قال بعث إلى الحجاج فأتيته فقال ما اسمك ؟ قلت ما بعث إلى الأمير إلا وقد عرف اسمى ، قال متى نزلت هذا البلد قلت ليالى نزله أهله ، قال إلى مستعملك على السلسلة قلت إن السلسلة لا تصلح إلا برجال يعملون عليها وأما أنا فرجل ضعيف أخرق أخاف بطانة السوء فان يعفني الأمير فهو أحب إلى وان يقحمني أقتحم إنى والله لأتعار من الليل فأذكر الأمير فلا أنام حتى أصبح ولست له على عمل ، والله مارأيت الناس هابوا أميراً قط هيبتهم لك ، فأطرق ساعة ثم قال أما قولك مارأيت الناس ها بوا أميراً قط هيبتك غانى والله ما أعلم رجلا أحرى على ذم منى وأما قولك إن يعفني الامير فان وجدنا غيرك أعفيناك ثم قال انصرف قال فمضيت فغفلت عن الباب كأني لا أبصر فقال أرشدوا الشيخ . قال خليفة مات أبو وائل بعدالجماجم سنة اثنتين وتمانين ، وذكر الواقدي أنه مات في خلافة عمر بن عبد العزيز (١).

(صالح بن خوات ) \_ع \_ (٢)

﴿ صالح بن شريح ﴾

السكوني المصىحدث عن أبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة ومعوية وغضيف

(١) في طبقات القراء لابن الجزرى : والاول هو المحفوظ .

(٢) كذا في الاصل ، وقد تقدمت ترجمته في الصفحة ٢٥٤ .

ابن الحرث وجبير بن نفير ، روى عنه ابنه محمد وعيسى بن أبى رزين ومحمد بن زياد الالهانى وعمرو بن حريث ، وذكر أبوالحسنوالد عمام الرازى أنه كان كاتباً لأبى عبيدة . وقال ابن المبارك عن عيسى بن أبى رزين قال حدثنى صالح بن شريح قال رأيت أبا عبيدة رضى الله عنه يمسح على فراهيجتين . رواه جنادة بن مروان من عيسى أيضاً فروى عمران بن بكار أحد الاثبات عن جنادة بن مروان موقد ضمف عن عيسى أيضاً فروى عمران بن بكار أحد الاثبات عن جنادة بن مروان قرط الثالى بحمص إذ أقبل أبو عبيدة من دمشق يريد قنسرين فلما تمدى قال له ابن قرط لو نزعت فراهيجيك وتوضأت قال مانزعتها منذ خرجت من دمشق ولا أنزعها حتى أرجع إليها . تفرد به جنادة عن عيسى عن صالح ولا تقوم بهؤلاء الحجة . وقال البخارى : صالح بن شريح كاتب عبدالله بن قرط وكان عبدالله أبو زرعة أميراً لأبى عبيدة على حمص سمع أبا عبيدة والنعان بن الرازية ، قال أبو زرعة الدمشق بق إلى وسط إمرة عبد الملك .

(صدى بن عبدالله بن صفوان) م ن ق - بن أمية بن خلف الجمحى المكى وصفوان بن عبدالله بن صفوان) م ن ق - بن أمية بن خلف الجمحى المكى زوج الدرداء بنت أبى الدرداء ، روى عن على وأبى الدرداء وأم الدرداء وابن عمر ، وعنه الزهرى وعمرو بن دينار وأبو الزبير وغيرهم ، وثقه أحمد المجلى ، قال عبد الملك بن أبى سلمان عن أبى الزبير عن صفوان بن عبدالله قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء فلقيته بالسوق . وذكر الحديث ومتنه : « دعاء الرجل مستجاب لأخيه بظهر الغيب » .

﴿ صفية بنت شيبة ﴾ ع

أبن عثمان الحجبي القرشية العبدرية ، يقال أنها رأت النبي والليلية ، ووهي ذلك الدارقطني (١) ، روت عن النبي والليلية في كتابي أبي داود والنسائي فهومرسل

<sup>(</sup>١) في الاصابة: وأبعد من قال لارؤية لها . . . .

وروت عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة أمهات المؤمنين وغيرهن ، روى عنها ابنها منصور بن صفية \_ وهو منصور بن عبدالرحن الحجبى \_ وسبطها ومحمد بن عران الحجبى ومحمد بن مسلم بن يناق وابرهيم بن مهاجر وقتادة و يعقوب بن عطاء بن أبى رباح وعمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمى وآخرون ، قال ابن معين : لم يسمع منها ابن جريج بل أدركها ، وفى كتاب ابن ماجه من حديث ابن إسحق أنها رأت النبي ويتيانية يوم الفتح دخل الكعبة وبها عيدان فكسرها .

(صفية بنت أبى عبيد) \_ م دن ق \_ بن مسعود الثقني أخت الختار الكذاب زوجة ابن عمر ، روت عن عمر وحفصة وعائشة وغيرهم ، روى عنها سالم بن عبدالله ونافع وحميد الاعرج وعبدالله بن دينار وموسى بن عقبة وغيرهم . (ضبة بن محصن ) \_ م دت \_ تقدم فلينقل إلى هنا .

# ﴿ طارق بن شهاب ﴾ ع

ابن عبد شمس بن مسلمة الاحسى البجلى ، رأى النبي ويالية وغزا غير مرة في خلافة الصديق ، وروى عن النبي والله عن النبي والله عن النبي والله وعلى وابن مسعود وجماعة من الكبار ، روى عنه قيس ابن مسلم وسماك بن حرب وعلقمة بن مرثد وسلمان بن ميسرة واسماعيل بن أبى خالد ومخارق بن عبدالله ، قال قيس بن مسلم : سمعته يقول رأيت رسول الله والله وغزوت في خلافة أبى بكر وعمر بضما وأر بعين أو قال بضما وثلاثين من بين غزوة وسرية . توفى طارق سنة ثلاث و ثمانين وقيل سنة اثنتين و ثمانين ، وقال أحمد ابن زهير عن ابن معين انه توفى سنة ثلاث و عشرين ومائة ، وهذا وهم فاحش . (الطفيل بن أبى بن كعب (۱) ) .

(عابس بن ربيعة النخمى) - ع - عن عمر وعلى وعائشة ، وعنه ابناه ابرهيم وعبد الرحمن وابرهيم النخمي وأبو إسحق وغيرهم ، وكان مخضرماً .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، وقد تقدمت ترجمته في الصفحة ٢٥٤ .

(عاصم بن حميد) \_ دن ق \_ السكوني الحمصى ، عن عمر ومعاذ بن جبل وعائشة ، وعنه أزهر الحرازي (١) وعمرو بن قيس السكوني وراشد بن سعد وجماعة ، وثقه الدارقطني .

(عامل بن سعد) ـ م دت ن ـ البجلي الـكوفي ، يروى عن أبي مسعود البدرى وجرير البجلي وأبي هريرة ، روى عنه العيزار بن حريث وابرهيم بن عام الجملحي وأبو إسحق السبيعي .

(عباد بن زیاد) \_ م د ن (۲) \_ أخوعبیدالله بن زیاد ابن أبیه أبوحرب ، ولى إمرة سجستان لمعویة بعد عبید الله بن أبی بكرة ، وكان یوم مرج راهط مع مروان ، وله حدیث فی المسح علی الخفین یرویه ملك عن الزهری انه سمع ذلك من عباد عن عروة و حزة ابنی المغیرة بن شعبة عن أبیها ، لكن أخطأ مالك فیه إذ نسب عباداً أنه من ولد المغیرة ، ورواه جماعة علی الصواب ، وسیعاد فانه مات سنة مائة .

(عباد بن عبد الله بن الزبير) كان عظيم القدر عند والده استعمله على القضاء وغير ذلك ، وكان صادق اللهجة كانوا يظنون أن أباه يمهد إليه بالخلافة، روى عن عائشة وأبيه وجدته أسماء، وعنه ابنه يحيى وابن عمه هشام بن عروة وابن أبي مليكة وابن أخيه عبد الواحد بن حزة وابن عمه محمد بن جعفر بن الزبير وآخرون.

## ﴿ عبد الله بن ابي او في ﴾ ع

علقمة بن خالد بن الحرث الخزاعي ثم الأسلمي أبوابرهم ويقال أبو معوية ويقال أبو معوية ويقال أبو معوية ويقال أبو على الله ويتالين وأحد من بايع بيعة الرضوان ، وله عدة أحاديث ، قال أبو يعفور عنه غزوت معرسول الله ويتالين سبع غزوات نأ كل الجراد،

(۱) بالاصل « الحرارى » ، والتصحيح من ( اللباب في الأنساب لابن الاثير ج ١ ص ٢٨٨) وهي بفتح الحاء والراء المخففة وفي آخرها الزاى نسبة إلى حراز بن عوف بن عدى .... (٢) بالاصل «س» بدل «ن» ، والتحرير من مقدمة المؤمف.

و بلغنا انه قدم على أبى عبيدة بكتاب من عر وهو محاصر دمشق ، روى عنه الشمبي وعمرو بن مرة وعدى بن ثابت وسلمة بن كهيل وطلحة بن مصرف وابرهيم ابن مسلم الهجرى وابرهيم السكسكى وعبد الملك بن عمير والاعمش وأبو إسحق الشيباني وسعيد بن جمهان واسماعيل بن أبى خالد وآخرون . وقال الواقدى وخليفة و يحيى بن بكير وجهاعة توفى سنة ست وثمانين ، وقال البخارى سنة سبع أو ثمان وثمانين . قلت وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة .

وممن مات في عشر المائة بيقين أو تجاوز المائة :

## ﴿ عبد الله بن بسر ﴾ ع

ابن أبى بسر أبو صفوان المازنى نزيل حمص ، له صحبة ورواية ، روى عنه محمد بن عبد الرحمن اليحصبي وراشد بن سعد وخالد بن معدان وأبو الزاهرية ومحمد بن زياد الالهانى وسليم بن عامر وحريز بن عثان وصفوان بن عمرو وحسان ابن نوح وغيرهم ، وغزا قبرس مع معوية ، وهو أخو عطية بن بسر والصاء بنت بسر ولهم ولا بيهم صحبة . قال حريز رأيت عبد الله بن بسر له جمة لم أرعليه قيصاً ولا عامة . وقال عبد الله بن محمد البغوى ثنا زياد بن أيوب ثنا ميسرة ثنا حريز بن عثان قال رأيت عبد الله بن بسر وثيابه مشمرة ورداؤه فوق القميص وشعره مفروق يغطى أذنيه وشار به مقصوص مع الشفة وكنا نقف عليه ونتعجب له . وقال صفوان بن عرو رأيت في جبهة عبدالله بن بسر أثر السجود . وقال البخارى في تاريخه ثنا داود بن رشيد ثنا أبو حيوة شريح بن يزيد وقال البخارى في تاريخه ثنا داود بن رشيد ثنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي عن ابرهم بن محمد بن دينار الالهاني عن أبيه عن عبد الله بن بسر أن رسول الله عن الهد «يعيش هذا الغلام قرنا» فعاش مائة سنة . وقال الطبراني ان رسول الله مينا في وجهه ثؤلول فقال «لا يموت هذا الغلام حق يذهب هذا الثؤلول» ان رسول الله وكان في وجهه ثؤلول فقال «لا يميش هذا الغلام قرناً » فعاش مائة سنة وكان في وجهه ثؤلول فقال «لا يموت هذا الغلام حق يذهب هذا الثولول»

فلم يمت حتى ذهب . وقال عصام بن خالد ثنا الحسن بن أيوب الحضرى قال أرانى عبدالله بن بسر شامة في قرنه فوضعت إصبعي عليها فقال وضع رسول الله ويتلقي المسبعة عليها ثم قال : لنبلغن قرنا . رواه احمد في مسنده . وقال جنادة بن مروان ثنا علا بن القسم الحمصي سمع عبد الله بن بسر يقول أكل رسول الله ويتلقي عندنا حيساً ودعا لنا ثم النفت إلى وأنا غلام فسمح على رأسي ثم قال «يعيش هذا الغلام قرنا» قال فعاش مائة سنة . روى نحوه سلمة بن جواس عن محمد بن القسم انه كان مع عبد الله بن بسر في قر يته وزاد فيه : فقلت بأي وأمي يارسول الله كم القرن قال : مائة سنة . وروى صفوان بن عرو عن بزيد بن خمير سأل عبد الله بن بسر كيف مائة سنة . وروى صفوان بن عرو عن بزيد بن خمير سأل عبد الله بن بسر كيف حالنا من حال من قبلنا قال سبحان الله لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن يجدوكم قياماً تصاون . وقال يحيى الوحاظي حدثتنا أم هاشم الطائية قالت رأيت عبدالله بن بسر يتوضأ فخرجت نفسه . وقال الواقدى : آخر من مات من الصحابة عبدالله بن بسر يتوضأ فخرجت نفسه . وقال الواقدى : آخر من مات من الصحابة بالشام عبدالله بن بسر توفى سنة ثمان وثمانين وله أربع وتسعون سنة ، وقال غبد الصمد بن معيد القاضي توفى سنة ست وتسعين ، وقال بزيد بن عبد ربه توفى في إمرة سلمان بن عبد الملك .

(عبدالله بن ثعلبة) - خ د ن - بن صعير العذري (١) أبو محمد المدنى حليف بنى زهرة أدرك النبى والله ومسح على رأسه ووعى ذلك ، وقيل بل ولدعام الفتح وشهد الجابية ، وحدث عن عمر وسعد بن أبى وقاص وأبى هريرة وجابر وأبيه ثعلبة ، روى عنه الزهرى وأخو الزهرى عبد الله وعبد الله بن الحرث بن زهرة ، وكان شاعراً نسابة ، قال مالك عن ابن شهاب إنه كان يجالس عبدالله بن ثعلبة وكان يتعلم منه الأنساب وغير ذلك فسأله عن شيء من الفقه فقال إن كنت تريد هذا فعليك بسعيد بن المسيب ، قال خليفة وطائفة : توفى سنة تسع وثمانين ، وممن

<sup>(</sup>۱) في الاصل « الغدري» ، والتصحيح من ( اللباب في الانساب لابن الاثير ج ٢ ص ١٢٩) . من المالية المالية

روى عنه سعد بن ابرهم الزهرى وعبد الحيد بن جعفر .

(عبد الله بن الحرث بن جزء) - دت ق - أبو الحرث الزبيدى ، شهد فتح مصر وسكنها وهو آخر الصحابة بها موتاً ، له أحاديث ، روى عنه الأغة عبيدالله بن المغيرة وعقبة بن مسلم وسلمان بن زياد الحضرمى ويزيد بن أبى حبيب وعمرو بن جابر الحضرمى و آخرون ، توفى بقرية سفط القدور (۱۱) من أسفل مصر سنة ست وثمانين ، وقد عمى . وقيل توفى سنة خمس وقيل سنة سبع أو سنة ثمان وثمانين والأول أصح ، وهو ابن أخى محمية (۲) بن جزء .

# ﴿ عبد الله بن الحرث بن نو فل ﴾ ع

ابن عبد المطلب بن هاشم أبو مجد الهاشمي النوفلي المدنى نزيل البصرة. ببه ، فذكر الزبير بن بكار أن أمه وهي هند أخت معوية بن أبي سفيان كانت تنقزه وتقول: يابه يابه :

لانكحن ببه جارية خدبه (۳) تسوداً هل الكعبه (۱) اصطلح أهل البصرة على تأميره عليهم عند هروب عبيدالله بن زياد إلى الشام وكتبوا إلى ابن الزبير بالبيعة له فاستعمله عليهم ، روى عن عر وعثمان وعلى وابى ابن كعب والعباس وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية وأم هانيء بنت أبى طالب وكعب الأحبار وجماعة وأرسل عن النبي والمالية ، وشهد الجابية ، روى عنه ابناه اسحق وعبد الله وأبو التياح يزيد بن حميد والزهرى وعبدالملك بن عمير ويزيد ابن أبى زياد وهو مولاه وعمر بن عبدالعزيز وأبو إسحق وآخرون ، وذكر ابن

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وسكون ثانيه ، على في معجم البلدان لياقوت .

<sup>(</sup>٢) مهمل في الاصل ، والتصويب من الاصابة .

<sup>(</sup>٣) ببه لقب له ، خدبة : عظيمة سمينة ، كا فى ( ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القر بنى للمحب الطبرى ص ٧٤٤ ) . و ببه بتشديد الباء ، كا فى ( نزهة الالباب فى الالقاب للحافظ ابن حجر ) . (٤) فى (ذخائر العقبى) \* مكرمة محبه \*

سعد أنه ثقة تابعي أتى به إلى النبي عَلَيْكِ فَتَفَل في فيه ودعا له ، قال وخرج هار باً من البصرة إلى عان من الحجاج عند فتنة أبن الأشعث فمات بعان سنة أربع وثمانين ، وقال أبو عبيد توفي سنة ثلاث .

(عبد الله بن الحرث الزبيدي) \_ م ٤ \_ الكوفى المكتب ، روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله وطليق بن قيس ، وعنه حميد الأعرج الكوفى لا المدنى وأبو سفيان ضرار بن مرة وعمرو بن مرة الجلى ، قال ابن معين : ثبت .

(عبد الله بن خليفة الهمداني الكوفي) \_ ق \_ روى عرف عمر وجابر بن عبد الله ، روى عنه أبو إسحق السبيعي وابنه يونس بن أبي إسحق ، وله رواية في تفسير ابن ماجه .

(عبد الله بن الخليل) - ٤ - ويقال ابن أبي الخليل الحضرمي الكوفي ، عن على وعمر وزيد بن أرقم وابن عباس ، وعنه اسماعيل بن رجاء والشعبي وأبو اسحق والاعمش .

(عبد الله بن ربيعه (۱) بن فرقد ) \_ د ن \_ السلمى ، يقال له صحبة ، فان لم تمكن فحديثه مرسل ، وله عن ابن مسعود وعبيد بن خالد السلمى وابن عباس ، روى عنه عبدالرحن بن أبي ليلى وعمرو بن ميمون الأودى ومنصور بن المعتمر \_ ابن أخى (۱) عتاب بن ربيعة السلمى \_ وعطاء بن السائب وعلى بن الأقر ، وقال شعبة عن الحمكم عن ابن أبى لبلى عن عبدالله بن ربيعة فقال فى حديثه : وكانت له صحبة ، ولم يتابع عليه ، توفى بالكوفة بعدالمانين تقريباً . وربيعة مشدد .

عبد الله بن الزبير بن سليم » \_\_ ويقال أبو سعد الأسدى الكوف

<sup>(</sup>١) بالتصغير والتثقيل ، على ما في الأصابة .

<sup>(</sup>٢) في الاصل « أخيه » والتصويب من الاصابة حيث قال: وأخوه عتاب ابن ربيعة هو عم منصور بن المعتمر المحدث المشهور .

الشاعر وفد على معوية و يزيد فامتدحهما ، وضبط اسم أبيه عبدالغنى وغيره وقال هو الشاعر الذى أتى ابن الزبير مستحملا فحرمه ابن الزبير فقال لمن الله ناقة حملتنى إليك قال هى وراكبها . وعن اسماعيل بن جعفر ان عبد الله بن الزبير الأسدى دخل على مصعب بالعراق فقال له مصعب أنت القائل :

إلى رجب أو غرة الشهر بعده توافيكم بيض المنايا وسودها ثمانين ألفاً دين عثمان دينها مسومة جبريل فيها يقودها ففزع وقال نعم أمتع الله بك فعفا عنه وأعظم جائزته ، يقال مات في أيام الحجاج (عبد الله بن زرير) - دن ق - الغافقي المصرى ، روى عن عمر وعلى ، روى عنه عياش القتباني (۱) ومر ثد بن عبد الله اليزني و بكر بن سوادة وعبد الله ابن هبيرة والحرث بن يزيد وغيرهم ، توفي سنة ثمانين وقيل سنة إحدى وثمانين ، وقد من اسمه .

(عبد الله بن سرجس) - م ٤ - المزنى البصرى حليف بنى مخزوم ، له صحبة صح أن رسول الله وسلطته استغفر له ، وروى أيضاً عن عمر ، روى عنه عثمان ابن حكيم وقتادة وعاصم الأحول وغيرهم ، قال عاصم الأحول : رأى رسول الله وسلطته ولم يكن له صحبة ، قال ابن عبد البر : لا يخلتفون فى ذكره فى الصحابة على مذهبهم فى اللقاء والسماع وأما عاصم فأحسبه أراد الصحبة التى يذهب إليها العلماء وأولئك قليل كالعشرة .

﴿ عبد الله بن شداد بن الهاد ﴾ ع

الليثي المدنى أبو الوليد ، كان يأتى الكوفة ، وكانت أمه سلمى بنت عميس تحت حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه فلما استشهد تزوجها شداد فولدت له هذا ، روى عن أبيه وطلحة بن عبيد الله ومعاذ وعلى وابن مسعود وعائشة وأم

<sup>(</sup>١) في الاصل « الفتياني » ، والتصحيح من (اللباب في الانساب لابن الاثير ج ٢ ص ٢٤٢).

سلمة وجماعة ، روى عنه الحكم بن عنيبة وعبدالله بن شبرمة ومنصور وأبو اسحق الشيباني وسعد بن ابرهيم الزهرى ومعوية بن عمار الدهني وذر الهمداني ، وعده خليفة في تابيبي أهل الكوفة ، وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعيي أهل المدينة ، روى عن عمر وعلى وكان ثقة قليل الحديث شيعياً ، قال عجد بن عمر كان يأتى الكوفة كثيراً فينزلها وخرج مع ابن الأشعث فقتل ليلة دجيل سنة اثنتين ، وقال عطاء بن السائب : سمعت عبدالله بن شداد يقول وددت أنى قمت على المنبر من غدوة إلى الظهر فأذ كر فضائل على عليه السلام ثم أنزل فتضرب عنقى ، رواها خالد الطحان ثنا عطاء فذ كرها .

(عبد الله بن شرحبيل بن حسنة ) لم يلحق الرواية عن أبيه ، وروى عن عنمان وعبد الرحمن بن أزهر ووفد على معوية من المدينة ، روى عنه الزهرى وسعد بن ابرهيم وأبو اسحق مولى ابن عباس .

(عبدالله بن حزة السلولي) \_ ت ق \_ عن أبي الدرداء وأبي هريرة وكعب الاحبار ، وعنه أبو صالح السمان وعطاء بن قرة وأبو الزبير المكي وجماعة ، وهو أخو عاصم بن ضمرة .

# ﴿ عبد الله بن ابي طاحة ﴾ م ن

زید بن سهل بن الأسود بن حزام والد الفقیه اسحق وأخو أنس بن مالك لامه ، ولد فی حیاة النبی و النبی و الذی حملت به أم سلیم لیلة مات ابنها فأصبح أبو طلحة فأنی النبی و النبی و النبی و قال أعرستم اللیلة بارك الله له لكم فی لیلتكم ، وقیل إن الصبی الذی توفی تلك اللیلة هو أبو عمیر الذی مازحه رسول الله و النبی و الله و اله و الله و

وسلمان مولى الحسن بن على وله رواية عن أبيه وأخيه أنس.

(عبد الله بن عامر بن ربیعة) ع - بن عد العنزی وعنز أخو بكر بن وائل المدنی حلیف بنی عدی بن کعب ، استشهد أخوه وسمیه عبدالله یوم الطائف و كان أبوه عامر من كبار الصحابة ، روی عن أبیه و عر و عنمان و عبدالرحمن بن عوف ، وولد سنة ست من الهجرة وروی عن النبی وسلی و مع كون الحدیث فیه إرسال هو فی سنن أبی داود ، روی عنه عاصم بن عبیدالله و أبو بكر بن حفص الوقاصی و یحیی بن سعید الانصاری والزهری و غیرهم ، توفی سنة خس و ثمانین .

(عبدالله بن عكيم الجهنى) م ٤ ـ قيل إنه توفى سنة ثمان وثمانين واختلفوا في صحبته ، وهو القائل أنانا كتاب رسول الله ويتالية قبل موته بشهرين: لا تنتفعوا من الميئة باهاب ولاعصب . روى عنه غير واحد . قال موسى الجهنى عن ابنة عبد الله بن عكيم قالت كان أبنى يحب عثمان ، وكان عبد الرحمن بن أبنى ليلى يحب علياً وكانا متآخيين فما سمعتهما يد كرانهما بشيء قط إلا أنى سمعت أبنى يقول لو أن صاحبك صبر أناه الناس ، وكان عبد الله بن عكيم قد صلى خلف أبنى بكر وأسلم في حياة النبي علياً النبياً النبياً النبي علياً النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي علياً النبي علياً النبي النبي النبي علياً النبي النبي

(عبد الله بن عرو بن غيلان) بن سلمة النقفي ، نزل دمشق وولاه معوية إمرة البصرة ، وحدث عن ابن مسعود وكعب الأحبار وغيرها ، روى عنه يزيد ابن ظبيان الجنبي (1) وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية وقتادة بن دعامة ، ولى البصرة بعد سمرة بن جندب سنة خمس وخمسين .

(عبد الله بن عوف) أبو القسم الكناني الدمشقي القارى ، رأى عثمان ، وروى عن أبى جمة الانصارى و بشير بن عقر بة وكعب ، روى عنه الزهرى ورجاء ابن أبى سلمة ، يحول من هذه الطبقة فان عمر بن عبد العزيز استعمله في شيء .

<sup>(</sup>۱) مهملة فى الاصل ، والتصحيح من (اللباب فى الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٢٣٩) وقيدها بفتح الجيم وسكون النون ، نسبة إلى جنب : قبيلة من الين ... وانها قيل لهم جنب لأنهم جانبوا أخاهم صداء وحالفوا سعد العشيرة .

﴿ عبد الله بن عالب الحداني(١) ﴾ ت بخ (١)

البصرى عابد أهل البصرة وقاصهم يكني أبا فراس وقيل أباقريش ، لهعن أبي سعيد الخدري حديث واحد ، روى عنه عطاء السلمي ومالك بن دينار وعون ابن أبي شداد وأبو مسلمة سعيد بن يزيد وقتادة والقاسم بن الفضل الحداني وغيرهم ، أنبأني احمد بن سلامة عرب مسعود بن أبي منصور وأبي المكارم اللبان قالا: أَنَا أَبِهِ عَلَى ثَنَا أَبِو نَعْمَ ثِنَا أَبُو بِحِرْ مَحْدِ بِنَ الْحُسِنِ ثَنَا مُحْدِ بِنَ غَالب ثِنَا مسلم بن ابرهيم ثنا صدقة بن موسى حدثني مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداثي عن أبي سعيد أن النبي مَيِّاللَّهِ قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. وأنبئت عن اللمان أنا أبو على أنا أبو نعيم ثنا عبدالله بن جعفر ثنا يونس ثنا أبو داود ثنا صدقة بهذا ، رواه الترمذي عن الفلاس عن أبي داود ، قال نصر ابن على ثنا نوح بن قيس ثنا عون بن أبي شداد أن عبدالله بن غالب كان يصلى الضحى مائة ركعة ويقول: لهذا خلقنا وبهذا أمرنا ويوشك أولياء الله أن يكفوا و يحمدوا . قال نصر ونا نوح بن قيس عن أخيه خالد عن قتادة ان عبد الله بن غالب كان يقص في المسجد فمر عليه الحسن فقال ياعبدالله لقد شققت على أصحابك فقال ما أرى أعينهم انفقأت ولا ظهورهم اندقت والله يأمرنا ياحسن أن نذكره كثيراً وتأمرنا أن نذكره قليلا كلا لا تطعه واسجد واقترب ، ثم سجد ، قال الحسن بالله مارأيت كاليوم ماأدري أسجد أم لا ، قال غسان بن مضر ثنا سعيد ابن يزيد قال سجد عبدالله بن غالب ومضى رجل إلى الجسر فاشترى حاجة ورجع وهو ساجد ، جعفر بن سلمان ثنا مالك بن دينار قال سمعت ابن غالب يقول في دعائه اللهم إنا نشكو إليك سفه أحلامنا ونقص عملنا واقتراب آجالنا وذهاب

<sup>(</sup>١) بضم الحاء وتشديد الدال المهملة ، نسبة إلى حدان بطن من الازد . . . (اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٢٨٣) .

<sup>(</sup>٢) « بخ » رمز للبخارى في الادب المفرد .

الصالحين منا القواريرى ثنا جعفر بن سلمان ثنا أبو فلان قال لما كان يوم الزاوية رأيت ابن عالب دعا بماء فصبه على رأسه وكان صائماً في الحر وحوله أصحابه فكسر جفن سيفه وقال الأصحابه روحوا إلى الجنة فيادى عبد الملك بن المهلب أبا فراس أنت آمن أنت آمن فلم يلتفت وضرب بسيفه حتى قتل ، فلما دفن كانوا يأخذون من ثراب قبره كأنه مسك يصرونه في ثيابهم . وقال يحيى القطان : قتل عبد الله ابن غالب في الجماجم سنة ثلاث و ثمانين رحمه الله تعالى .

(عبدالله بن فروخ) سمع أبا هريرة وعائشة ، وعنه أبو سلام الأسود وشداد أبو عمار وزيد بن سلام ، قال احمد المجلى : هو شامى ثقة ، وقال أبو حاتم : روى عنه مبارك الزبيرى وهو مجهول ، قلت ما هو بمجهول .

(عبدالله بن فيروز الديلمى) \_ د ن ق \_ أبو بشر وقيل أبو بسر أخوالضحاك ابن فيروز ، عن أبيه وأبي بن كعبوابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم ، وعنه وهب بن خالد الحمي وعروة بن رويم اللخمي وربيعة بن يزيد و يحيى بن أبي عمرو الشيباني وآخرون ، وكان يسكن ببيت المقدس ، ووثقه ابن معين ، روى محمد المن سيرين عن عبد الله بن الديلمي قال كنت ثالث ثلاثة عمن يخدم معاذ بن جبل .

(عبد الله بن قيس بن مخرمة) - م ٤ - بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشي المطلبي المدنى ، قيل له صحبة وليس بشيء ، حدث عن أبيه وابن عمر وزيد ابن خالد الجهنى ، روى عنه ابنه المطلب و إسحق بن يسار أبو محمد وأبو بكر بن عمرو بن حزم ، ووقد على عبد الملك ، وكان قاضى المدينة في أيامه وولى له بالبصرة أيضاً .

(عبد الله بن معانق) أبو معانق الأشعرى الشامى وقيل الأزدى ، روى عن أبى مالك الأشعرى وعبد الله بن سلام ، وعنه شهر ابن حوشب و يحيى بن أبى كثير وأبو سلام ممطور و بسر بن عبيدالله ، قال البرقانى عن الدارقطنى : مجهول لا شيء ، قال أما الجهالة فمعدومة (1) .

<sup>(</sup>١) روى عنه عدة ووثق فلا يكوز مجهول الذات ولا الصفة. قاله العلامة الكوثرى.

(عبد الله بن مغفل بن مقرن) \_ سوى ق \_ المزنى أبو الوليد الكوفى ، لابيه صحبة ، وهو أخو عبد الرحمن بن مغفل ، روى عن أبيه وعلى وابن مسعود وكعب بن عجرة ، روى عنه أبو إسحق وعبد الملك بن عمير و يزيد بن أبى زياد وأبو إسحق الشيبانى وغيرهم ، قال أحمد العجلى : ثقة من خيار التابعين وقال توفى سنة ثمان وثمانين .

(عبد الله بن معبد الزماني البصرى) - م ٤ - روى عن ابن مسعود وأبي قتادة الانصارى وأبي هريرة ، روى عنه غيلان بنجرير وقتادة وثابت البناني وغيرهم.
(عبد الله بن نجى الحضرمي الكوفي) - دن ق - عن أبيه وعلى وعمار وحذيفة ، وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير والحارث العجلي وجابر الجعني وغيرهم ، وثقه النسائي.

(عبد الله بن أبي الهذيل) \_ م ت ن \_ أبو المغيرة العنزى الكوفى العابد الورع ، روى عن أبي بكر وعمر وعلى وعمار وأبي بن كعب وابن مسعود والكبار ، روى عنه الاجلح الكندى واسماعيل بن رجاء وسلمة بن عطية وعطاء بن السائب وواصل الاحدب وأبو التياح الضبعي ، ووثقه النسائي ، قال أبو التياح : ما رأيته إلا وكأنه مذعور ، وقال العوام بن حوشب قال عبدالله بن أبي الهذيل إني لاتكلم حتى أخشى الله وأسكت حتى أخشى الله .

## و عبد الرحمن بن آدم البصرى ، م د

صاحب السقاية ، وهو إن شاء الله عبدالرحن مولى أم برثن أو عبدالرحن ابن برثن أو ابن برثم (۱) ، وكانت أم برثن قد تبنته ، وهو مجهول الآب . قال الدارقطني : عبد الرحمن بن آدم إنما نسب إلى آدم أبي البشر ، قلت روى عن أبي هر برة وعبد الرحمن بن عمرو وجابر ، وعنه أبو العالية الرياحي \_ وهو أكبر منه \_ وقتادة وسلمان التيمي وعوف الأعرابي . قال المدائني استعمل عبيد الله منه \_ وقتادة وسلمان التيمي وعوف الأعرابي . قال المدائني استعمل عبيد الله

<sup>(</sup>١) بضم الموحدة والمثلثة ، على ما فى الخلاصة للخزرجي .

ابن زياد عبد الرحمن بن أم برثن ثم غضب عليه فعزله وأغرمه مائة ألف فخرج إلى يزيد قال فنزلت على مرحلة من دمشق وضرب لى خباء وحجرة فاني لجالس إذا كلب سلوقي قد دخل في عنقه طوق من ذهب فأخذته وطلع فارس فلما رأيته هبته فأدخلته الحجرة وأمرت بفرسه فجرد فلم ألبث أن توافت الخيل فاذا هو يزيد بن معوية فقال لى بعد ماصلي من أنت فأخبرته فقال إن شئت كتبت لك من مكانك و إن شئت دخلت قال فأمر فكتب إلى عبيد الله أن رد عليه مائة ألف فرجعت ، قال وأعتق عبد الرحمن يومئذ في المكان الذي كتب له فيه الكتاب ثلاثين مملوكاً وقال لهم من أحب أن يرجع معى فليرجع ومن أحب أن يذهب فليذهب ، وكان عبد الرحمن يتأله (١) ، قال المدائني : ورمى غلاماً له يوماً بسفود فأخطأه وأصاب ابنه فنثر دماغه فخاف الغلام فدعاه وقال اذهب فأنت حر فما أحب أن ذلك كان بك لاني رميتكمتعمداً فلو قتلتك هلكت وأصبت ابني خطأ ، ثم عمى عبدالرحمن بعد ومرض فدعا الله أن لا يصلى عليه الحكم يعني ابن أيوب أمير البصرة ، ومات في مرضه وشغل الحكم فلم يصل عليه ، وقال جويرية ابن أسماء : إن أم برثن كانت تعالج الطيب وتخالط نساء عبيد الله بن زياد فأصابت غلاماً لقطته فربته وتبنته وسمته عبدالرحمن فنشأ فولاه عبيد الله ، وكان يقال له عبد الرحمن بن أم برثن . قلت : وكان الحكم على البصرة فلما خرج ابن الأشعث سنة اثنتين وثمانين هرب الحكم ولحق بالحجاج ، فهذا يدل على أن عبد الرحمن مات قبل خروج ابن الاشعث.

(عبد الرحمن بن حجيرة (٢)) م ٤ - الخولاني البصرى القاضى ، روى عن أبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة ، روى عنه دراج أبو السمح والحارث بن يزيد الحضرمى وعبد الله بن ثعلبة وابنه عبد الله بن عبد الرحمن ونضلة بن كليب ، وكان أمير مصر عبد العزيز قد جمع له القضاء والقصص و بيت المال ، وكان رزقه في

<sup>(</sup>١) النأله: التنسك والتعبد، على ما في القاموس المحيط للفيروزاباذي .

<sup>(</sup>٢) بضم الحاء وفتح الجيم.

العام ألف دينار ولا يدخر هار حمالله ، كنيته أبوعبدالله ، و توفي سنة ثلاث و تمانين . (عبدالرحمن بن عوسجة الهمداني ) ٤ ـ كان على ميمنة ابن الاشعث فقتل يوم الزاوية سنة اثنتين و ثمانين ، وقد حدث عن البراء بن عازب ، روى عنه طلحة ابن مصرف وقبان النهمي وأبو إسحق السبيمي وغيرهم ، قال النسائي : ثقة ، وقيل كان يوم الزاوية سنة ثلاث و ثمانين ، وقد روى أيضاً عن علقمة وغيره .

#### ﴿ عبد الرحمن بن ابي ليلي ﴾ ع

أبو عيسى الأنصاري الكوفي ويقال أبو محد الفقيه المقرى، ، روى عن عمر وعلى وابن مسعود وأبي ذر وأبي بن كعب وصهيب وقيس بن سعد بن عبادة وأبي أيوب والمقداد \_ وروايته عن معاذ في السنن (١) الأربعة ولم يلحقه \_ وطائفة سواهم ، ولا بيه صحبة ، ولد في وسط خلافة عمر وهو يصغر عن السماع منه بل رآه يمسح على الخفين ، روى عنه الحكم بن عتيبة (٢) وعمرو بن مرة وعبد الملك بن عمير وحصين بن عبد الرحن والأعمش ، وكان قد أخذ عن على القرآن ، قال محمد بن سيرين : جلست إلى عبدالرحمن بن أبي ليلي وأصحابه يمظمونه كأنه أمير ، وقال ثابث البناني : كنا إذا قعدنا إلى عبد الرحمن بن أبى ليلي قال لرجل اقرأ القرآن فانه يدلني على ماثر يدون نزلت هذه الآية في كذا وهذه في كذا. وقال عطاء ابن السائب عن ابن أبي ليلي أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله مالية من الانصار إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه ، وروى عن أبي حصين أن الحجاج استعمل ابن أبي ليلي على القضاء ثم عزله ثم ضرب ليسب علياً رضى الله عنه ، وكان قد شهد النهروان مع على . وعن عبد الله بن الحرث أنه اجتمع بابن أبي ليلي فقال ما شعرت أن النساء ولدن مثل هذا ، قلت وكان ابن أبي ليلي قد خرج على الحجاج فيمن خرج من العلماء والصلحاء مع ابن الاشعث فغرق ليلة دجيل وقيل قتل في وقعة الجماجم ، واسمه عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) في الاصل «سنن» . (٢) في الاصل «عبينة» ، والتصويب من الخلاصة .

يسار وقيل ابن بلال وقيل ابن داود بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بوت جحجبا بن كلفه (1) ، وقال ابنه محمد بن عبد الرحمن : وفد أبى على مماوية ، وقال شعبة بن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى قال صحبت علياً فى الحضر والسفر وأكثر ما يحدثون عنه باطل ، وقال الاعمش : رأيت ابن أبى ليلى وقد ضربه الحجاج وكائن ظهره مسح وهو متكى، على ابنه وهم يقولون له العن الكذابين فيقول لمن الله اله الكذابين فيقول لمن الله اله الكذابين فيقول لمن الله الله الله عبدالله وهو يخرجهم من الله بن أبى عبده وأبى مرة : افتقد عبد الرحمن بمسكن ، وقال شعبة : قدم عبد الله بن شداد وابن أبى ليلى فاقتحم بهما فرساهما الفرات شعبة : قدم عبد الله بن شداد وابن أبى ليلى فاقتحم بهما فرساهما الفرات فنها . وقال أبو نعيم : قتل بوقعة الجاجم .

# ﴿ عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث ﴾

ابن قيس الـكندى أمير سجستان ، قد ذكرنا حرو به الحجاج ، وآخر الأمن أنه رجع إلى الملك رتبيل فقال له علقمة بوز عرو لا أدخل معك لأنى أنخوف عليك وكأنى بكتاب الحجاج قدجاء إلى رتبيل يرغبه و يرهبه فاذاهو قد بعث بك سلماً أو قتلك ولكن هاهنا خمسائة قد تبايعنا على أن ندخل مدينة ونتحصن فيها ونقاتل حتى نعطى أماناً أو نموت كراماً ، فقال أما لو دخلت معى لواسيتك وأكرمتك فأبى عليه فدخل عبد الرحن إلى رتبيل وأقام الخسمائة حتى قدم عمارة ابن تميم فقاتلوا حتى أمنهم ووفى لهم . وتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل في شأن ابن تميم فقاتلوا حتى أمنهم ووفى لهم . وتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل في شأن ابن الأشعث إلى أن بعث به إليه وترك له الجمل (٢) الذي كان يؤديه سبع سنين ،

<sup>(</sup>١) فى ( المرصع لمجد الدين بن الاثير ) : إذا أطلق المحدثون «ابن أبى ليلى» فانما يعنون محمداً فانما يعنون عبداً البنه ، وهو إمام مشهور فى الفقه صاحب مدهب وقول . (٢) فى الاصل «الحمل» .

ويروى أن عبد الرحمن أصابه سل ومات فقطعوا رأسه و بعثوا به إلى الحجاج ، ويروى أن الحجاج بعث إلى رتبيل انى قد بعثت إليك عمارة فى ثلاثين ألفاً يطلبون ابن الأشعث فأبى أن يسلمه وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبى سبيع فأرسله من إلى رتبيل فخف على رتبيل واختص به فقال القاسم بن محمد بن الأشعث لاخيه إنى لا آمن غدر هذا فاقتله فهم به و بلغه ذلك فخاف فوشى به إلى رتبيل وخوفه الحجاج وهرب سراً إلى عمارة فاستجعل فى ابن الأشعث ألف ألف وكتب بذلك عمارة إلى الحجاج فكتب إليه أن أعط عبيداً ورتبيل ما طلبا فاشترط بذلك عمارة إلى البن الأشعث و إلى ثلاثين من أهل بيته وقد أعد لهم الجوامع والقيود فقيدهم وأرسلهم جميعاً إلى عمارة فلما قرب ابن الأشعث ألى نفسه من قصر فهات ، وذلك فى سنة أربع وثمانين .

(عبدالرحمن بن عمرو بن سهل الأنصارى) - خت - وهو عبدالرحمن بن سهل ، سمع سعيد بن زيد وسعد بن أبى وقاص وقيل لقى عثمان ، وعنه طلحة بن عبد الله بن عوف وابنه عمرو بن عبد الرحمن والحرث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب ، ويقال قتل يوم الحرة ، فيقدم .

(عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة) م \_ بن نوفل الزهرى المدنى أبوالمسور الفقيه ، سمع أباه وسعد بن أبى وقاص وأبا رافع ، روى عنه ابن جعفر وحبيب بن أبى ثابت والزهرى ، وكان ثقة قليل الحديث ، توفى سنة تسعين .

(عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخمي) ع ـ أبو بكر الفقيه أخو الأسود وابن أخى علقمة ، روى عن عثمان وسلمان وابن مسعود وحديفة وجماعة ، وعنه ابرهيم النخمي وأبو صخرة جامع بن شداد وعمارة بن عير وأبو إسحق السبيعي ومنصور وابنه عدبن عبد بن عبد الرحن ، وثقه يحيى بن معين وغيره ، وتوفى في حدود سنة اثنتين و ثمانين .

#### ﴿ عبد العزيز بن مروان ﴾ د

أبو الاصبغ الاموى أمير مصر، وولى عهد المؤمنين بعد أخيه عبد الملك بعهد

من مروان إن صححنا خلافة مروان فانه خارج على ابن الزبير باغ فلا يصح عهده إلى ولديه و إنما تصح إمامة عبد الملك من يوم قتل ابن الزبير ، ولما ملك مروان الشام وغلب عليها سار إلى مصر فاستولى عليها واستخلف عليها عمد العن يز ولده فبقى عليها إلى أن مات ، روى عن أبيه وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن الزبيروشهد بقتل عمرو بن سعيد الأشدق بدمشق وكانت داره الخانقاه السميساطية (1) وانتقلت من بعده إلى ابنه عمر بن عبد العزيز، روى عنه ابنه والزهري وكثير ابن منة وعلى بن رباح وابن أبي مليكة و بحير بن ذاخر (٢) ، وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث ، وقال النسائي : ثقة ، وقال أبن وهب ثنا يحيي بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس قال بعثني عبد العزيز بن مروان بألف دينار إلى ابن عمر فجئته فدفعت إليه الكتاب فقال أين المال فقلت حتى أصبح فقال لاوالله لاأبيت الليلة ولى ألف دينار ، فجئته بهاففرقها ، وقال ابن أبي مليكة : شهدت عبدالعزيز بن مروان يقول عندالموت باليتني لم أكن شيئاً باليتني كهذا الماء الجارى. وقال داود بن المغيرة لما حضرت عبدالعزيز الوفاة قال ائتوني بكفني فلما وضع بين يديه ولاهم ظهره فسمموه وهو يقول أفالكأفاك ماأقصرطويلك وأقل كثيرك. وعن حماد بن موسى قال لما احتضر أناه بشير يبشره بماله الذي كان بمصر حين كان عاملا عليها عامه فقال هذا مالك هذه ثلاثمائة مد من ذهب فقال مالي وله والله لوددت أنه كان بعراً حائلابنجد . قال خليفة : ماتسنة أربع وثمانين . قلت وهو غلط . وقال سعيد بن عفير وعد بن سعد وأبو حسان الزيادي (٣) وغيرهم : توفى سنة خمس وتمانين ، زاد الزيادي فقال في جمادي الأولى ، وقال ابن سعد : قبل أخيه بسنة . وقال أبوسعيد بن يونس قال الليث بن سعد توفى في جمادى الآخرة سنة ستوثمانين ، قلت وكأن هذا أيضاً وهم والصحيح قول الجماعة ، وقد كان

<sup>(</sup>١) في الاصل « السمياطية » ، والتصحيح من معجم البلدان وغيره .

<sup>(</sup>٢) مهمل في الاصل ، والتحرير من المشتبه للذهبي . (٣) مهملة في الاصل ، والتصحيح من (اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٥١٥) .

مات بمصر قبله بستة عشر يوماً أبنه الأصبغ فحزن عليه ومرض ، ومات بحلوان وهي المدينة التي بناها على مرحلة من وحمر وحمل إلى وحمر في النيل ، ولما بلغ عبد الملك بن مروان موته بايع بولاية العمد لابنيه الوليد ثم سليمن بعد أن كان هم بخلع أخيه .

#### ﴿ عبد الملك بن مروان ﴾

ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ابن الزبير و بقى على مصر والشام وابن الزبير على باقى البلاد مدة سبع سنين ثم غلب عبد الملك على العراق وما والاها فى سنة اثنتين وسبعين و بعد سنة قتل ابن الزبير واستوسق الامر لعبد الملك. ولد سنة ست وعشرين ، قال ابن سعد وكان عابداً ناسكاً بالمدينة قبل الخلافة وشهد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين وحفظ أمرهم قال واستعمله معوية على المدينة وهو ابن ست عشرة سنة . قلت : هذا لا يتابع ابن سعد عليه أحد من استمال معاوية له على المدينة ، وقال صالح بن وجيه قرأت فى كتاب صفة الخلفاء فى خزانة المأمون : كان عبد الملك رجلا طويلا أبيض مقرون الحاجبين كبير العينين مشرف الأنف رقيق الوجه حسن الجسم ليس بالقضيف (۱) ولا البادن أبيض الرأس واللحية ، قلت سمع عثمان وأباهر برة وأبا سعيد وأمسلمة و بريرة ، ولاة عائشة وابن عمر ومعاوية ، روى عنه عروة وخالد بن معدان واسهاءيل بن عبيد الله ورجاء بن حيوة وربيعة بن عنه عروة وخالد بن معسرة والزهرى وحريز (۲) بن عثمان وطائفة ، قل عبد الله بن زبر عن يونس بن ميسرة والزهرى وحريز (۲) بن عثمان وطائفة ، قل عبد الله بن العلم بن زبر عن يونس بن ميسرة عن عبد الملك انه قال وهو على المنبر سمه مت

<sup>(</sup>١) القضافة : النحافة ، على ما فى القاموس المحيط للفيروزاباذى .

<sup>(</sup>۲) في الاصل « حزيز » ، والتصحيح من ( شدرات الذهب في أخبار من ذهب ج ١ ص ٢٥٧ ) ، وهو ناصبي مشهور .

أباهر يرة يقول قال رسول الله ويُتَلِيِّهِ : ما من امرىء مسلم لا يغزو في سبيل الله أو يجهز غازياً أو يخلفه بخير إلا أصابه الله بقارعة قبل الموت. قال مصعب بن عبدالله: أول من سمى في الاسلام عبد الملك عبدالملك بن مروان ، وقال يعقوب بن ابرهم ابن سمد : أمه هي عائشة بنت معاوية بن أبي الماص ، وقال ضمرة عن رجاء بن أبى سلمة عن عبادة بن نسى قال قيل لابن عمر إنكم معشراً شياخ قريش يوشك أن تنقرضوا فمن نسأل بعدكم ? فقال ان لمروان ابناً فقيهاً فسلوه ، وقال النضر بن محد عن عكرمة بن عار عن محد بن أيوب المامى عن سحم مولى أبي هر يرة ان عبد الملك بن مروان دخل عليهم وهو غلام شاب فقال هذا يملك العرب ، محمد ابن أيوب مجهول . وقال جرير بن حازم عن نافع قال : لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميراً ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان . وقال أبو الزناد : فقهاء المدينة سعيد بن المسيب وعبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب . وعن ابن عمر قال : ولد الناس أبناء وولد مروان أباً . وعن عبدة بن رياح النساني أن أم الدرداء قالت : يا أمير المؤمنين \_ تعنى عبد الملك \_ ما زلت أتخيل هذا الأمر فيك منذرأيتك قال وكيف ذاك قالت ما رأيت أحسن منك محدثاً ولا أحلم منك مستمعاً . وقال سعيد بن داود قال مالك صمعت يحيى بن سعيد يقول أول من صلى في المسجد مابين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معه كانوا إذا صلى الامام الظهر قاموا فصلوا إلى العصر فقيل السميد بن المسيب لو قنا فصلينا كما يصلى هؤلاء فقال سميد ليست المبادة بكثرة الصلاة ولاالصوم إنما العبادة التفكر فيأمر الله والورع عن محارم الله . وروى اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال ماجالست أحداً إلا وجدت لي عليه الفضل إلا عبدالملك بن مروان فاني ماذا كرته حديثاً إلا زادني فيه ولا شعراً إلا زادني فيه . وقالخليفة قال لى أبوخالد أغزى مسلمة بن مخلدمعاوية بن حديج (١) سنة خمسين وكتب معاوية إلى مروان أن ابعث عبدالملك على بعث المدينة إلى

<sup>(</sup>١) في الاصل « خديج » ، والتصويب من الاصابة والخلاصة وغير ها .

المغرب فقدم عبد الملك فدخل افريقية مع معاوية بن حديج فبعثه ابن حديج إلى حصن فحصر أهله ونصب عليه المنجنيق ، وقال حماد بن سلمة أنبأ حميد عن بكر ابن عبد الله المزنى أن يهودياً أسلم وكان اسمه يوسف قد قرأ الكتب فمر بدار مروان فقال ويل لأمة مجد من أهل هذه الدار فقلت له إلى متى قال حتى تجبىء رايات سود من قبل خراسان. وكانصديقاً لعبدالملك بن مروان فضرب يوماً على منكبه وقال اتق الله في أمة محمد إذا ملكتهم فقال دعني و يحك ودفعه ما شأني وشأن ذلك فقال اتق الله في أمرهم ، قال وجهز يزيد جيشاً إلى أهل مكة فقال عبد الملك أعوذ بالله أيبعث إلى حرم الله ! فضرب يوسف بمنكبه وقال جيشك إليهم أعظم. وقال أحمد بن ابرهيم بن هشام بن يحيى الغساني ثنا أبي عن أبيه قال لما نزل مسلم بن عقبة المدينة دخلت مسجد النبي عليالية فجلست إلى جنب عبد الملك فقال لى عبدالملك أمن هذا الجيش أنت قلت نعم قال تكلتك أمك أتدرى إلى من تسير إلى أول مولود ولد في الاسلام و إلى ابن حواري رسول الله و إلى ابن ذات النطاقين و إلى من حنكه رسول الله ويُقالِنيني أما والله إنجشته نهاراً وجدته صائماً ولئن جئته ليلا لتجدنه قائماً فلو أن أهل الارض أطبقوا على قتله لأكبهم الله جميعاً في النار ، فلما صارت الخلافة إلى عبد الملك وجهنا مع الحجاج حتى قتلناه . وقال ابن عائشة أفضى الأمر إلى عبد الملك والمصحف في حجره فأطبقه وقال هذا آخر العهدبك. وقال الأصمعي ثنا عباد بن مسلم بن زياد عن أبيه قال ركب عبد الملك بن مروان بكراً فأنشأ قائده يقول:

وأيها البكر الذي أراكا عليك سهل الأرض في ممشاكا و يحك هل تعلم من علاكا خليفة الله الذي امتطاكا المسلم المسل

فلما سمعه عبد الملك قال إيها ياهناه قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم. وقال الاصمعى قيل لعبد الملك يا أمير المؤمنين عجل عليك الشيب فقال وكيف لا وأنا أعرض عقلى على الناس في كل جمعة ، وروى عبيد الله بن عائشة عن أبيه قال كان

عبد الملك إذا دخل عليه رجل من أفق من الآفاق قال اعفى من أربع وقل بعدها ما شئت: لاتكذبني فان المكذوب لا رأى له ولا تجبني فيما لا أسألك فان فيما أسألك عنه شغلا ولا تطرفى فانى أعلم بنفسى منك ولا تحملنى على الرعية (1) فانى إلى الرفق بهم أحوج. وقال بحبي بن بكير سمعت مالكا يقول أول من ضرب الدنانير عبد الملك وكتب عليها القرآن ، وقال مصعب بن عبد الله كتب عبد الملك على الدينار (قل هو الله أحد) وفي الوجه الآخر «لا إله إلا الله» وطوقه بطوق فضة وكتب فيه «ضرب بمدينة كذا» وكتب في خارج الطوق (عهد رسول الله أرسله بالمدى ودين الحق). وقال موسى بن سعيد بن أبي بردة: لحن جليس لعبد الملك ابن مروان فقال رجل زد ألف فقال له عبد الملك وأنت فزد ألفاً. وقال يوسف ابن الماجشون كان عبد الملك بن مروان إذا قعد للحكم قيم على رأسه بالسيوف ، وروى الاصمعى عن عدبن حرب الزيادى قال قيل لعبد الملك بن مروان من أفضل الناس قال من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة وأنصف عن قوة ، وروى جرير ابن عبد الملك:

ودانت لى الدنيا بوقع البواتر كلمح (٢) مضى فى المزمنات الغوابر ولم أله فى لذات عيش نواضر من الدهر حتى زار ضنك المقابر

لعمرى لقد عمرت فى الدهر برهة فأضحى الذى قد كان مما يسرنى فياليتنى لم أعن بالملك ساعة وكنت كذى (٣) طمرين عاش ببلغة

وقال ابرهيم بن هشام بن يحيى الفسانى حدثنى أبى عن أبيه قال كان عبدالملك بن مروان كثيراً ما يجلس إلى أم الدرداء فى مؤخر المسجد بدمشق فقالت له مرة بلغنى باأمير المؤمنين أنك شر بت الطلاء بعد النسك والعبادة فقال إى والله والدماء قد شربتها . وقال احمد بن عبد الله العجلى إن عبدالملك كان أبخر وأنه ولد لسنة أشهر ، وذكر ابن عائشة عن أبيه ان عبدالملك كان فاسد الغم . وقال الشعبى خطب

<sup>(</sup>١) كذا في البداية والنهاية ، وفي الاصل « الرغبة » .

<sup>(</sup>٢) في البداية والنهاية « كعلم» . (٣) في الاصل « لدى » .

عبد الملك فقال اللهم إن ذنوبي عظام وانها صغار في جنب عفوك فاغفرها لى يا كريم . قالوا توفى عبد الملك في شوال سنة ست و ثمانين ، وخلافته المجمع عليها من وسط سنة ثلاث وسبمين ، وقيل إنه لما احتضر دخل عليه الوليد ابنه فتمثل :

كم عائد رجلا وليس يعوده إلا ليعلم هل تراه يموت وتمثل أيضاً : ومستخبرات والعيون سواجم فيلس الوليد يبكى فقال ما هذا تحن حنين الأمة ! إذا مت فشمر وائتزر والبس جلد النمر وضع سيفك على عاتقك فمن أبدى ذات نفسه فاضرب عنقه ومن سكت مات بدائه . وقال على بن مجد المدائني : لما أيقن عبد الماك بالموت دعا مولاه أبا علاقة فقال : والله لوددت انى كنت منذ ولدت إلى يومى هذا حمالا . ولم يكن له من البنات إلاواحدة وهي فاطمة وكان قد أعطاها قرطى مارية والدرةاليتيمة وقال اللهم إنى لم أخلف شيئاً أهم منها إلى فاحفظها ، فتزوجها عر بن عبدالعزيز ، وأوصى بنيه بتقوى الله ونهاهم عن الفرقة والاختلاف وقال : انظروا مسلمة واصدروا عن رأيه - يعنى أخاه - فانه مجنكم الذي به تجتنون ونابكم الذي عنه تفترون وكونوا بني أم بررة وكونوا في الحرب أحراراً وللمعروف مناراً فان الحرب لم تدن منية قبل وقتها و إن المعروف يبقى أجره وذكره واحاولوا في مرارة ولينوا في شدة وكونوا كال ابن عبد الأعلى الشهياني :

إن القداح إذا اجتمعن فرامها بالكسر فو حنق و بطش أيد عزت فلم تنكسر و إن هي بددت فالكسر والتوهين المتبدد يا وليد اتق الله فيما أخلفك فيه واحفظ وصيق وخذ بأمرى وانظر إلى أخى معوية فانه ابن أمى وقد ابتلى في عقله بما علمت ولولا ذلك لآثرته بالخلافة فصل رحمه واحفظنى فيه وانظر أخي محمد بن مروان فأقره على الجزيرة ولا تعزله وانظر أخاك عبدالله فلا تؤاخذه وأقرره على عمله بمصر وانظر ابن عنا هذا على بن عبدالله بن عباس فانه قد انقطع إلينا بمودته وهواه ونصيحته وله نسب وحق فصل رحمه واعرف حقه ، وانظر الحمجاج فأكرمه فانه هو الذي وطأ لكم المنابر وهو سيفك

ياوليد ويدك على من ناواك فلا تسمعن فيه قول أحد وأنت إليه أحوج منه إليك وادع الناس إذا مت إلى البيعة فن قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا ثم تمثل بقول عدى بن زيد:

فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت باللناس عار

وعاش إحدى وستين سنة ، وكان له سبعة عشر ولداً . قال ابن جرير الطبرى : فن أولاده الوليد وسلمان ومروان الاكبر وعائشة وأمهم ولادة بنت العباس بن ربيعة بن مازن ، ويزيد ومروان الاصغر ومعوية وأم كلثوم وأمهم عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبى سفيان ، وهشام وأمه أم هاشم بنت هشام بن اسماعيل المخزومي ، وأبو بكر وأمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيدالله التيمي ، والحكم ومات قديماً أمه أم أيوب بنت عرو بن عثمان بن عفان ، وفاطمة وأمها أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص المخزومية ومسلمة وعبدالله والمنذر وعنبسة والحجاج (۱) لأمهات أولاد ، وتزوج أبضاً بأم أبيها بنت عبد الله بن جعفر بن أبى طالب وبنت على بن أبى طالب (۱) .

(عبدالملك بن أبى ذر الغفارى) روى عن أبيه وسلمان الفارسى وقدم الشام غازياً صحبة سلمان الفارسى ثم سكن مصر مدة ، روى عنه أبو تميم الجيشانى وحنش الصنعانى وقيس بن شريح وعلى بن أبى طلحة وجعفر بن ربيعة وآخرون .

(عبيد الله بن الأسود) \_ خ م د (٣) \_ ويقال ابن الأسد الخولاني ربيب ميمونة أم المؤمنين ، روى عنها وعن عثمان وابن عباس و زيد بن خالد ، روى عنه بسر بن سعيد وعاصم بن عمر بن قتادة .

(عبيد الله بن العباس) \_ ن \_ بن عبد المطلب الهاشمي ، ولد في حياة النبي عبد المطلب الهاشمي ، ولد في حياة النبي عبد الله ، قيل له رؤية ، وروايته في النسائي ، روى عنه ابنه

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة من تاريخ الطبرى زيادة : محمد وسعيد الخير .

<sup>(</sup>٢) في الكامل لابن الاثير: وقيل كان عنده ابنة لعلى بن أبي طالب ، ولا يصح.

<sup>(</sup>٣) زاد في الخلاصة « س » رمزاً للنسائي .

عبد الله وعطاء وابن سير بن وسلمان بن يسار، وكان أحد الأجواد، قال ابن سعد في الطبقات في الطبقة الخامسة من الصحابة: كان أصغر من عبد الله بسنة واحدة سمع من النبي والله وكان رجلا تاجراً مات بالمدينة فذكر الواقدى أنه بقى إلى زمن يزيد، قلت وولى اليمن لعلى وحج بالناس وقيل انه أعطى رجلا مرة مائة ألف، قال البخارى والفسوى: مات زمن معوية، وقال خليفة وغيره سنة ثمان وخسين، وقال أبو عبيد وأبو حسان الزيادى مات سنة سبع وثمانين.

(عبيد الله بن عدى بن الخيار) \_ خ م د ن . يؤخر إلى الطبقة الآتية . (عبيد بن حصين) أبو جندل النميرى المعروف بالراعى وذلك لكثرة وصفه للابل في شعره وكان من فحول الشعراء في صدر الاسلام ، له ذكر ، وقد هجاه جرير بقصيدته التي يقول فيها :

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعباً (۱) بلغت ولا كلابا (عبيد بن السباق) \_ ع \_ المدنى الثقفى ، روى عن زيد بن ثابت وجويرية أم المؤمنين وأسامة بن زيد وسهل أبن حنيف وابن عباس ، روى عنه ابنه سعيد والزهرى وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وهو من علماء أهل المدينة .

(عبد خير بن يزيد) - ٤ - و يقال عبد خير بن يحمد بن خولى الهمدانى أبو عمارة الكوفى أدرك الجاهلية وسمع علياً وابن مسعود وزيد بن أرقم وغيرهم وقال جاءنا كتاب رسول الله وسيالته ، روى عنه الشعبى وأبو اسحق السبيعى ، وخالد بن علقمة واسماعيل السدى وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب وآخرون ، وثقه المجلى وغيره .

(عتبة بن عبد السلمى) \_ دق \_ أبو الوليد صاحب رسول الله ولله ولله والله والها والها والها والها والها والها والها والها والها على وخلد بن معدان وراشد بن سعد ولقان بن عامر وعبدالله بن ناسح (٢) الحضرمى وعامر بن زبد البكالى وطائفة ، قال اسماعيل (١) في الاصل « سعداً » ، والتصحيح من ( القصد والامم في أنساب العرب والعجم لابن عبد البرص ٨٨) . (٢) عمملتين ، على ما في المشتبه للذهبي .

ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال قال عتبة بن عبد كان النبي والله أن الاسم لا يحبه حوله ولقد أتيناه و إنا لسبعة من بني سليم أكبرنا العرباض بن سارية فبايعناه جميعاً ، وعن عتبة بن عبد قال كان اسمى عتلة فسمانى النبي والله عتبة . وقال الواقدى : عاش أربعاً وتسعين سنة ، وورخه أبو عبيد وطائفة في سنة سبع وثمانين ، توفى بحمص .

(عتبة بن الندر السلمى) ـ ق ـ له صحبة وحديثان ، نزل الشام ، روى عنه حالد بن معدان وعلى بن رباح ، وذكره فى الصحابة البغوى والطبرانى وابن المنذر وابن البرق ، وتفرد بحديثه سويد بن عبد العزيز . وقال ابن سعد كان ينزل دمشق ، وقال خليفة توفى سنة أربع وثمانين .

(عروة بن أبى قيس) مولى عرو بن العاص المصرى الفقيه ، روى عن عبدالله بن عبر و عقبه الله بن عامر ، روى عنه بكير بن الأشج وعبيد الله بن أبى جعفر وسعيد بن عبدالله بن راشد وسلام بن غيلان وعبدالعزيز بن صالح ، وكان من الفقهاء . يؤخر فان ابن يونس قال توفى قريباً من سنة عشر ومائة على أن بعضهم ورخه انه توفى سنة تسعين .

(عروة بن المغيرة) ع \_ بن شعبة الثقفي الكوفى أخو حمزة وعقار، ولى إمرة الكوفة من قبل الحجاج، روى عنه الشعبي وعباد بن زياد ابن أبيه ونافع بن جبير ابن مطعم، وكان شريفاً مطاعاً لبيباً وكان أفضل الاخوة وكان أحول، توفى سنة بضع وثمانين، روى اليسير عن والده.

و (عقار (۲) أخوه ) - ت ن ق - روى عنه فانه روى عن أبيه وأبي هريرة وعبدالله بن عرو ، وعنه مجاهد و يعلى بن عطاء العامرى و حسان بن أبي وجزة وعبد الملك بن عمير وجاعة ، له حديث في الكتب الثلاثة وهو : « لم يتوكل من اكتوى أو استرق » وفي لفظ الكتب الثلاثة « فقد برى ، من التوكل » .

(عريب بن حميد) ن ق \_ أبو عمار الدهني الممداني الكوفي ، روى عن

(١) في الاصل «عتبة» . (٢) بفتح أوله والقاف المشددة ، على مافي الخلاصة .

على وعمار وقيس بن سعد بن عبادة ، روى عنه طلحة بن مصرف وأبو اسحق السبيعي والاعش وغيرهم ، وهو بكنيته أشهر.

(عقبة بن عبد الفافر) خمن - الأزدى العوذى البصرى ، روى عن أبى سعيد الخدرى وعبد الله بن مغفل ، روى عنه سلمان التيمى و يحيى بن أبى كثير وا بن عون وقتادة وغيره ، قيل هلك فى وقعة الجماجم ، وثقه احمد العجلى وغيره ، وقال مرة بن دباب (١) مررت بعقبة بن عبد الغافر وهو جر مح فى الخندق فقال لى يافلان ذهبت الدنيا والآخرة ، وقال حماد بن زيد قال أيوب ذكر القراء الذين خرجوا مع ابن الاشعث فقال لا أعلم أحداً منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه ولا نجا فلم يقتل إلا ندم على ما كان منه (٢).

### ﴿عمران بن حطان ﴾ خ د ت

ابن ظبیان السدوسی البصری أحد رؤوس الخوارج ، روی عن عائشة وأبی موسی الاشعری وابن عباس ، روی عنه محد بن سیرین و یحیی بن أبی كثیر وقتادة ، قال أبو داود : لیس فی أهل الاهواء أصح حدیثاً من الخوارج (۳) ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الاعرج ، وقال الفرزدق : كان عران بن حطان من أشعر الناس لانه لو أراد أن يقول مثلنا لقال ولسنا نقدر أن نقول مثل قوله ، وروی سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال تزوج عمران بن حطات امرأة من الخوارج فكاموه فيها أو فكاموها فيه فقال سأردها إلى الجاعة يعنی قال فصرفته إلى مذهبها ، وذكر المدائنی انها كانت ذات جمال وكان دميماً قبيحاً فأعجبته مرة فقالتاً فا وأنت في الجنة قال من أين علمت قالت لانك أعطيت مثلي فشكرت

<sup>(</sup>١) في الاصل « ذباب » ، والتصويب من المشتبه للذهبي .

<sup>(</sup>٢)وردت هذه العبارة في ٢٣٧ «ولانجا منهم احد إلاحد الله الذي سلمه».

<sup>(</sup>٣) لبعض أعة الحديث عطف على الخوارج ، ولله الامر من قبل ومن بعد ، وفي أول لسان الميزان اعتراف أحد الخوارج بالوضع بعد أن تاب . قاله العلامة الكوثرى .

وابتليت بمثلك فصبرت والشاكر والصابر في الجنة ، وقال الأصمعي بلغنا أن عمران بن حطان كان ضيفاً لروح بن زنباع فذكره لعبد الملك وقال اعرض عليه أن يأتينا فأعلمه روح ذلك فهرب ثم كتب إلى روح:

یا روح کم من کریم قد نزلت به قد ظن ظنك من لخم وغسان من بعد ما قيل عمران بن حطان فيه طوارق من إنس ولا جان مايوحش الناس من خوف ابن مروان في الحادثات هنات ذات ألوان كنت المقدم في سرى و إعلاني عقد الولاية في طه وعمران وعن قنادة قال لقيني عمران بن حطان فقال ياأخي احفظ عني هذه الابيات:

ريب المنون وأنت لاه ترتع و إلى المنية كل يوم ترفع إن اللبيب بمثلها لا يخدع واجم لنفسك لالغيرك تجمم

> ياضر بة من تقي ما أراد بها إلاليبلغ من ذي العرش رضوانا إنى لأذكره حيناً فأحسبه أوفي البرية عند الله ميزانا أكرم بقوم بطون الطيرأ قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا

حتى إذا خفته زايلت منزله قد كنت ضيفك حولا ما تروءني حتى أردت بي العظمي فأوحشني فاعذر أخك ابن زنباع فات له لو كنت مستغفراً يوماً لطاغية لڪن أبت لي آيات مفصلة

حتى متى تسقى النفوس بكأسها أفقد رضيت بأن تعلل بالمني أحلام نوم أو كظل زائل فتزودن ليوم فقرك دائباً ومن شعره في قاتل على رضى الله عنه:

فبلغشمره عبدالملك فأدركته الحمية فنذر دمه ووضع عليه العيون فلم تحمله أرض حتى أتى روح بن زنباع فأقام في ضيافت فقال ممن أنت ﴿ قِالَ من الأزد فبقي عنده سنة فأعجبه إعجاباً شديداً فسمر روحليلة عندعبدالملك فتذاكرا شعرعمران بنحطان هذا فلما انصرف روح تحدث مع عمران وأخبره بالشعر الذي ذكره عبد الملك فأنشده عران بقيته فلما أتى عبد الملك قال إن في ضيافتي رجلا ما سمعت منك حديثاً قط إلا حدثنى به و بأحسن منه ولقد أنشدته البارحة البيتين اللذين قالما عران فى ابن ملجم فأنشدنى القصيدة كلها ، فقال صفه لى فوصفه له فقال إنك لتصف صفة عمران بن حطان اعرض عليه أن يلقانى قال نعم فانصرف روح إلى منزله وقص على عمران الأمر فهرب وأتى الجزيرة ثم لحق بعمان فأكرموه فأقام بها حياته . وورد أن سفيان الثورى كان يتمثل بأبيات عمران بن حطان هذه :

أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع أراها و إن كانت تحب فانها سحابة صيف عن قليل تقشع كركب قضوا حاجاتهم وترحلوا طربقهم بادى العلامة مهيع تأبي شان تاليا تا

توفى سنة أربع وثمانين . قاله ابن قانع .

(عمران بن طلحه) دت ق \_ بن عبيد الله بن عثمان بن كعب التيمى المدنى ، روى عن أبيه وأمه حمنة بنت جحش وعلى بن أبى طالب ، روى عنه ابنا أخيه ابرهيم بن محمد ومعاوية بن اسحق وسعد بن طريف ، وله وفادة إلى معاوية . قال احمد بن عبد الله المحلى : هو تابعى ثقة ، قال ابن سعد قد انقرض ولده ، وقيل إن النبى عبد الله هو الذى سماه .

(عمران بن عصام) أبو عارة الضبعى والد أبى جرة ، من علماء أهل البصرة وممن خرج على الحجاج مع ابن الأشعث ، وكان صالحاً عابداً مقرئاً يقص بالبصرة ، روى عن عمران بن حصين وقيل عن رجل عن عمران وهو الصحيح ، قال المثنى بن سعيد : أدركت عمران بن عصام وهو إمام مسجد بنى ضبيعة يؤمهم فى رمضان و يختم بهم فى كل ثلاث ثم أمهم قتادة فكان يختم فى كل سبع ، وي عنه قتادة وأبو التياح وابنه أبو جرة ، ظفر به الحجاج فامتحنه وقال أتشهد على نفسك بالكفر قال ما كفرت باللهمنذ آمنت به فقتله فى سنة ثلاث وثمانين .

﴿ عمر بن ابي سلمة ﴾ ع

عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم أبو حفص

المخرومي المدنى ربيب رسول الله والمسلمة والمسلمة ورواية ، وروى عن أمه أيضاً ، وعنه أبو أمامة بن سهل وعروة وعطاء بن أبي رباح وثابت البناني ووهب بن كيسان وأبو وجزة السمدي يزيد بن عبيد وجماعة ، قال عروة : مولده بالحبشة . وقال هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير قال : كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان فكان يطأطي لى مرة فأنظر وأطأطي له مرة فينظر ، وقال ابن عبد البر : كان مع على يوم الجمل فاستعمله على فارس وعلى البحرين ، توفي سنة ثلاث و عانين بالمدينة ، قلت وكان شاباً في أيام النبي صلى الله عليه وتروج إذ ذاك واستفتى النبي عن تقبيل زوجته وهو صائم ، وهو أكبر من أختيه درة وزينب ، وقد مات أبوهم سنة ثلاث فلمل مولد عمر قبل عام المجرة بعام أو عامين ، وقد روى الزبير بن بكار عن على بن صالح عن عبد الله بن مصعب عن أبيه قال كان ابن الزبير يذكر أنه كان في فارع حسان يوم الخندق ومعهم عمر بن أبي سلمة فاني الأظلمه يومئذ وهو أكبر مني بسنين يوم الخندق ومعهم عمر بن أبي سلمة فاني الأظلمه يومئذ وهو أكبر مني بسنين فأقول له تحملني حتى أنظر فاني أحملك إذا نزلت ، فاذا حملني ثم سألني أن يركب فلت هذه المرة . قلت هو آخر من مات من الصحابة من بني مخزوم .

## ﴿ عمر بن عبيدالله بن معمر ﴾

ابن عثمان أبو حفص القرشي التيمي الأمير أحد وجوه قريش وأشرافها وشجمانها المدكورين وكانجواداً ممدحاً ولى فتوحات عديدة وولى البصرة لابن الزبير. وحدث عن ابن عمر وجابر وأبان بن عثمان ، روى عنه عطاء بن أبى رباح وابن عون ، ووفد على عبد الملك فتوفى بدمشق وقد ولى إمرة فارس ، قال المدائثي : ولا هو وعمر بن سعد بن أبى وقاص وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عام قتل عمر ، وقال الوليد بن هشام القحدمي : قام رجل إلى المهلب فقال أيها الأمير أخبرنا عن شجمان العرب قال : أحر قريش وابن الكلبية وصاحب النعل الدينج فقال والله ما نعرف من هؤلاء أحداً قال بلى أما أحر قريش فعمر بن

عبيد الله بن معمر والله ما جاءتنا سرعان خيل قط إلا ردها ، وأما ابن الكلبية فمصعب بن الزبير أفرد في سبعة وجعل له الأمان فأبي حتى مات على بصيرته ، وأما صاحب النمل الديزج فعباد بن الحصين الحبطي (١) والله ما نزل بنا شدة إلا فرجها ، فقال له الفرزدق وكان حاضراً إنا لله فأين أنت عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خارم السلمي ! قال إنما ذكرنا الانس ولم نذكر الجن ، وقال حميد الطويل عن سليمان (٢) بن قنه (٣) قال بعث معى عمر بن عبيد الله بألف دينار إلى عبد الله بن عمر والقسم بن مجد فأتيت ابن عمر وهو يغتسل في مستحمه فأخرج يده فصببتها فيها فقال وصلته رحم لقد جاءتنا على حاجة ، فأتيت القاسم فأبى أن يقبل فقالت امرأته ان كان القسم ابن عمه فأنا ابنة عمته فأعطنيها فأعطيتها . وذكر الحرمازي أن إنساناً من الأنصار وفد على عمر بن عبيدالله بن معمر بفارس فوصله بأر بعين ألفا . ويروى أن عمر بن عبيدالله اشترى مرة جارية بمائة ألف فتوجعت لفراق سيدها وقالت أبياتاً وهي :

هنيئاً لك المال الذي قد أصبته ولم يبق في كفي إلا تفكري

أقول لنفسي وهي في كرب غشية أقلى فقد بان الخليط أو اكثرى إذا لم يكن فى الأمر عندك حيلة ولم تجدى بدأ من الصبر فاصبرى فقال مولاها:

ولولا قعود الدهر بى عنك لم يكن يفرقناشي، سوى الموت فاعذرى أأوب بحزن من فراقك موجم أناجي به قلباً طويل النذكر عليك سلام لا زيارة بيننا ولاوصل إلا أن يشاء ابن معمر

فقال خذها وتمنها . وقال مسلمة بن محارب : خرج عمر بن عبيد الله بن معمر

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وفي آخرها الطاء ، نسبة إلى الحبطات وهو بطن من تميم . . . ( اللباب في الإنساب لابن الاثير ج ١ ص ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الاصل « سلمان » والتصحيح من القاموس للفير وزاباذي وشرحه .

<sup>(</sup>٣) كضبة ، وهي أم سلمان.

زائراً لابن أبى بكرة بسجستان فأقام أشهراً لا يصله فقال له عمر إنى اشتقت إلى الأهل فقال عبيد الله سوءة من أبى حفص أغفلناه كم فى بيت المال ? قالوا ألف ألف وسبعائة ألف قال احملوها إليه فحملت إليه . رواها المدائني وغيره عن مسلمة . قال المدائني : توفى سنة اثنتين وعانين .

### ﴿ عمر بن على بن الى طالب ﴾

ابن عبد المطلب بن هاشم الماشمي ، روى عن أبيه ، روى عنه ابنه محمد ووفد على الوليد ليوليه صدقة أبيه . قال الزبير بن بكار حدثني محد بن سلام حدثني عيسي ابن عبد الله بن محمد بن عمر بن على قال سألت أبي فحدثني عن أبيه قال عرب بن على ولدت لأبي بعد ما استخلف عر فقال له يا أمير المؤمنين ولد لى الليله غلام فقال هبه لى قال هو لك قال قد سميته عر ونحلته غلامي مورقاً ، قال ابن الزبير فلقيت عيسي فحدثني بذلك . قال مصعب بن عبدالله : عمر ورقية ابناعلي تومم أمها الصهباء التغلبية من سبي خالد بن الوليد أيام الردة . وقال أحمدالعجلي : هو تابعي ثقة . وذكر مصعب أن الوليد لم يعطه صدقة على وكان عليها الحسن بن الحسن ابن على وقال لا أدخل على بني فاطمة بنت رسول الله ويتاليه غيرهم ، فانصرف ابن على وقال لا أدخل على بني فاطمة بنت رسول الله ويتاليه غيرهم ، فانصرف غضبان ولم يقبل منه صلة ، وقيل ان عمر بن على قتل مع مصعب بن الزبير أيام الختار ، قلت فلما أخوه وسميه و إنما المعروف أن الذي قتل مع مصعب عبيدالله ابن على وذلك في سنة اثنتين وسبعين .

(عرو بن حريث) ع - بن عرو بن عثمان المخزومى أخو سعيد ، ولد قبل الهجرة وله صحبة ورواية ، وروى أيضاً عن أبى بكر وابن مسعود ، وسكن الكوفة ، روى عنه ابنه جعفر والحسن العرنى ومغيرة بن سبيع والوليد بن سريع وعبدالملك ابن عمير واسماعيل بن أبى خالد ، وآخر من رآه خلف بن خليفة شيخ الحسن بن عرفة فابن عرفة من أتباع التابعين ، توفى عمرو سنة خمس وثمانين .

(عمرو بن سلمة) خ د ن \_ أبو بريد (۱) الجرمی (۱) البصری وقيل أبو يزيد ، الذي كان يصلي بقومه وهو صبى في حياة رسول الله عَيْنَا وقد وفد أبوه على الذي عَلَيْنَا و يقال هو له وفادة مع أبيه وصحبة ما ، روى عن أبيه ، روى عنه أبو قلابة الجرمي وأبو الزبير المكي وعاصم الاحول وأبوب السختياني ، قيل توفى سنة خمس و ثمانين وهو أقدم شيخ لابوب . ورخ موته أحمد بن حنبل .

(عمرو بن سلمة ) بخ \_ الهمدانی الکوفی ، سمع علیاً وابن مسعود وحضر النهروان مع علی ، روی عنه الشعبی وزیاد بن أبی زیاد ، قال البخاری : ودفن هو وعمرو بن حریث فی یوم واحد ، قلت : وأبوه بکسر اللام کالجرمی المذکور قبله . وأماعمرو بن سلمة \_ بالفتح \_ فشیخ مجهول للواقدی ، وله شیخ آخر قزوینی یوی عنه أبو الحسن القطان .

9

٠.٠

2

19

قا

٠٠.

(عمرو بن عثمان بن عفان) ع \_ الاموى أخو أبان وسعيد ، روى عن أبيه وأسامة بن زيد ، وعنه على بن الحسين وسعيد بن المسيب وأبو الزناد وابنه عبد الله بن عمرو ، له حديث : « لا يرث المسلم الكافر » في الكتب الستة . (عنترة بن عبد الرحمن ) ن \_ أبو وكيع الشيباني ، روى عن على وأبي الدرداء وابن عباس ، روى عنه ابنه هرون بن عنترة أبو عبد الملك وعبد الله البن عمرو بن مرة الشيباني وأبو سنان الشيباني .

( فروخ بن النعان ) أبوعياش المعافرى ، عن على ومعاذ وابن مسعود وعبادة ابن الصامت وغيرهم ، حدث بمصر ، روى عنه يزيد بن أبى حبيب و بكر بن سواد وخالد بن أبى عمران . ذكره ابن يونس .

# ﴿ قبيصة بن ذؤيب ﴾ ع

أبو سعيد الخزاعي المدنى الفقيه ، يقال انه ولد عام الفتح وأتى به النبي والله

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل ، والتصحيح من (اللباب في الانساب ج ١ ص ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) بفتح الجيم وسكون الراء . . . . ( اللباب في الانساب ج ١ ص ٢٢٢) .

بعد موت أبيه ليدعوله ، روى عن أبي بكر وعمر وأبي الدرداء وعبد الرحن بن عوف و بلال وعبادة بن الصامت وتميم الداري وغيرهم ، روى عنه ابنه اسحق ومكحول ورجاء بنحيوة وأبو الشمثاء جابربن زيد وأبو قلابة الجرمي واسماعيلبن أبي المهاجر والزهرى وهرون بن رياب(1) وآخرون . وكان على الخاتم والبريد لمبد الملك بن مروان ، وسكن دمشق ، وأصيبت عينه يوم الحرة ، وله دار بباب البريد ، وكناه ابن سعد أبا اسحق وقال شهد أبوه ذؤيب بن حلحلة مع رسول الله والله الفتح وكان يسكن قديداً ، وكان قبيصة آثر الناس عند عبدالملك وكان على الخاتم والبريد فكان يقرأ الكتب إذا وردت ثم يدخل بها على الخليفة وكان ثقة مأموناً كثير الحديث مات سنة ست أو سبع وثمانين . وقال البخارى : سمع أبا الدرداء وزيد بن ثابت ، وقال أبو الزناد : كان عبد الملك بن مروان رابع أربعة في الفقه والنسك هو وابن المسيب وعروة وقبيصة بن ذؤيب ، وقال عد بن راشد المكحولي (٢) ثنا حفص بن نبيه الخزاعي عن أبيه أن قبيصة بن ذؤيب كان معلم كتاب. وعن مجالد بن سعيدقال كان قبيصة كاتب عبد الملك ، وعن مكحول قال ما رأيت أحداً أعلم من قبيصة . وعن الشعبي إقال كان قبيصة أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت . وروى ابن لهيعة عن ابن شهاب قال: كان قبيصة بن ذؤ يبمن علما مهذه الأمة. قال على بن المدائني وجماعة : توفى سنة ست وثمانين وقيل سنةسبم أو سنة ثمان . (قدامة بن عبدالله) ت ن ق - بن عمار الكلابي ، له صحبة ورأى النبي والمالية برمي الجمار، رواه عنه أيمن بن نائل المكي أحد صفار التابعين .

(قيس بن عائد (٢)) أبو كاهل الاحمسى نزيل الكوفة رأى رسول الله والله على ناقة وحبشى ممسك بخطب على ناقة وحبشى ممسك بخطامها . رواه احمد في مسنده ثنا مجد بن عبيد عن اسماعيل بن أبي خالد عنه .

<sup>(</sup>١) بكسر الراء.

<sup>(</sup>٢) في الاصل « المكحول » ، والتصحيح من كتب الرجال .

<sup>(</sup>٣) مهمل في الاصل، والتحرير من أسد الغابة والاصابة.

وسانانه دو ﴿ قيس بن عباد ﴾ سوى ق د ، الا من

يديت أب ليدم لاء ربي من أني لكر وهر وأني الدرداء ومبد الرحن بن

أبو عبد الله القيسى الضبعى البصرى ، روى عن عمر وعلى وأبى بن كعب وأبى ذر وها بن ياسر وجماعة ، روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مجاد لاحق ابن حميد وأبو نضرة المنفر بن مالك وغيرهم ، وكان كثير العبادة والغزو للكنه شيعى ، وقد رحل إلى المدينة وصلى مع غر ، وروى الحكم بن عطية عن النضر ابن عبد الله ان قيس بن عباد وفد إلى معاوية فكساه ريطة من رياط مصر فرأينها عليه قد شق علمها . وقال ابن سعد ؛ كان ثقة قليل الحديث ، وقال يونس المؤدب ثنا عبيد الله بن النضر عن أبيه عن قيس بن عباد أنه كانت له فرس عربية كما نتجت مهراً حمل عليه له إذا أدرك \_ في سبيل الله وكان إذا صلى بهم الفداة لم يزل بذكر الله حتى يرى السقائين قد مروا بالماء مخافة أن يصير أجاجاً أو يصير غوراً أو حتى تطلع الشمس من مطلعها مخافة أن تطلع من مغر بها . وعن أبي مخنف قالما هن مغر بها . وعن أبي مخنف قالما المعن قيس بن عباد حتى قاتل مع ابن الاشعث و بلغ الحجاج فعائله وأنه يلعن عثمان فأرسل إليه فضرب عنقه . قلت ابن مخنف واه .

وجمار الدمشق) عن ابن عمر ، وعنه مكحول و يزيد بن أبي حبيب وجمار ابن ربيعة ، قال أبو حاتم : ليس به بأس .

(كثير بن العباس) خم دن - بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمى ، روى عن أبيه وعمر وعنمان وأخيه عبدالله بن عباس ، وقيل إنه ولد في عهد النبي عليه ووى عنه الاعرج والزهرى وأبوالاصبغ مولى بني سليم . قال مصعب بن عبدالله كان فقيها فاضلا لا عقب له وأمه أم ولد ، وقال ابن أبي الزناد : كان يسكن بقرية على فراسخ من المدينة ، وورد أنه كان من أعبد الناس رحمه الله .

(كليب بن شهاب) - ٤ - بن المجنون الجرمي الكوفي ، روى عن أبيه وعلى وأبيه وعلى وأبيه وعلى وأبيه وعلى وأبي موسى الأشعرى وأبي هريرة وجماعة ، روى عنه ابنه عاصم وابرهيم بن مهاجر، ووثقه أبو زرعة وغيره .

#### ﴿ كميل بن زياد ﴾

ابن نهيك بن هيم النخعي الصهباني (١) الكوفي ، حدث عن عمر وعمان وعلى وابن مسعود وأبي هريرة ، روى عنه عبد الرحمن بن عابس والعباس بن ذريح وعبدالله بن يزيدالصهباني وأبواسحق السبيعي والأعمش ، وقدم دمشق زمن عثمان وشهد صفين مع على ، وكان شريفاً مطاعاً ثقةعابداً على تشيعه قليل الحديث قتله الحجاج. قاله ابن سعد، وقال المدائني: وفي الكوفة من العباد أو يس وعمرو بن عنبسة ويزيد بن معاوية النخعي والربيع بن خثيم وهمام بن الحرث ومعضد الشيباني وجندب بن عبد الله وكميل بن زياد . ووثقه ابن معين وغيره . وقال محد بن عبد الله بن عمار : كميل رافضي ثقة . وقال هشام بن عمار ثنا أيوب بن حسان ثنا محمد بن عبد الرحمن قال منع الحجاج النخع أعطياتهم حتى يأتوه بكميل بن زياد فلما رأى ذلك كميل أقبل على قومه فقال أبلغونى الحجاج فأبلغوه فقال الحجاج ياأهل الشام هذا كميل الذي قال لعثمان أقدني من نفسك، فقال كميل فعرف حقى فقِلت أما إذ أقدتني فهو لك هبة فمن كان أحسن قولا أنا أو هو فذكر الحجاج علياً فصلى عليه كميل فقال الحجاج والله لأبعثن إليك إنساناً أشد بغضاً لعلى من حبك له فبعث إليه إبن ادهم الحمصي فضرب عنقه . وقال المدائني ؛ مات كميل سنة اننتين و عمانين و هو ابن تسعين سنة . انبأ ربا عن محمد بن أبي زيد أنبأ محمود ابن اسماعيل أنبأ ابن فادشاه ثنا الطبراني ثنا على بن عبدالعزيز ثنا عبدالله بن رجاء أنبأ اسرائيل عن أبي إسحق عن كميل بن زياد عن أبي هر يرة قال قال رسول الله عليم الله أداك على كنز من كنوز الجنة قلت بلي قال: الاحول والاقوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه .

( محد بن أسامة بن زيد ) ت \_ بن حارثة الـكلبي ابن حب رسول الله

<sup>(</sup>١) مهملة فى الاصل ، والتصحيح من (اللباب فى الانساب لابن الاثير ج ٢ ص ١٤ حيث قيده بضم الصاد وسكون الهاء . . . نسبة إلى صهبان بن سعد ...

وسليلية ، مدنى قليل الرواية ، روى عن أبيه ، روى عنه سعيد بن عبيد بن السباق وعبدالله بن محمد بن عقيل وعبدالله بن دينار ويزيد بن قسيط ، وثقه ابنسعد ، يقال توفى سنة ست و تسمين .

( مجد بن إياس بن البكير ) بن عبدياليل الليثي المدنى من أولاد البدريين ، روى عن عائشة وأبي هر يرة وابن عباس ، روى عنه أبوسلمة بن عبدالرحمن ونافع وجد بن عبد الرحمن بن ثوبان .

( محمد بن حاطب ) ورخه أبونعيم في سنة ست وثمانين ، وقدمر في الطبقة الماضية .

( محمد بن سعد ) سوى د \_ بن أبى وقاص أبوالقسم الزهرى ، روى عن أبيه وعثمان وأبى الدرداء ، روى عنه ابناه ابرهم واسماعيل وأبو إسحق السبيعى ويونس ابن جبير واسماعيل بن أبى خلد وجماعة ، له أحاديث عديدة ، وأسر يوم دير الجماجم فقتله الحجاج .

## ﴿ محمد بن على بن ابي طالب ﴾ ع

أبو القسم الهاشمى ، ابن الحنفية واسمها خولة بنت جعفر من سبى اليمامة وهى من بنى حنيفة ، ولد فى صدر خلافة عمر ورأى عمر ، وروى عن أبيه وهمان وعمار ابن ياسر وأبى هر برة وغيرهم ، روى عنه بنوه الحسن وعبدالله وعمر وابرهيم وعون وعبد الله بن محمد بن عقيل وسالم بن أبى الجعد ومنذر الثورى وعمرو بن دينار وأبو جعفر محمد بن على وجهاعة ، ووفد على معاوية وعلى عبد الملك . قال أبو عاصم النبيل صرع محمد بن الحنفية مروان يوم الجمل وجلس على صدره فلما وفد على ابنه ذكره بذلك فقال عفوا يا أمير المؤمنين فقال والله ما ذكرت ذلك وأنا أريد أن أ كافئك به . قال الزبير بن بكار : سمته الشيعة المهدى فأخبرنى عمى قال قال كثير عزة :

هو المهدى أخبرناه كعب أخوالاحبار فى الحقب الخوالى فقيل لكثير ولقيت كمباً ? قال قلته بالوهم ، وقال أيضاً :

ألا إن الأنمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء على والثلاثة من بنيه همالأسباطليس بهمخفاء فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كربلاء وسبطلا تراه العين حتى يقود الخيل يقدمها لواء تغيب لايرى عنهم زماناً برضوى عنده عسل وماء

قال الزبير وكانت شيعة محمد بن على يزعمون أنه لم يمت ، وفيه يقول السيد الحميرى :

أطلت بذلك الجبل المقاما وسموك الخليفة والاماما مقامك عنهم ستين عاما ولا وارت له أرض عظاما تراجعه الملائكة الكلاما وأندية تحدثه كراما به وعليه نلتمس التماما تروا راياتنا تترى نظاما

ألا قل للوصى فدتك نفسى أضر بمه شر والوك منا وعادوا فيك أهل الأرض طرا وما ذاق ابن خولة طعم موت لقد أمسى بمورق شه برضوى و إن له به لمقيل صدق هدانا الله إذ حزتم لأمم وقال السيد أيضاً:

والله من الصبابة أولق حتى متى و إلى متى و كم المدى يابن الوصى وأنت حى ترزق وقال ابن سعد: مولده فى خلافة أبى بكر. وقال الواقدى ثنا ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر قالت رأيت أم علا ابن الحنفية سندية سوداء وكانت أمة لبنى حنيفة ولم تكن منهم و إنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم ، وقال فطر بن خليفة عن منذر سمعت ابن الحنفية قال: كانت رخصة لعلى رضى الله عنه قال يا رسول الله ان ولد لى بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنينك قال نعم . قلت وكان يكنى أيضاً بأبى عبد الله فقال أبو مالك الاشجعى ثنا سالم بن أبى الجعد أنه كان مع

ابن الحنفية في الشعب فقلت له ذات يوم ياأبا عبدالله. وذكر النسائي الكنيتين. وعن ابن الحنفية قال: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر . رواه محمد بن حميد باسناد صحيح إلى ابن الحنفية ، لكن أبن حميد ضعيف ، وقد قال زيد بن الحباب ثنا الربيع بن منذر الثوري حدثني أبي سمع ابن الحنفية يقول: دخل عمر وأنا عند أختى أم كاثوم فضمني وقال ألطفيه بالحلواء . وقال عبدالواحد بن أين جئت محمد بن الحنفية وهو مكحول مخضوب بحمرة وعليه عامة سوداء . وقال سالم بن أبى حفصة عن منذر عن أبن الحنفية قال حسن وحسين خير مني ولقد علما أنه كان يستخليني دونهما وأني صاحب البغلة الشهباء. وقال الزهري قال رجل لمحمد ابن الحنفية مابال أبيك كان يرمى بك في مرام لا يرمى فيها الحسن والحسين ? قال لأنها كانا خديه وكنت يده فكان يتوقى بيده عن خديه . وقال غيره : لما جاء نعى معاوية خرج الحسين وابن الزبير إلى مكة وأقام ابن الحنفية حتى سمع بدنو جيش مسرف أيام الحرة فرحل إلى مكة فقعد مع ابن عباس فلما بايعوا ابن الزبير دعاهما ابن الزبير إلى سيعته فأبيا حتى تجتمع له البلاد فكاشرهما ثم وقع بينهم شر وغلظ الامرحتي خافاه ومعها النساء والذرية فأساء جوارهم وحصرهم وأظهر شتم ابن الحنفية وأمرهم و بني هاشم أن يلزموا شعبهم بمكة وجعل عليهم الرقبا، وقال فما قال: والله لتبايمن أو لأحرقنكم بالنار، فخافها. قال سلم بن عامر فرأيت ابن الحنفية محبوساً بزمزم فقلت لأدخلن عليه فدخلت فقلت مالك وهذا الرجل قال دعاني إلى البيعة فقلت إنما أنا من المسلمين فاذا اجتمعوا عليك فأنا كأحدهم فَلْمِيرض بهذا فَاذَهِب فَأَقْرَىء أَبْنُ عَبَاسَ السلام وقل مَا تَرَى ? فَدَخَلَت عَلَى أَبْنَ عباس وهو ذاهب البصر فقال من أنت ? قلت من الأنصار قال رب أنصاري هو أشدعلينا من عدونًا ، فقلت لا تخف أنا تمن لك كله وأخبرته فقال قل له لاتطعه ولا نعمة عين إلا ماقلت ولا تزده علمه ، فأبلغته فهم أن يقدم الكوفة ، و بلغ ذلك المختار بن أبي عبيد فثقل عليه قدومه . قلت وقد كان يدعو إليه قال فقال إن في المهدى علامة يقدم بلدكه هذا فيضر به رجل في السوق ضربة بالسيف

لا تضره ولا تحيك (1) فيه فبلغ ذلك ابن الحنفية فأقام فقيل له لو بعثت إلى شيعتك بالكوفة فأعلمتهم ما أنتم فيه فبعث أبا الطفيل عامر بن وائلة إلى شيعتهم بالكوفة فقدم عليهم وقال: إنا لا نأمن ابن الزبير على هَوْلاء وأخبرهم بما هم فيه من الخوف ، فجهز المختار بعثاً إلى مـكة فانتدب منه أر بعة آلاف فعقد لأبي عبد الله الجدلي عليهم وقال له : سر فان وجدت بني هاشم في الحياة فكن لهم أنت ومن معك عضداً وأنفذ لما أمروك به وإن وجدت ابن الزبير قد قتلهم فاعترض أهل مكة حتى تصل إلى ابن الزبير ثم لا تدع من آل الزبير شعراً ولا ظَفْراً وقال يا شرطة الله لقد أ كرمكم الله بهذا المسير ولكم بهذا الوجه عشر حجج وعشر عمر، فساروا حتى أشرفوا على مكة فجاء المستغيث أعجلوا فما أراكم تدركونهم فانتدب منهم عاعائة عليهم عطية بن سعد العوفي فأسرعوا حتى دخلوا مكة فكبروا تكبيرة سمعها ابن الزبير فانطلق هارباً وتعلق بأستار الكعبة وقال أنا عائد الله ، قال عطية ثم ملنا إلى ابن عباس وابن الحنفية وأصحابها في دور وقد جمع لهم الحطب فأحيط بهم الحطب حتى بلغ رؤوس الجدر لو أن ناراً تقع فيه ما رقى منهم أحد فأخرناه عن الأبواب فأقبل أصحاب ابن الزبير فكنا صفين نحن وهم في المسجد نهارنا لا ننصرف إلا إلى الصلاة حتى أصبحنا ، وقدم أبو عبد الله الجدلي في الجيش فقلنا لابن عباس وابن الحنفية ذرونا نرح الناس من أبن الزبير فقالا هذا بلد حرمه الله ماأحله لأحد إلا للنبي عطي ساعة فامنعونا وأجيرونا قال فتحملوا وان منادياً لينادى في الجبل ما غنمت سرية بعد نبيها ما غنمت هذه السرية أن السرية إنما تغنم الذهب والفضة و إنما غنمتم دماءنا فخرجوا بهم حتى أنزلوهم مني ثم انتقلوا إلى الطائف وأقاموا ، وتوفى ابن عباس فصلي عليه ابن الحنفية و بقينا مع ابن الحنفية فلماكان الحج وحج ابن الزبير وافي أبن الحنفية في أصحابه إلى عرفة فوقف ووافي نجدة بن عامر الحنفي الحروري في أصحابه فوقف ناحية وحجت بنو أمية على لواء فوقفوا بعرفة . وعن محمد بن جبير

<sup>(</sup>١) أي لا تؤثر ، على ما في النهاية .

أن ابن الزبير أقام الحج تلك السنة وحجابن الحنفية في الخشبية وهمأر بعة آلاف نزلوا في الشعب الأيسر من مني ثم ذكر أنه سعى في الهدنة والكف حتى حجت كل طائفة من الطوائف الأربع (١) ، قال ووقفت تلك العشية إلى جنب ابن الحنفية فلما غابت الشمس النفت إلى فقال ياأبا سعيد ادفع ودفعت معه فكان أول من دفع . وقال الواقدي حدثني جمفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن عثمان بن عروة عن أبيه ، ح ونا إسحق بن يحيى بن طلحة وغيره قالوا : كان المختار لماقدم الكوفة أشد شيء على ابن الزبير وجمل يلقي إلى الناس أن ابن الزبير كان يطلب هذا الأمر لأبي القاسم \_ يعني ابن الحنفية \_ ثم ظلمه إياه ، وجعل يذكر ابن الحنفية وحاله وورعه وأنه يدعو له وأنه بعثه وأنه كتب له كتاباً وكان يقرأه على من يثق به و يبايمونه سراً ، فشك قوم وقالوا أعطيناهذا الرجل عهودنا ان زعم أنه رسول محمد بن الحنفية وابن الحنفية عكمة ايس هو منا ببعيد فشخص منهم قوم فأعلموه أمر المختار فقال نحن قوم حيث ترون محبوسون وما أحب أن لى الدنيا بقتل مؤمن ولوددت أن الله أنتصر لنا بمن شاء فاحذروا الكذابين وانظروا لانفسكم ودينكم، فذهبوا على هذا وجعل أمرالخنار يكبركل يوم ويغلظ، وتتبع قتلة الحسين فقتلهم و بعث ابن الأشتر في عشرين ألفاً إلى عبيد الله بن زياد فقتله و بعث المختار برأسه إلى محدبن الحنفية وعلى بن الحسين فدعت بنوهاشم للمختار وعظم عندهم م وكان ابن الحنفية يكره أمره ولا يحب كثيراً مما يأتى به ، ثم كتب إليه المختار: لحمد بن على من المختار الطالب بثأر آل محمد . وقال ليث بن أبي سلم عن منذر الثوري عن ابن الحنفية قال سمعت أباهر برة يقول لا حرج إلا في دم امرىء مسلم فقلت لابن الحنفية تطعن على أبيك قال لست أطعن على أبي بايع أبي أولو الأمر فنكث ناكث فقاتله ومرق مارق فقاتله وان ابن الزبير بحسدنى على مكانى هذا ود أنى ألحد في الحرم كما ألحد. وقال قبيصة ثنا سفين عن الحرث الأزدى قال قال ابن الحنفية . رحم الله امرأ أغنى نفسه وكف يده وأمسك لسانه وجلس في بيته

<sup>(</sup>١) في الاصل « الأربعة » ولها وجه في النحو معروف .

له ما احتسب وهو مع من أحب ألا إن أعمال بنى أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين ألا إن لأهل الحق دولة يأتى بها الله إذا شاء فمن أدرك ذلك منكم ومنا كان عندنا في السنام الآعلى ومن يمت فما عند الله خير وأبقى . وقال أبو عوانة ثنا أبو جرة قال كانوا يسلمون على محمد بن على : سلام عليك يامهدى ، فقال أجل أنا رجل مهدى أهدى إلى الرشد والخير اسمى محمد فليقل أحدكم إذا سلم : سلام عليك يا مجد أو يا أبا القاسم .

وقال ابن سعد : قالوا وقتل المختار سنة ثمان وستين فلما دخلت سنة تسم أرسل ابن الزبير أخاه عروة إلى محمد بن الحنفية ان أمير المؤمنين يقول لك إنى غير الركك أبداً حتى تبايعني أو أعيدك في الحبس وقد قتل الله الـكذاب الذي كنت تدعى نصرته وأجمع أهل العراق على فبايع و إلا فهي الحرب بيني و بينك ، فقال ماأسرع أخاك إلى قطع الرحمو الاستخفاف بالحق وأغفله عن تمجيل عقو بة الله ما يشك أخوك في الخلود ، والله ما بعثت المختار داعياً ولا ناصراً وللمختار كان أشد انقطاعاً إليه منه إلينا فان كان كذاباً فطالما قربه على كذبه وإن كان غير ذلك فهو أعلم به ، وما عندىخلاف ولو كان عندى خلاف ماأقمت في جواره ولخرجت إلى من يدعوني ولكن هاهنا والله لأخيك قرن يطلب مثل ما يطلب. أخوك كلاهما يقاتلان على الدنيا عبد الملك بن مروان والله لكأ نك بجيوشه قد أحاطت برقبة أخيك و إنى لاحسب أن جوار عبد الملك خير لي من جوار أخيك ولقد كتب إلى يعرض على ماقبله و يدعوني إليه ، قال عروة فما يمنمك من ذلك قال أستخير الله وذلك أحب إلى صاحبك ، فقال بعض أصحاب ابن الحنفية والله لو أطمتنا لضر بناعنقه فقال وعلى ماذا 1 جاء برسالة من أخيه وليس فى الغدر خير وأنتم تعلمون ان رأيى لو اجتمع الناس على كلهم إلا إنساناً واحداً (١) لماقاتلته ، فانصرف عروة فأخبر أخاه وقال والله ما أرى أن تعرض له دعه فليخرج عنك ويغيب وجهه فعبدالملك أمامه لا يتركه يحل بالشام حتى يبايعه وهو لا يفعل أبداً حتى بجتمع عليه الناس

<sup>(</sup>١) في الاصل « إلا إنسان واحد ».

عاما حبسه أو قتله . وقال أبو سلمة التبوذكي (١) ثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال كنت مع محمد بن على فسرنا من الطائف إلى أيلة بعد موت ابن عباس بزيادة على أر بمين ليلة وكان عبد الملك قد كتب لحمد عهداً على أن يدخل في أرضه هو وأصحابه حتى يصطلح الناس على رجل فلما قدم محمد الشام كتب إليه عبدالملك إما أن تبايعني و إما أن تخرج من أرضي ونحن يومئذ سبعة آلاف فبعث إليه على أن تؤمن أصحابي ففعل فقام فحمد الله وأثبي عليه ثم قال إن الله ولى الأمور كلها وحاكمها ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن كل ما هو آت قريب عجلتم بالأمر قبل نزوله والذي نفسي بيده إزفي أصلابكم لمن يقاتل مع آل محمد ما يخفي على أهل الشرك أمرآل محمد وأمرآل محمد مستأخر والذي نفس محمد بيده ليعودن فيهم كابدأ ، الحمد لله الذي حقن دماءكم وأحرز دينكم من أحب منكم أن يأتي مأمنه إلى بلده آمناً محفوظاً فليفعل ، فبقي معه تسعائة رجل فأحرم بعمرة وقل هدياً فلما أردنا أن ندخل الحرم تلقتنا خيل ابن الزبير فمنعتنا أن ندخل فأرسل إليه محمد لقد خرجت وما أريد أن أقاتلك ورجمت وما أريد أن أقاتلك دعنا ندخل فلنقض نسكنا ثم نخرج عنك فأبي ومعنا البدن قد قلدناها فرجعنا إلى المدينة فكنا بها حتى قدم الحجاج وقتل ابن الزبير ثم سار إلى العراق فلما سار مضينا فقضينا نسكنا وقد رأيت القمل يتناثر من محمد بن الحنفية ثم رجعنا الى المدينة فكث ثلاثة أشهر ثم توفى. قلت هذاخبر (٢) صحيح وفيه أنهم قضوا نسكهم بعدعدة سنين. وقال ابن شعبان أنبأ محمد بن عمر ثنا عبد الله بن جعفر عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محد أبن الحنفية قال لم يبايع أبى الحجاجلا قتل ابن الزيير فبمث إليه قدقتل عدوالله فقال أبى: إذا بايع الناس بايعت قال والله لأقتلنك قال إن لله في كل بوم ثلا ممائة وستين لحظة في كل لحظة منهاثلاثمائة وستون قضية فلمله أن يكفيناك في قضيةقال فكتب بذلك الحجاج الى عبد الملك فأتاه كتابه فأعجبه وكتب به إلى صاحب الروم (١) بالاصل «التبوزكي» ، والتصحيح من (اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ١٦٩ ) وهي بفتح التاء وضم الباء وفتح الذال . (٢) بالأصل «جزء» .

وذلك أن ملك الروم كتب إليه يتهدده أنه قد جمع له جموعاً كثيرة ثم كتب عبد الملك قد عرفنا أن محمداً ليس عنده خلاف وهو يأتيك و يمايمك فارفق به فلما اجتمع الناس قال ابن عمر له ما رقي شيء فبايع فكتب بالبيعة الي عبد الملك وبايع له الحجاج. وقال إسحق بن منصور السلولي ثنا الربيع بن المنذر عن أبيه أنه رأى على محمد بن الحنفية حبرة مجلل الازار ، وكان له برنس خز . وقال ابن عيينة ثنا أبو إسحق الشيباني أنه رأى محمد بن الحنفية بعرفة واقفاً عليه مطرف خز. وقال يعلى بن عبيد ثنا سفيان بن دينار قال رأيت محمد بن الحنفية ورأسه ولحيته مخضو بين بالحناء والكتم . وروى اسرائيل عن عبد الأعلى أن ابن الحنفية سئل عن الخضاب بالوسمة فقال هو خضابنا أهل البيت . وقال يعقوب بن شيبة ثنا صالح بن عبد الله الترمذي ثنا محمد بن الفضيل عن سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري قال رأيت محمد بن الحنفية يتلوى على فراشه و ينفخ فقالت امرأته يا مهدى ما يلويك من أمر عدوك هذا ابن الزبير قال والله ما بي هذا ولكن بي ما يؤتى في حرمه غداً ثم رفع يديه الى السماء فقال اللهم إنك تعلم أنى كنت أعلم مما علمتني أنه لا يخرج منها إلا قتيلا يطاف به في الأسواق . عثمان بن أبي شيبة ثنا عمد بن الحسن الاسدى ثنا عبد ربه أبوشهاب عن ليث عن محمد بن بشر عن محمد بن الحنفية قال أهل بيتين من العرب يتخذهم الناس أنداداً من دون الله نحن و بنوعمنا هؤلاء يعني بني أمية . وقال أبو زبيد عنتر عن سالم بن أبي حفصة عن منذر عن ابن الحنفية قال نحن أهل بيتين من قريش نتخذ من دون الله أنداداً نحن و بنو أمية . وروى ابن المبارك عن يحيى بن سعيد المدنى \_ وليس بالانصاري \_ قال رأى محد بن الحنفية أنه لا يموت حتى يملك أمر الناس فأرسل الى سعيد بن المسيب فسأله فقال لا يملك ولا أحد من ولده وان هذا الملك من بني أبيك لغي غيرك . وقال محمد بن فضل عن رضا بن أبي عقيل عن أبيه قال كنا جلوساً على باب ابن الحنفية في الشعب فخرج إلينا غلام فقال يامعشر الشيعة إن أبي يقرئكم السلام ويقول لكم إنا لا نحب اللمانين ولا الطمانين ولا نحب

مستعجلي القدر . وقال سفيان الثورى عن أبيه ان الحجاج أراد أن يضع رجله على المقام فزجره ابن الحنفية .

وقال الواقدى إن زيد بن السائب قال سألت عبد الله بن محمد بن الحنفية أين دفن أبوك ? فقال بالبقيع ، قلت أى سنة ? قال سنة إحدى وثمانين ، وهو ابن خس وستين سنة مات فى المحرم . وقال أبو عبيد والفلاس توفى سنة إحدى وثمانين . وقال أبو نميم : نوفى سنة ثمانين . وقال المدائني توفى سنة ثلاث وثمانين . وهذا غلط . وقال على بن المدائني : توفى سنة اثنتين أو ثلاث وتسمين ، وهذا غلط . وقال على بن المدائني : توفى سنة اثنتين أو ثلاث وتسمين ، وهذا أفحش مما قبله .

## ﴿ ماهان الحنفي ﴾

أبو سالم الأعور الكوفى و يقال له المسبح ، روى عن ابن عباس وغيره ، وعنه عمار الدهنى وجعفر بن أبى المغيرة وطلحة بن الأعلم وجماعة ، قال فضيل بن غزوان كان لا يفتر من التسبيح فأخذه الحجاج وصلبه وكان يسبح و يعقد قال فطعن وقد عقد تسعاً وستين . وقال ابرهيم بن أبى حنيفة رأيت ماهان الحنفى حيث صلب فجعل يسبح حتى عقد على تسع وعشر بن فطعن فرأيته بعد شهر عاقداً عليها وكنا فؤمر بالحرس (١) على خشبته فنرى عنده الضوء ، قال أبو داود السجستاني قطع الحجاج أربعته وصلبه . وقال البخارى قتل الحجاج ماهان أبا سالم الحنفي قال وقال بعضهم ماهان أبو صالح وهو وهم ، قال ابن أبى عاصم قتل سنة ثلاث وثمانين .

(محمد بن عمير) بن عطارد بن حاجب أبي عمير التميمي الدارمي الكوفي . أرسل عن النبي عليه أبو عمران الجوني ، وكان سيد أهل الكوفة وأجود مضر وصاحب ربع تميم ، وفد على عبد الملك بن مروان ثم سار إلى أخيه عبد العزيز بن مروان ، وقد شهد صفين مع على . وقيل فيه :

علمت معد والقبائل كلها أن الجواد محمد بن عطارد

<sup>(</sup>١) في القاه وس الحيط للفير وزاباذي : حرسه حرساً وحراسة .

(مرثد بن عبد الله) ع - أبو الخير اليزنى المصرى ، ويزن بطن من حير ، روى عن أبى أبوب الانصارى وأبى بصرة الغفارى وزيد بن ابت وعرو بن الماص وعقبة بن عامر وعبد الله بن عرو وجاعة وكان يلزم عقبة ، روى عنه عبد الرحن ابن شماسة وجعفر بن ربيعة ويزيد بن أبى حبيب وعبيد الله بن أبى جعفر وعياش ابن عباس القتبانى وغيرهم ، وكان أحد الائمة الاعلام . وقال أبو سعيد بن يونس كان مفتى أهل مصر في أيامه وكان عبد العزيز بن مروان يعنى أمير مصر يحضره بجلسه للفتيا ، قال وقال ابن عون توفى سنة تسمين .

(مرة الطيب) ع - ويلقب أيضاً مرة الخير لمبادته وخيره ، وهو ابن شراحيل الهمداني الكوفي مخضرم كبير القدر ، روى عن أبي بكر وعر وأبي ذر وابن مسعود وأبي موسى الاشعرى ، روى عنه أسلم الكوفي وزبيد اليامي واسماعيل السدى وحصين بن عبد الرحن وعطاء بن السائب واسماعيل نأبي خالد وجاعة ، وثقه يحيى بن معين . ابن عيينة سمعت عطاء بن السائب يقول رأيت مصلي مرة الهمداني مثل مبرك البعير . وقال عطاء أو غيره كان مرة يصلي كل يوم سمائة ركعة ، ونقل عنه انه سجد حتى أكل التراب جبهته .

(المستورد بن الأحنف الكوفى) م ٤ ـ عن ابن مسعود وحذيفة وصلة بن زفر ، روى عنه سعد بن عبيدة وعلقمة بن مرثد وأبو حصين عثمان بن عاصم ، وثقه على بن المديني .

(مسعود بن الحمم) م ٤ - بن الربيع أبو هرون الانصارى الزرق المدنى ، ولا في حياة النبي والتي وروى عن عمر وعلى وعبدالله بن حذافة السهمى ، روى عنه بنوه عيسى واسماعيل وقيس و يوسف ومحمد بن المنكدر والزهرى وأبو الزناد . قال الواقدى كان سرياً مثرياً ثقة . وقال خليفة مات سنة تسعين .

# ﴿ معاذة بنت عبد الله ﴾ ع

أم الصهباء المدوية العابدة البصرية ، روت عن على وعائشة وهشام بن عامر

الأنصارى ، روى عنها أبو قلابة الجرمي و يزيد الرشك وعاصم الأحول وأبوب وعمر بن ذر واسحق بن سو يد وآخرون ، ووثقها ابن معين ، و بلغنا أنها كانت تحيي الليل وتقول : عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور ، ولما قتل زوجها صلة بن أشيم وابنها في بعض الحروب اجتمع النساء عندها فقالت مرحباً بكن إن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن ، وكانت تقول والله ما أحب البقاء إلا لا تقرب إلى ربي بالوسائل لعله يجمع بيني و بين أبي الصهباء وولده في الجنة . ورخها ابن الجوزى في سنة ثلاث وثمانين .

(معبد بن سیرین) خ م د ت \_ أخو محمد ومولی أنس بن مالك ، وهو أقدم إخوته مولداً ووفاة ، روى عن عن عمر و أبى سعيد الخدرى ، روى عنه أخواه محمد و أنس .

# ﴿ معبد الجمي البصرى ﴾ ق

أول من تكلم بالقدر ، روى عن ابن عباس ومعاوية وابن عمر وعمران بن حصين وحران بن أبان وغيرهم ، روى عنه معاوية بن قرة وزيد بن رفيع وقتادة ومالك بن دينار وعوف الأعرابي وسعد بن ابرهيم وآخرون ، وثقه ابن معبن ، وقال أبو حاتم: صدوق في الحديث . قلت هو معبد بن عبيدالله بن عويمر ويقال معبد بن عبدالله بن حكيم ولد الذي روى : لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ، وقيل هو معبد بن خالد ، وكان من أعيان الفقهاء بالبصرة . قال يعقوب بن شيبة حدثني محمد بن اسحق بن احمد عمن حدثه عن عبدالملك بن عمير قال اجتمعت القراء إلى معبد الجهني وكان ممن شهد دومة الجندل موضع الحكمين فقالوا له قد طال أمر هذين الرجلين فلو لقيتهما فسألتهما عن بعض أمهما فقال لا تعرضوني لأمر أنا له كاره والله مارأيت كهذا الحي من قريش كأن قلوبهم أقفلت بأقفال الحديد وأنا صابر إلى ما سألتم ، قال معبد فخرجت فلقيت أبا موسى الأشعرى فقلت له صحبت رسول الله وتعليقة فكنت من صالحي أصحابه واستعملك وقبض فقلت له صحبت رسول الله وقيت أمر هذه الأمة فانظر ما أنت صانع ، فقال يامعبد غما وهو عنك راض وقد وليت أمر هذه الأمة فانظر ما أنت صانع ، فقال يامعبد غما

ندعو الناس إلى رجل لا يختاف فيه اثنان ، فقات في نفسي أما هذا فقد عزل صاحبه فطمعت في عمرو بن العاص فخرجت فلقيته وهو را كب بغلته يريد المسجد فأخذت بعنانه فسلمت عليه فنلت يا أبا عبدالله إنك قد صحبت رسول الله وسيست في فكنت من صالحي أصحابه قال بحمد الله قات واستعماك وقبض راضياً عنكقال بمن الله ثم نظر إلى شزراً فقات قد وليت أمر هذه الامة فانظر ما أنت صانع فنزع عنانه من يدى ثم قال إيماً تيس جهينة ما أنت وهذا لست من أهل السر ولا الملانية والله ما ينفعك الحق ولا يضرك الباطل ، فأنشأ معمد بقول :

إنى لقيت أبا موسى فأخبرنى بما أردت وعمرو ضن بالخبر شتان بين أبي موسى وصاحبه عمر ولعمرك عندالفضل والخطر هذا له غفلة أبدت سريرته وذاك ذو حذر كالحية الذكر

قال أبو موسى إسحق الجوزجانى: كان قوم يتكامون فى القدر احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم فى الدين والصدق والأمانة ، لم يتوهم عليهم الكذب وان بلوا بسوء رأيهم فنهم قتادة ومعبد الجهنى وهو رأسهم . وقال محد بن شعيب سممت الأوزاعى يقول أول من نطق فى القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن (۱) كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهنى وأخذ غيلان عن معبد . وقال محمد بن حمير ثنا محمد بن زياد الالهانى قال كنا فى المسجد إذ مر بمعبد الجهنى إلى عبد الملك فقال الناس ان هذا لهو البلاء فسمعت خالد بن معدان يقول البلاء كل البلاء إذا كانت الأثمة منهم ، وقال مرجوم العطار حدثنى أبى وعى قالا سمعنا الحسن يقول إياكم ومعبداً الجهنى فانه ضال مضل ، وقال جرير بن حازم عن يونس بن عبيد قال أدركت الحسن وهو يعيب قول معبد يقول هو ضال مضل ، قال قال ثم تلطف له معبد فألق فى نفسه ما ألقى . وعن مسلم بن يسار قال إن معبداً يقول بقول النصارى . وقال عمرو بن دينار قال لنا طاوس احذروا معبداً معبداً يقول بقول النصارى . وقال عمرو بن دينار قال لنا طاوس احذروا معبداً معبداً يقول بقول النصارى . وقال عمرو بن دينار قال لنا طاوس احذروا معبداً معبداً يقول بقول النصارى . وقال عمرو بن دينار قال لنا طاوس احذروا معبداً معبداً يقول بقول النصارى . وقال عمرو بن دينار قال لنا طاوس احذروا معبداً معبداً يقول بقول النصارى . وقال عمرو بن دينار قال لنا طاوس احذروا معبداً معبداً يقول بقول النصارى . وقال عمرو بن دينار قال لنا طاوس احذروا معبداً عمرو بن دينار قال لنا طاوس احذروا معبداً عمرو بن دينار قال لنا طاوس احذروا معبداً عدرو بن دينار قال بعد المهمد قالون به قول المعبد قالون المعبداً يقول به قول المعبداً يقول المعبد قالون المعبد قال

<sup>(</sup>١) بالاصل «سويس» ، والتصحيح من التبصير في الدين وشرح السنة للالكائي .

الجهني فانه كان قدرياً. وقال جعفر بن سليمان ثنا مالك بن دينار قال لقيت معبداً الجهني بمكة بعد فتنة ابن الأشعث وهو جربح وقد قاتل الحجاج في المواطن فقال لقيت الفقهاء والناس لم أر مثل الحسن باليتنا أطعناه ، كأنه نادم على قتال الحجاج وقال حزة بن ربيعة عن صدقة بن يزيد قال كان الحجاج يعذب معبداً الجهني بأصناف العذاب ولا يجذع ولا يستغيث قال فكان إذا ترك من العذاب برى الذبابة مقبلة تقع عليه فيصيح و يضج فيقال له ! فيقول إن هذا من عذاب بني آدم فأنا أصبر عليه وأما الذباب فمن عذاب الله فلست أصبر عليه فقتله . قلت وعذاب بني آدم بني آدم من عذاب الله لأنه تعالى هو الذي سلط عليه الحجاج وأما القدرية فلا يعتقدون أن الله أراد ذلك ولا قدره . وقال سعيد بن عفير : في سنة ثمانين صلب عبد الملك معبداً الجهني بدمشق ، وقال خليفة : مات قبل التسعين .

(المعرور بن سويد) ع - أبو أمية الأسدى الكوفى ، عن ابن مسمود وأبى ذر وغيرهما ، وعنه واصل الأحدب وسالم بن أبى الجعد وعاصم بن بهدلة والأعدش ومغيرة اليشكرى ، وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم قال الأعمش رأيته وهو ابن عشرين ومائة سنة أسود الرأس واللحية .

﴿ المقدام بن معد يكرب كخ ٤

ابن عمرو بن يزيد الكندى أبوكريمة (١) على الصحيح وقيل أبو زيد وقيل أبو ويد وقيل أبو ويد وقيل أبو صالح ويقال أبو بشر ويقال أبو يحيى ، نزيل حمص صاحب رسول الله عليه الله عدة أحاديث ، روى عنه جبير بن نفير والشعبى وخالد بن معدان وشريح بن عبيد وأبو عامر الهوزنى والحسن ويحيى ابنا جابر وعبد الرحمن بن أبى عوف وسلم بن عامر ومحد بن زياد الالهاني وجماعة وابنه يحيى وحفيده صالح بن يحيى ووي أبو مسهر وغيره عن يزيد بن سنان عن أبى يحيى الكلاعى قال أتيت المقدام في المسجد فقلت يا أبا يزيد إن الناس يزعمون انك لم تر النبي والمنتية ، قال المقدام في المسجد فقلت يا أبا يزيد إن الناس يزعمون انك لم تر النبي والمنتية و ، قال

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل ، والتصويب من خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي .

سبحان الله والله لقد رأبته وأنا أمشى مع عي فأخذ بأذنى هذه وقال لعمى: أترى هذا يذكر أباه وأمه . وقال محمد بن حرب الأبرش تنا سليمن بن سليم عن صالح ابن يحيى بن المقدام عن جده قال قال رسول الله ويتلييني : أفلحت ياقديم (١) إن مت ولم تكن أميراً ولا جابياً ولا عريفاً . قال خليفة والفلاس وأبو عبيد : مات سنة سبع وثمانين ، زاد الفلاس : وهو ابن إحدى وتسعين سنة . وقال غيره قبره بحمص . وقال على بن عبدالله التميمي مات سنة ثمان وثمانين . قلت وحديثه في صحيح البخارى في البيوع .

### ﴿ المهاب بن أبي صفرة ﴾ دت ن

ظالم (٢) بن سراق بن صبح بن كندى بن عرو الأمير أبو سعيد الأزدى العتكى أحد أشراف أهل البصرة ووجوههم وفرسانهم وأبطالهم ودهاتهم وأجوادهم، قبل ولد عام الفتح في حياة النبي ويُلِينية وغزا في خلافة عرم ، قلت أحسب هذا المكلام في حق أبيه ، وروى عن سعرة بن جندب والبراء وعبد الله بن عرو وابن عمر وغيرهم ، روى عنه سماك بن حرب وأبو اسحق السبيمي وعمر بن سيف وآخرون . الثورى عن أبي اسحق عن المهلب بن أبي صفرة حدثني من سمع النبي وآخرون . الثورى عن أبي اسحق عن المهلب بن أبي صفرة حدثني من سمع النبي كان أبو صفرة من أزددبا فيما بين عمان والبحرين ارتد قومه فقاتلهم عكرمة بن أبي حمل وظفر بهم فبعث بذراريهم إلى الصديق فيهم أبو صفرة غلام لم يبلغ ، ثم نزل جميل وظفر بهم فبعث بذراريهم إلى الصديق فيهم أبو صفرة غلام لم يبلغ ، ثم نزل البصرة في إمرة عمر . وقال ابن عون : كان المهلب يمر بنا ونحن في الكتاب رجل جميل . وقال خليفة في سنة أربع وأربعين غزا المهلب أرض الهند وولي الجزيرة لابن الزبير سنة ثمان وستين وولي حرب الخوارج كاذ كرنا ثم ولي خراسان . وقد ورد من غير وجه أن الحجاج بالغ في إكرام المهلبلا رجع من حرب الازارقة فانه

34 %

ال

<sup>(</sup>١) بالتصغير ، نظير قوله الأسامة : ياأسبم ، كما في الاصابة .

<sup>(</sup>٢) مهمل في الاصل ، والتصويب من الاصابة .

بدع فيهم وأبادهم وقتل منهم في وقمة واحدة أربعة آلاف وثمانين. قال حماد بن زيد عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن أبي اسحق قال مارأيت أميراً قط أفضل من المهلب بن أبي صفرة ولا أسخى ولا أشجع لقاله ولا أبعد مما تكره ولا أقرب مما تحب. وقال عهد بن سلام الجمعى : كان بالبصرة أربعة كل رجل منهم في زمانه لا نعلم في الانصار مثله : الاحنف في حلمه وعفافه ومنزلته من على عليه السلام ، والحسن في زهده وفصاحته وسخائه ومحله من القاوب ، والمهلب بن أبي صفرة فذكر أمره ، وسوار بن عبدالله القاضي في عفافه وتحريه للحق . وعن المهلب قال يعجبني في الرجل خصلتان أن أرى عقله زائداً على لسانه ولا أرى لسانه زائداً على لسانه ولا أرى يقول : نعم الخصلة السخاء تسدعورة الشريف و تمحق خسيسة الوضيع و تحبب المزهو . وقال روح بن قبيصة عن أبيه قال المهلب : ما شيء أبي للملك من العفو وخير مناقب الملك العفو . قال حليفة وأبوعبيد مات المهلب سنة اثنتين و ثمانين ، وقال مناقب الملك العفو . قال حليفة وأبوعبيد مات المهلب سنة اثنتين و ثمانين ، وقال آخر توفي غازياً بمرو الروذ في ذي الحجة . وقال خالد بن خداش حدثني ابن أبي عيدنة قال توفي المهلب في ذي الحجة سنة ثلاث وله ست وسبعون سنة وولي عيدة قال توفي المهلب في ذي الحجة سنة ثلاث وله ست وسبعون سنة وولي عيدة قال توفي المهلب في ذي الحجة سنة ثلاث وله ست وسبعون سنة وولي عيدة قال توفي المهلب في ذي الحجة سنة ثلاث وله ست وسبعون سنة وولي عدمان بنه يزيد خراسان .

(میسرة أبو صالح الکوفی) د ن ـ شهد قتال الحرورية مع على وسمع منه ومن غیره ، روی عنه سلمة بن كهیل وهلال بن خباب وعطاء بن السائب .

(ميسرة الطهوى) دن ق \_ أبو جميلة الكوفى صاحب راية على ، روى عن على وعثمان ، وعنه ابنه عبد الله وعبد الأعلى بن عامر الثملبي وعطاء بن السائب وحصين بن عبد الرحمن .

(میمون بن أبی شبیب) ٤ \_ أبو نصر الربعی الكوفی ، روی عن علی ومعاذ ابن جبل وأبی ذر وعار بن یاسر وعبد الله بن مسعود وعائشة وغیرهم ، روی عنه الحكم بن عتیبة وحبیب بن أبی نابت ومنصور بن زاذان (۱) ، وكان ناجراً خبراً

(١) في الاصل «زادان» ، والتصحيح من الخلاصة حيث قال: بمعجمتين.

فاضلا ، وله ذكر في مقدمة صحيح مسلم . توفي سنة ثلاث وثمانين .

(ناجية بن كعب) دت ن \_ الأسدى الكوفى ، عن على وعار وابن مسعود ، وعنه أبو اسحق ويونس بن أبى إسحق وأبو حسان الاعرج ووائل بن داود ، قال أبو حاتم شيخ وقال ابن المديني إنما هو ناجية بن خفاف .

( نصر بن عاصم ) م د ن ق \_ الليثى البصرى صاحب العربية يقال انه أول من وضع العربية . حكاه أبو داود السجستانى وغيره ، وحدث عن مالك بن الحويرث وأبى بكرة الثقنى وغيرهما ، روى عنه حيد بن هلال وقتادة والزهرى وعمرو بن دينار وملك بن دينار الزاهد ، ووثقه النسائى ، وقال أبو داود : كان من الخوارج ، وقال الدانى : قرأ القرآن على أبى الأسود ، قرأ عليه عبد الله بن أبى السحق وأبو عمرو بن العلاه .

( نوفل بن فضالة ) البكالى الشامى ابن امرأة كعب الأحبار ، روى عن على وأبى أيوب الأنصارى وكعب ، وعنه يحبى بن أبى كثير ونسير (١) بن ذعلوق (٢) وآخرون ، كان يقص .

(نوفل بن مساحق (٣)) بن عبد الله القرشي المامري الحجازي ، روى عن عمر وعثمان بن حنيف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، روى عنه ابنه عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وصالح بن كيسان وغيرهم ، وكان على صدقات المدينة وكان أحد الفقهاء ، ولى القضاء سنة ست وثمانين . وتوفى بمد ذلك وله بدمشق دار وكان أحد الأشراف الأجواد .

(الهرماس بن زیاد) دن أبو حدیر الباهلی ، رأی النبی مسالته بخطب عنی علی ناقته ، روی عنه حنبل بن عبد الله و عکرمة بن عمار .

(هزيل بن شرحميل) خ ٤ \_ الأودى الكوفى ، روى عن على وابن مسمود وسعد بن أبى وقاص وأبى موسى ، روى عنه الشعبى وأبو قيس عبد الرحمن بن

(١) مصغراً . (٢) في الاصل «دعاوق» والتصحيح من الخلاصة حيث قيده بضم المعجمة واسكان المهملة . (٣) في الاصل «مساحف» والنصويب من الخلاصة -

ثروان (١) وطلحة بن مصرف وأبو اسحق السبيعي .

## ﴿ هشام بن اسماعيل ﴾

ابن هشام بن الوليد بن المغيرة أبو الوليد المخزومي المدنى حو عبدالملك بن مروان وأميره على المدينة ، وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب لما امتنع من البيعة بولاية العهد للوليد وسلمان ورأى أن ذلك لا يجوز وقال أنظر ما يصنع الناس فضر به هشام ستين سوطاً وطوف به وسعنه ، فبعث عبد الملك إلى هشام يعنفه و يلومه ، قال أبو المقدام : مروا علينا بسعيد بن المسيب ونحن في الكتاب وقد ضرب مائة سوط وعليه تبان شعر وأوهموه أنهم يسلبونه . وقد أرسل هشام عن النبي وقيلية ، وي عنه على بن ابرهم التيمي وعلى بن حسان وقدم دمشق وقيل هو أول من أحدث دراسة القرآن في جامع دمشق في السبع . وهو جد هشام ابن عبد الملك لآمه ، ولما ولي الوليد عزله عن المدينة بعمر بن عبدالعزيز . وقال الواقدي حدثني ابن أبي سمرة عن سالم مولى أبي جعفر قال كان هشام بن اسماعيل الواقدي حدثني ابن أبي سمرة عن سالم مولى أبي جعفر قال كان هشام بن اسماعيل المدينة عزله وأمر بأن يوقف للناس ، فقال سعيد بن المسيب لولده عبد لا تؤذه فاني أدعه لله وللرحم ، ومر عليه على بن الحسين فسلم عليه فقال هشام الله أعلم حيث يجمل رسالاته ، وقد كان سلمان بن عبدالملك شفع فيه إلى الوليد حتى خلاه وعفا عنه .

## ﴿ واثلة بن الاسقع ﴾ ع

ابن كعب بن عام الليثى وقيل أبن أبى الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل أبو الخطاب ويقال أبو الأسقع ويقال أبو شداد ، أسلم والذبى ويتالينه يتجهز إلى تبوك فشهدها معه ، وكان من فقراء أهل الصفة . له أحاديث ، وروى أيضاً عن أبى من ثد الغنوى وأبى هريرة ، روى عنه مكحول وربيعة بن يزيد وشداد أبوعامر وبسر بن عبيد الله وعبد الواحد البصرى ويونس بن ميسرة وابرهيم بن أبى عبلة

<sup>(</sup>١) في الاصل « تروان » ، والتصحيح من خلاصة تذهيب الكال .

وآخرون آخرهم وفاة معروف الخياط شيخ دحيم وغيره . وشهد فتح دمشق وسكنها ومستجده معروف بدمشق إلى جانب حبس باب الصغير وداره إلى جانب دار ابن البقال. قال أبوحاتم الرازي وجماعة ثنا سليم بن منصور بن عمار ثنا أبي ثنا معروف أبو الخطاب الدمشقي سمعت واثلة بن الأسقع يقول أتيت النبي وليستع فأسلمت فقال اغتسل بماء وسدر . وقال هشام بن عمار ثنا معروف الخياط قال رأيت واثلة يملى على الناس الأحاديث وهم يكتبونها بين يديه ورأيته يخضب بالصفرة ويعتم بمامة سوداء يرخى لها من خلفه قدر شبر و يركب حماراً . وقال الأوزاعي ثنا أبوعهار رجل مناحد ثني واثلة بن الأسقع قال جئت أريد علياً فلم أجده فقالت فاطمة انطلق إلى رسول الله ويسايله يدعوه ، فاجلس قال فجاء معرسول الله ويسايله فدخلا ودخلت معها فدعا رسول الله على الله على حسناً وحسيناً وأجلس كل واحد منها على فخذه وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثو به فقال ( إنماير يدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً ) اللهم هؤلاء أهلي ، فقلت يارسول الله وأنا من أهلك قال وأنت من أهلي ، قال واثلة إنها لمن أرجى ما أرجو . قال أبو حاتم الرازى : سكن واثلة البلاط خارجاً من دمشق على ثلاثة فراسخ القرية التي كان يسكن فيها يسرة (١) ن صفوان ؛ ثم تحول ونزل بيت المقدس وبها مات . قلت إنما هي على فرسخ واحد من دمشق . قال اسماعيل بن عياش وابن معين والبخارى: توفى سنة ثلاث وثمانين . وقال أبومسهر وعلى بن عبدالله التميمي و يحيي ابن بكير وأبوعمر الضرير وغيرهم: توفى سنة خمس وثمانين وله ثمان وتسمون سنة -وقال سميد بن بشير : كان آخر الصحابة موتاً بدمشق واثلة بن الأسقم .

(وراد كاتب المغيرة) ع \_ بن شعبة ومولاه ، روى عنه وعن معاوية ، وهو قليل الحديث ، روى عنه الشعبي ورجاء بن حيوة والقاسم بن مخيمرة وعبدة بن أبي لبابة والمسيب بن رافع .

(وفاء بن شريح الحضرمي من عن المستورد بن شداد ورويفع بن

<sup>(</sup>١) محركا و بالاصل « بسرة » والتصحيح من شرح القاموس . (٢) في الخلاصة «د» .

ثابت وسهل بن شعه ، وعنه زياد بن نعيم و بكر بن سوادة وغيرها .

(الوليد بن عبادة بن الصامت) سوى د \_ أبو عبادة الأنصارى ، ولد فى حياة النبى وليه في حياة النبى وليه في حياة النبى ويناف وحدث عن أبيه فقط ، روى عنه سلمان بن حبيب الحاربي و يزيد بن أبى حبيب والاعش وابنه عبادة بن الوليد .

( یحیی بن جعدة ) دت ق ـ بن هبیرة بن أبی وهب بن عرو بن عائد المخزومی ، سمع جدته أم هانی، بنت أبی طالب وأبا هر برة وزید بن أرقم ، روی عنه مجاهد وأبوالز بیر وعمرو بن دینار وحبیب بن أبی ثابت ، وثقه أبوحاتم الرازی .

( یحیی بن الجزار ) م ٤ ـ العرنی الـکوفی من غلاة الشیعة ، روی عن علی ابن أبی طالب وعائشة وابن عباس وجهاعة ، روی عنه حبیب بن أبی ثابت والحكم بن عتیبة وعمرو بن مرة والحسن العرنی ، وثقه أبو حاتم وغیره .

( يزيد بن خمير (۱) ) اليزني لا الرحبي ، وكلاهما حمصي ، وهذا الكبير وذاكمن طبقة قتادة ، روى عن أبي الدرداء وعوف بن مالك وكعب الأحبار ، روى عنه بسر ابن عبيد الله الحضرمي وشريح بن عبيد وشبيب بن نعيم وفضيل بن فضالة الحمصيون .

(یزید بن رباح) مق \_ أبو فراس الرومی ، كان رباح مولی لعبد الله ابن عمرو بن القاص ، روی عن عبدالله بن عمرو وأم سلمة وابن عمر ، روی عنه أهل مصر بكر بن سوادة و یزید بن أبی حبیب وجعفر بن ربیعة ، توفی سنة تسعین .

(یسیر بن جابر) خمن - هو یسیر بن عمرو بن جابر أبو الخیار العبدی البصری . توفی رسول الله علیه وله عشر سنین فیقال إنه رآه ، وقد روی عن النبی ویکیاتی والظاهر أن ذلك مرسل ، وروی عن عمر وعلی وابن مسعود وسهل بن حنیف ، روی عنه زرارة بن أوفی و محمد بن سیرین وأبو نضرة العبدی وأبوعران الجونی وأبو إسحق الشیبانی وغیرهم وأبونضرة یسمیه أسیر بن جابر ، وهو راوی حدیث أو یس القرنی الذی فی صحیح مسلم . توفی سنة خمس و نمانین وسنه خمس و ثمانون سنة ، وحدیثه عن سهل متفق علیه .

<sup>(</sup>١) في الاصل « حمير » ، والنصويب من خلاصة تذهيب الكال .

( يونس بن عطية الحضر مي ) قاضي مصر وصاحب الشرطة ، توفي سنة سبع وثمانين ، وولى بعده القضاء ابن أخيه أوس بن عبد الله بن عطية ثم عزل . ( أبو الأبيض العنسي الشامي ) ن \_ حدث عن حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك ، روى عنه ربعي بن حراش (1) و يمان بن المغيرة وابرهيم بن أبي عبلة وغيرهم ، ويقال اسمه عيسي . قال يمان بن المغيرة ثنا أبو الأبيض قال قال لى حذيفة أقر أيامي لغير يوم أرجع إلى أهلي فيشكون الحاجة . وقال على بن أبي حملة : لم يكن أحد بالشام يستطيع أن يعيب الحجاج علانية إلا ابن محير بز وأبو الأبيض العنسي ، فقال الوليد لأبي الأبيض لتنتهين أو لأبه ثن بك إليه . وقال الوليد بن مسلم : قتل في غزوة طوانة سنة ثمان وثمانين جماعة منهم أبو الأبيض العنسي .

(أبو الاحوص) م ٤ \_ عوف بن مالك بن نضلة الجشمى الدكوفى ، روى عن ابن مسعود وأبي موسى الاشعرى وأبي مسعود البدرى وابنه مالك ، روى عنه مسروق \_ مع تقدمه \_ والحركم بن عتيبة وعلى بن الاقروأ بو إسحق السبيعى وعبد الملك ابن عمير وعبد الله بن مرة وآخرون ، وثقه ابن معين وغيره ، قتله الخوارج .

(أبو الاحوص) عن أبي ذر، وعنه الزهري ، مجهول.

(أبو إدريس) تقدم . (أبوأبوب الحميرى) هو بشير (٢) بن كعب ، قدذ كر . (أبو أبوب الازدى ) سوى ت \_ المتكى البصرى يقال اسمه يحيى بن مالك وقبل حبيب بن مالك ، روى عن أم المؤمنين جويرية وأبى هريرة وعبد الله بن عرو وسمرة بن جندب وابن عباس ، روى عنه أبو عران الجونى وقتادة وثابت البنانى وغيرهم، ويقال له المراغى فقيل هو نسبة إلى قبيلة من الازد وقيل هو موضع بناحية عان .

# ﴿ ابو امامة الباهلي ﴾ ع

صاحب رسول الله عليه في نزيل حمص ، اسمه صدى بن عجلان بن وهب بن

(١) في الاصل «خراش» ، والتصحيح من الخلاصة حيث قيده بكسر المهملة وكذلك في (شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ١ ص ١٢١) . (٢) بالتصغير .

عريب من أعصر بن سعد بن قيس عيلان ، روى عن النبي وياليه وعن عمر وأبى عبيدة ومعاذ وغيرهم ، روى عنه خالد بن معدان وسالم بن أبي الجعد وسليم ابن عامر وشرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد الالهاني وأبو غالب حزور ورجاء بن حيوة والقاسم أبو عبد الرحمن وطائفة ، توفى النبي وَ اللَّهِ وله ثلاثون سنة ، وروى أنه ممن بايع تحت الشجرة . وقال محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبى أمامة قال أنشأ رسول الله \_ يعنى غزواً \_ فأتيته فقلت ادع الله لى ـ بالشهادة فقال «اللهم سلمهم وغنمهم» فسلمنا وغنمنا وقال لى النبي عَلَيْكُ «عليك بالصوم فانه لا مثل له » فكان أو أمامة وامرأته وخادمه لا يلفون إلا صياماً . وقال أبو غالب عن أبي أمامة قال أرسلني النبي عَلَيْنَ إلى باهلة فأتيتهم وهم على طعام لهم فرحبوا بي وأكرموني وقالوا كل فقلت جئت لأنهاكم عن هذا الطعام وأنا رسول رسول الله عَيْنِياتُ لتؤمنوا به ، فيكذبوني وردوني فانطلقت من عندهم وأنا جائع ظمآن قد نزل بی جهد شدید فنمت فأتیت فی منامی بشر بة من لبن فشر بت فشبعت ورويت فعظم بطني ، فقال القوم رجل من أشرافكم وخياركم ردد تموه اذهبوا إليه فأطعموه ، فأنوني بطعامهم وشرابهم فقلت لا حاجة لي في طعامكم وشرابكم فان الله قد أطعمني وسقاني ، فنظروا إلى حالتي التي أنا عليها فآمنوا بي و بماجئتهم به من عند رسولالله والله والله والله والله والله عن أبيه ويونس بن محمد المؤدب عن صدقة بن هر من كلاهما عن أبي غالب . وقال اسماعيل ابن عياش حدثني محمد بن زياد قال رأيت أبا أمامة أنى على رجل ساجد يبكى و يدعو فقال أنت أنت لو كان هذا في بيتك . وقال يحبي الوحاظي ثنا يزيد بن زياد القرشي ثنا سلمان بن حبيب قال دخلت على أبي أمامة مع مكحول وابن أبي زكريا فنظر إلى أسيافنا فرأى فيها شيئاً من وضح فقال إن المدائن والأمصار فتحت بسيوف مافيها الذهب ولا الفضة ، فقلنا إنه أقل من ذلك فقال هو ذاك أما إن أهل الجاهلية كانوا أسمح منكم كانوا لا يرجون على الحسنة عشر أمثالها وأنتم ترجون ذلك ولا تفعلونه ، فقال مكحول لما خرجنا : الله دخلنا على شيخ

مجتمع العقل. وقال سليم بن عامر كنا نجلس إلى أبي أمامة فيحدثنا حديثاً كثيراً عن النبي والله ثم يقول اعقلوا و بلغوا عنا ما تسمعون . وقال الوليد بن مسلم ثنا ابن جابر عن مولاة لأبي أمامة قالت كان أبو أمامة يحب الصدقة ولا يقف به سائل إلا أعطاه فأصبحنا يوماً وليسعنده إلا ثلاثة دنانير فوقف به سائل فأعطاه ديناراً ثم آخر فكذلك ثم آخر فكذلك قلت لم يبق لنا شيء ثم راح إلى مسجده صأمًا فرققت له واقترضت له ثمن عشاء وأصلحت فراشه فاذا تحت المرفقة ثلاثمائة دينار فلما دخل ورأى ما هيأت له حمد الله وتبسم وقال هذا خير من غيره ثم تعشى فقلت. يغفر الله لك جئت بما جئت به ثم تركته بموضع مضيمة قال وما ذاك ? قلت الذهب ورفعت المرفقة ففزع لما رأى تحتمها وقال ما هذا و يحك ! قلت لا علم لى فكثر فزعه . وقال معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر قال سألت أبا أمامة عن كتابة العلم فلم يربه بأساً. وقال اسماعيل بن عياش ثنا عبدالله بن محمد عن يحيي بن أبي كثير عن سعيد الأزدى ورواه عتبة بن السكن الفزاري عن أبي زكريا عن حماد ابن زيد عن سعيد واللفظ لاسماعيل قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع فقال لي ياسميد إذا أنا مت فافعلوا في كما أصرنا رسول الله عَلَيْكُمْ قال لذا: إذا مات أحدكم فنثرتم عليه التراب فليقمرجل منكم عند رأسه ثم ليقل يافلان أبن فلانة فانه يسمع ولـكـنه لا يجيب ثم ليقل يافلان ابن فلانة فانه يستوى جالساً ثم ليقل يافلان ابن فلانة فانه يقول أرشدنا يرحمك الله نم ليقل أذ كر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأنك رضيت بالله رباً و بمحمد نبياً وبالاسلام ديناً فانه إذا فمل ذلك أخذ منكر ونكير أحدهما بيد صاحبه ثم يقول له اخرج بنا من عندهذا ما نصنع به وقد لقن حجته . قال المدائني و خليفة و جماعة : توفى سنة ست و ثمانين ، وشذ اسماعيل بن عياش فقال توفى سنة إحدى و ثمانين . (أبو أمية الشعباني الدمشقي) دتن \_ قال أبو مسهر وجماعة اسمه يحمد (١) روى عن معاذ وكمب الخير وأبي تعلمة الخشني ، عنه عمرو بنجارية (٢) اللخمي

روى عنى معاد و ريب مدير وبي مسبب الخالاصة . (٢) بالاصل (حارثة) والتصحيح من الخلاصة . (١)

وعبد السلام بن مكلبة وعبد الملك بن سفيان الثقفي ، أدرك الجاهلية .

(أبوالبخترى الطائى) ع \_ مولاهم الكوفى الفقيه العابد ، اسمه سعيد بن فيروز ، روى عن على وابن مسعود وروايته عنهما مسلة وسمع ابن عباس وأبا برزة الاسلمى وابن عمر وأبا سعيد ، روى عنه عمرو بن مرة وعطاء بن السائب ويونس ابن خباب ويزيد بن أبى زياد ، وثقه ابن معين وغيره ، وكان مقدم القراء مع ابن الاشعث فقتل في وقعة الجماجم وكان نبيلا جليلا . قال حبيب بن أبى ثابت اجتمعت أنا وسعيد بن حبير وأبوالبخترى فكان أبوالبخترى أعلمنا وأقهنار حمه الله .

(أبوالجوزاء)ع - أوس بن عبدالله الربعي البصرى ، روى عن عائشة وابن عباس وعبدالله بن عمرو ، روى عنه أبو الأشهب العطاردي وعمرو بن مالك النكري (١) و بديل (٢) بن ميسرة وجماعة ، يقال قتل في وقعة الجماجيم . وكان قوياً روى نوح بن قيس عن سلمان الربعي قال كان أبو الجوزاء يواصل في الصوم سبعة أيام و يقبض على ذراع الشاب فيكاد يحطمها رحمه الله .

(أبو حذيفة) م دت ن \_ واسمه سلمة بن صهيبة أو صهيب الهمداني الكوفى ، عن على وحذيفة وابن مسعود وعائشة ، وعنه خيشمة بن عبد الرحمن وأبو إسحق السبيعي وعلى بن الأقر

﴿ ام الدرداء الصغرى ﴾ ع

هجيمة وقيل جهيمة الأوصابية الحميرية ، روت عن زوجها أبى الدردا، \_ وقرأت عليه القرآن \_ وسلمان الفارسي وكعب بن عاصم الاشعرى وعائشة وأبى هريرة ، وكانت فاضلة عالمة زاهدة كبيرة القدر ، روى عنها جبير بن نفير وأبو قلابة ورجاء ابن حيوة وسالم بن أبى الجعد و بونس بن ميسرة وم كحول وعطاء الكيخاراني واسماعيل بن عبيد الله وزيد بن أسلم وأبوحازم سلمة بن دينار وابرهيم بن أبى عبلة

<sup>(</sup>١) مهملة في الاصل ، والتحرير من الخلاصة ، وقيده بضم النون .

<sup>(</sup>٢) مهمل في الاصل ، والتحرير من خلاصة تذهيب الكمال .

وعثمان بن حيان الدمشقي . قال أبو مسهر : أم الدرداء هجيمة بنت حيى الوصابية ، وأمالدرداء الكبرى خيرة بنت أى حدرد صحابية . وجاء عن سعيد بن عبد العزيز: هجيمة وجهيمة . وقال محمد بن سلمان بن أبي الدرداء : اسم أم الدرداء الفقيهة التي مات عنها أبوالدرداء وخطبها معاوية هجيمة بنت حيى الأوصابية . وقالت أم جابر وابن أبي العاتكة (1): كانت أم الدرداء يتيمة في حجر أبي الدرداء تخنلف معه في برنس تصلي في صفوف الرجال وتجلس في حلق القراء تعلم القرآن حتى قال لها أبو الدرداء يوماً الحقى بصفوف النساء. وقال عبدالله بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أم الدرداء أنها قالت لأبي الدرداء عند الموت إنك خطبتني إلى أبوى في الدنيا فأنكحوك وأنا أخطبك إلى نفسك في الآخرة قال فلا تنكحين بعدى فخطبها معاوية فأخبرته بالذي كان فقال عليك بالصيام. رواه فرج بن فضالة عن لقان بن عامر عن أم الدرداء وزاد فيه : وكان لها جمال وحسن . وقال عرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن أم الدرداء قالت قال لى أبو الدرداء لا تسألي أحداً شيئاً فقلت إن احتجت ، قال تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه فاخلطيه نم اطحنيه وكليه ، قال مكحول كانت أم الدرداء فقيهة ، وروى المسمودي عن عون بن عبدالله قال كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها ، وقال يونس بن ميسرة : كان النساء يتعبدن مع أم الدرداء فاذا ضعفن عن القيام في صلاتهن تعلقن بالحبال ، وقال عيسى بن يونس عن ابن جابر عن عثمان بن حيان قال سمعت أم الدرداء تقول ان أحدهم يقول اللهم ارزقني وقد علم أن الله لا يمطر عليه ديناراً ولا درهماً و إنما يرزق بعضهم من بعض فمن أعطى شيئاً فليقبل فان كان عنه غنياً فليضعه في ذي الحاجة و إن كان فقيراً فليستعن به ، وقال اسماعيل بن عبيد الله كان عبد الملك بن مروان جالساً في صخرة بيت المقدس وأم الدرداء معه جالسة حتى إذا نودى للمغرب قام وقامت تتوكأ على عبد الملك حتى يدخل بها المسجد فتجلس مع النساء ومضى عبد الملك إلى المقام

<sup>(</sup>١) بالاصل «قال ابن جابر بن أبي العالية ... » والتصويب من تهذيب التهذيب .

فصلى بالناس ، وقال ابرهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده قال : كان عبد الملك كثيراً ما يجلس إلى أم الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق ، وعن عبد ربه بن سليمن قال : حجت أم الدرداء سنة إحدى و ثمانين ، كانت لأم الدرداء حرمة وجلالة عجيبة .

(أبوسالم الجيشاني) م د ن \_ حليف لهم ، اسمه سفيان بن هاني المصرى مهد فتح مصر ووفد على على رضى الله عنه ، وكان مصرياً علوياً وهذا نادر فان أكثرهم عثمانيون ، روى عن أبى ذر وعلى وزيد بن خالد الجهنى وغيرهم ، وعنه ابنه سالم و بكر بن سوادة ويزيد بن أبى حبيب وعبد الله بن أبى جعفر وحفيده سعيد بن سالم بن أبى سالم وآخرون ، وتوفى بالاسكندوية فى خلافة عبدالملك . (أبو راشد الحبراني) دت ق \_ الحمصى قيل اسمه أخضر وقيل النمان ، روى عن على وعبادة بن الصامت وكعب الاحبار ، وغزا مع أبى الدرداء وشهد غزوة قبرس ، روى عنه شريح بن عبيد وحمد بن زياد الالهاني ولقهان بن عامر والزبيدى وغيرهم ، قال أحمد المعجلى : تابعى ثقة لم يكن فى دمشق فى زمانه والزبيدى وغيرهم ، قال صفوان بن عمرو : رأيت أباراشد الحبراني يصفر لحيته ، قلت أفضل منه ، وقال صفوان بن عمرو : رأيت أباراشد الحبراني يصفر لحيته ، قلت ويحتمل أنه بق بعد هذه الطبقة .

(أبو الشعثاء المحاربي السكوفي) ع ـ سليم بن أسود ، روى عن حذيفة وأبي ذر وأبي أيوب الانصاري وأبي موسى وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وجماعة ، روى عنه ابنه الاشعث وأبو صخرة جامع بن شداد وابرهيم بن مهاجر وحبيب بن أبي ثابت ، قال أبو حاتم الرازى : لا يسأل عن مثله ، وقال غيره : قتل يوم الزاوية (1) مع ابن الاشعث ، وقال الواقدى : شهد مع على كل شيء .

(أبو صادق الأزدى الكوفى) ق ـ عن أخيه ربيعة بن ناجد (عن وغيره وأرسل عن على وأبي هريرة ، وعنه سلمة بن كهيل والحرث بن حصيرة وشعيب

<sup>(</sup>١) الكلمات هنا مهملات ، والتحرير مما سلف . (٢) في الاصل «ناجزة» وفي الخلاصة : بجيم ثم مهملة ، وكذلك في التقريب والتهذيب .

ابن الحبحاب (۱) والقسم بن الوليد الهمداني وجماعة ، قال النسائي : اسمه عبد الله بن ناجد (۲).

(أبو صالح الحنفي الكوفي) م د ن \_ اسمه عبدالرحمن بن قيس ، روى عن على وابن مسعود وأبي هر برة وغيرهم ، روى عنه بيان بن بشر وسعيد بن مسروق الثورى وأبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي واسماعيل بن أبي خالد ، وثقه يحيى بن معين ، روى أحاديث يسيرة .

(أبو ظبيان) ع - هو حصين بن جندب بن عمرو الجنبي (٣) الكوفى والد قابوس ، روى عن عمر وعلى وحديفة - إن صحت روايته عن هؤلاء - وروى عن أسامة بن زيد وجرير بن عبدالله وابن عباس وغيرهم ، وثقه جماعة ، وروى عنه ابنه قابوس وحصين بن عبدالرحن وعطاء بن السائب والأعش وآخرون ، توفى سنة تسع وثمانين وقيل سنة تسعين ، ورد أنه غزا قسطنطينية مع يزيد .

(أبو ظبية) دق \_ السافي (3) ثم الكلاعي الحمص ، قال ابن منده : يقال فيه أبوطيبة \_ بطاء مهملة \_ وهذا وهم فعلى الأول مسلم والحسين العباني وابن ما كولا وآخرون ، شهد خطبة عمر بالجابية ، وروى عن معاذ وعمرو بن عبسة والمقداد بن الأسود وعمرو بن العاص ، روى عنه شهر بن حوشب وثابت البناني مشريح بن عبيد وجد بن سعد الأنصارى ، قال عمر بن عطية عن شهر بن حوشب قال : دخلت المسجد فاذا أبوأمامة جالس فجلست إليه فجاء شيخ يقال له أبوظبية من أفضل رجل بالشام إلا رجلا من أصحاب النبي والله في وقال أبو زرعة ؛ لأ أعرف أحداً سميه ، ووثقه ابن معين ، وقال الدارقطنى : ليس به بأس .

(أبو العالية الرياحي) ع \_ قال أبوقطن عن أبى خلدة إنه توفى يوم الاثنين

وقيدها بضم السين وفتح اللام ... نسبة إلى سلف بطن من الكلاع ...

<sup>(</sup>١) مصحفة في الاصل ، والتصحيح من الخلاصة . (٢) بالاصل «ناجز» .

<sup>(</sup>٣) مهملة بالاصل ، والتصحيح من (اللباب في الأنساب ج ١ ص ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) مهملة في الاصل ، والتصحيح من (اللباب في الأنساب ج ١ ص ٥٥١)

في شوال سنة تسعين ، وسيعاد في سنة ثلاث وتسعين .

(أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود) ع ـ الهذلى أخو عبد الرحمن ، يقال اصمه عام ، وكان من علماء الكوفة ، روى عن أبيه مرسلا وعن أبي موسى وكعب ابن عجرة وعائشة وجماعة ، وعنه ابرهيم النخمى وسالم الافطس وسعد بن ابرهيم وخصيف الجزرى وأبو إسحق السبيمي وآخرون ، توفى سنة إحدى وثمانين .

(أبو عطية الوادعى) سوى ق \_ الهمدانى الكوفى مالك بن عامر وقيل ابن أبى عامر وقيل ابن أبى عامر وقيل ابن محزة (١) وقيل اسمه عمرو بن جندب وقيل غير ذلك ، عن ابن مسعود وعائشة وأبى موسى ومسروق ، وعنه ابن سيرين وأبو الشعثاء المحاربى وعمارة بن عمير وحصين والاعمش وآخرون .

# ﴿ ابو عنبة الخولاني ﴾ ق

له صحبة وشهد البرموك وصحب معاذ بن جبل وسكن حمص ، روى عنه محمد بن زيد الالهاني وابو الزاهرية حدير و بكر بن زرعة وطلق بن سمير وغيرهم قال أبن ماجه ثنا هشام بن عمار ثنا الجراح بن مليح ثنا بكر بن زرعة سمعت أبا عنبة الخولاني وكان بمن صلى إلى القبلتين مع رسول الله علي وأكل الدم في الجاهلية قال سمعت رسول الله والتهوي والله عنوس في هذا الدين غرسا يستعملهم قال سمعت رسول الله والتهوي يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم لطاعته . قال ابن معين : قال أهل حص الهمن كبار التابمين وأنكروا أن تكون له صحبة ، وقال احمد في مسنده ثنا شريح بن النمان ثنا بقية عن محمد بن زياد حدثني أبو عنبة ـ قال شريح وله صحبة \_ قال وسول الله والتهوي قال واله بعبد خيراً عسله » قيل وما عسله (۲) عقل « يفتح له عملا صالحاً ثم يقبضه عليه » .

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل ، والتحرير من تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) يريد طيب الثناء ، مأخوذ من العسل ، يقال عسل الطعام إذا جعل فيه العسل ، شبه ما رزقه الله من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي يجعل في الطعام فيحلو به و يطيب . كما في النهاية .

وقال ابن سمد : له صحبة ، وقال أبو زرعة الدمشقى أسلم أبو عنبة ورسول الله والله والله والله حي وصحب معاذاً أخبرني بذلك حيوة عن بقية عن محمد بن زياد ، وقال الدارقطني . مختلف في صحبته ، وقال اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم : قد رأيته وكان هو وأبو فالح(١) الانماري قد أكلا الدم في الجاهلية ولم يصحبا النبي عَلَيْتُهُ .

(أبو فاختة) هو سعيد بن علاقة . ذكر .

(أبو قتادة العدوىالبصرى) م دن \_ بقال له صحبة ، اسمه تميم بن نذير (٦) ويقال ندير بن قنفذ ، روى عن عمر وعمران بن حصينوأسير بن جابر وجماعة ، وعنه أبو قلابة وحميد بن هلال واسحق بن سويد، وثقه ابن معين.

# ﴿ ابو كبشة السلولي الدمشقي ﴿ حُرْتُ نَ

روى عن عبدالله بن عمرو وسهل بن الحنظلية ، روى عنه حسان بن عطية وأبو سلام الأسود وربيعة بزيزيد، قال احمد العجلي: هو شامي ثقة ، قال الوليد ابن مزید (۲۳ البیروتی ثنا ابن جابر حدثنی ربیعة بن یزید قال قدم أبو کبشة دمشق في ولاية عبد الملك فقال له عبد الله بن عامر لملك قدمت تسأل أمير المؤمنين شيئاً فقال وأنا أسأل أحداً بعد الذي حدثني سهل بن الحنظلية قال قدم على النبي مَتَلِاللَّهِ الأَقرع وعيينة فسألاه فدعا معوية فأمره بشيء فانطلق فجاء بصحفتين فألقى إلى كل واحد واحدة فلما قام رسول الله متيانية تبعته فقال: «إنه من يسأل عن ظهر غني فانما يستكثر من جمر جهنم»فقات يارسول اللهوما ظهر الذني ? قال «أن تملم أن عند أهلك ما يغديهم أو يعشيهم »فأنا أسأل أحداً بعد هذا شيئاً . (أبو كبشة السكوني ) عن حذيفة وسعد بن أبي وقاص ، وعنه إياد بن لقيط وغيره ، اسمه البراء السكوني ، من قال غير ذلك فقد صحف ، ذكر والبخارى

<sup>(</sup>١) بالاصل «فالج» ، والتصويب من الاصابة . (٢) بالاصل «ندير» والتصويب من المشتبه للذهبي . (٣) بسكون الزاي ، على ما في خلاصة تذهيب الـكمال .

ومسلم وغيرهما فقالوا أبو كبشة ، وأما عبد الغنى المصرى فقال أبو كيسة بالياء المثناة والسين المهملة .

(أبوكثير الزبيدى الـكوفى) دت ن \_ زهير بن الأقمر وقيل عبد الله بن مالك وقيل جمهان وقيل هما رجلان ، روى عن على والحسن بن على وابن عمر وعبد الله بن عمرو ، وعنه عبد الله بن الحرث الزبيدى المؤدب ، وثقه النسائى .

(أبو الكنود الأزدى الكوفى) ق \_ عبد الله بن عامر أو ابن عويمر وقيل عمرو بن حبشى وقيل عبد الله بن سعد ، عن على وابن مسعود وخباب ، وعنه أبو سعد الأزدى القارى وأبو اسحق السبيعى واسماعيل بن أببى خالد ، له حديث في سنن ابن ماجه .

( أبو مريم ) د \_ الثقفى المدائني و يقال الحنفى الكوفى ، وكأنهما اثنان ، روى عرب على وأبى الدرداء وعمار وأبى موسى ، وعنه نعيم وعبد الملك ابنا حكيم المدائني ، قال أبو حاتم اسمه قيس .

(أبو مريم) الحنفي الكوفى إياس بن صبيح ، قاله ابن المديني ، روى عن عمر وعثمان ، وعنه ابنه عبد الله ومحمد بن سير بن والأعش وآخرون ، قال أبو أحمد الحاكم: هو أول من قضي (١) بالبصرة استعمله أبو موسى .

(أبو معمر الأزدى) ع \_ عبدالله بن سخبرة ، كان أحد العشرة المعدودين من أصحاب ابن مسعود بالكوفة ، روى عنه الأعش ومجاهد وعبدالكريم المعلم ، قال ابن معين : كوفى ثقة .

(أبوالنجيب العامرى) بخ دن \_ مولى عبدالله بن سعد بن أبى سرح المصرى ، ويقال أبو تجيب \_ بالتاء \_ اسمه ظليم ، روى عن ابن عمر وأبى سعيد الخدرى وعنه بكر بن سوادة ، قال عمرو بن سواد: توفى بأفريقية سنة ثمان وثمانين وكان فقيها . ( آخر الطبقة التاسعة ولله الحمد والمنة )

<sup>(</sup>١) قال الحاكم: ولى القضاء بالبصرة ، استعمله أبو موسى الاشعرى ، وهو أول من وليها. وفي الاصل « حصن » . وقد يكون الصواب « حصب » .

### ﴿ الطبقة العاشرة ﴾

#### مي سنة إحدى وتسمين چيم

توفى فيها سهل بن سعد والسائب بن يزيد والسائب بن خلاد الانصارى وأنس بن مالك فى قول حميدالطو يلوغيره ، وكذا فى سهل والذى بعده خلاف . وفيها محمد ابن أمير اليمن أخوا لحجاج بن يوسف وعبدالأعلى بن خالد الفهمى المصرى نائب قرة بن شريك على مصر .

وفيها سار قتيبة بن مسلم فى جمع عظيم إلى مروالروذ فهرب مرزبانها فصلب قتيبة ولديه ، ثم سار إلى الطالقات فلم يحاربه صاحبها فيكف قتيبة عنه وقتل الصوصاً كثيرة بها واستعمل عليها عروبن مسلم ، ثم سار إلى أن وصل الفارياب فخرج إليه ملكها سامها مطيعاً فاستعمل عليها عامر بن مالك ، ثم دخل بلخ وأقام بها يوماً فأقبل نيزك فعسكر ببغلان (١) فاقتتل هو وقتيبة أياماً ثم أعمل قنيبة الحيل على نيزك ووجه إليه من خدعه حتى جاء برجليه إلى قتيبة من غير أمان فجاء معتذراً إليه من خلعه فتركه أياماً ثم قتله وقتل سبعائة من أصحابه .

وفيها عزل الوليد عمه محمد بن مروان عن الجزيرة وأذربيجان وولاها أخاه مسلمة بن عبدالملك فغزا مسلمة في هذا العام إلى أن بلغ الباب من بحر أذر بيجان فافتتح مدائن وحصوناً ودان له من وراء الباب.

وفيها افتتح قتيبة أمير خراسان شومان (٢) وكس (٣) ونسف ، وامتنع عليه أهل فرياب فأحرقها ، وجهز أخاه عبدالرحمن بن مسلم إلى السغد إلى طرخون ملك

(۱) مهملة بالاصل ، والتحرير من الكامل لا بن الاثير ومعجم المبلدان و (اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ١٣٣٠) وقيدها بفتح الباء وسكون الغين . (٢) في الاصل «سومان» ، والتحرير من الكامل لا بن الاثير ومعجم البلدان و (اللباب في الانساب لا بن الاثير ج ٢ ص ٣٣) . (٣) في الاصل « كش » وكذلك في الكامل لا بن الاثير . والتحرير من معجم البلدان و تاريخ ابن جرير .

تلك الديار فجرت له حروب ومواقف وصالحه عبدالرحمن وأعطاه طرخون أموالا وتقهقر إلى أخيه إلى بخارى فانصرفوا حتى قدموا مرو فقالت السغد لطرخون إنك قد رضيت بالذل وأديت الجزية وأنت شيخ كبير فلا حاجة لنا فيك ثم عزلوه وولوا عليهم غورك فقتل طرخون نفسه ، ثم إنهم عصوا ونقضوا المهد .

وفيها حج أمير المؤمنين الوليد ، ثم انه كتب في هذه السنة أو بعدها إلى عمر ابن عبدالعزيز متولى المدينة أن يهدم بيوت أزواج النبي والمنات ويوسع بها المسجد . فعن عمران بن أبى أنس قال كان على أبوابها المسوح من الشعر ، فرعت الستر فوجدته ثلاثة أذرع في ذراع ولقد رأيتني في مجلس فيه جماعة و إنهم ليبكون حين قرىء الكتاب بهدمها ، فقال أبو أمامة بن سهل لينها تركت حتى يقصر المسلمون عن البناء و يرون ما رضى الله لنبيه ويتناق ومفاتيح خزائن الدنيا بيده .

# ﴿ سنة اثنتين و تسعين ﴾

توفى فيها مالك بن أوس بن الحدثان وابرهيم بن يزيد التيمى وخبيب بن عبد الله بن الزبير وطويس المغنى صاحب الألحان . وفيها ولى قضاء مصر عياض بن عبيد الله بن ناجذ . وفيها افتتح عجد بن القسم بن أبي عقيل الثقنى مدينة أرمائيل صلحاً ومدينة قبريون ، وسار قتيبة بن مسلم إلى رتبيل فصالحه ، وحج بالناس عمر بن عبد العزيز .

وافتتح إقليم الاندلس وهي جزيرة عظيمة متصلة ببر القسطنطينية من جهة الشمال والبحر الكبير من غربيها وقدخرج منه بحر الروم من جنو بيها ثم دار إلى شماليها قليلا وهي جزيرة مثلثة الشكل افتتح المسلمون أكثرها في رمضان منها على يد طارق أميرطنجة من قبل مولاه أميرالمغرب موسى ابن نصير ، وطنجة هي أقصى المغرب فركب طارق البحر وعدى من الزقاق لكون الفرنج اقتتلوا فيا بينهم واشتغلوا فانتهز الفرصة ، وقيل بل عبر بمكاتبة صاحب الجزيرة الخضراء ليستعن به على عدوه فدخل طارق واستظهر على العدو وأمعن في الجزيرة الخضراء ليستعن به على عدوه فدخل طارق واستظهر على العدو وأمعن في

بلاد الاندلس ، وافتتح قرطبة وقتل ملكها لذريق (١) وكتب إلى موسى بن نصير بالفتح فحسده موسى على الانفراد بهذا الفتح العظيم وكتب إلى الوليد يبشره بالفتح وينسبه إلى نفسه ، وكتب إلى طارق يتوعده لكونه دخل بغير أمره و يأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يلحقه وسار مسرعاً بجيوشه ودخل الاندلس ومعه حبيب بن أبى عبيدة الفهرى فتلقاه طارق وقال إنما أنا مولاك وهذا الفتح الك ، وأقام موسى بن نصير غازياً وجامعاً للأموال نحو سنتين وقبض على طارق ، ثم استخلف على الاندلس ولده عبد العزيز بن موسى ورجع بأموال عظيمة وسار بتحف الغنائم إلى الوليد. ومما وجد بطليطلة لما افتتحما مائدة سلمان عليه السلام وهي من ذهب مكالة بالجواهر ، فلما وصل الى طبرية بلغه موت الوليد وقد استخلف سلمان أخاه فقدم لسلمان ما معه ، وقيل بل لحق الوليد وقدم ما معه إليه، وقيل إن هذه المائدة كانت حمل جمل. وتتابع فتح مدائن الأندلس. وفي هذا الحين فتح الله على المسلمين بلاد الترك وغيرها فلله الحمد والمنة . وكان أكثر جند موسى بن نصير البربر وهم قوم موصوفون بالشهامة والشجاعة وفيهم صدق ووفاء ولهم همم عالية في الخير والشر وبهم ملك البلاد أبو عبد الله الشيعي و بنو عبيد وتاشفين وابنه يوسف وابن تومرت وعبد المؤمن ، والملك فيهم الى اليوم . وفيها توجه طائفة من عسكر موسى بن نصير في البحر الي جزيرة سردانية فأخذوها وغنموا واكنهم غلوا فلما عادوا سمعوا قائلا يقول اللهم غرق بهم فغرقوا عن آخرهم ثم استولى عليها الفرنج، وقد غزاها مجاهدالعامري سنةست وأر بمائة

﴿ سنة ثلاث و تسعين ﴾

ثم استردها الفرنج في المام كما سيجيء إن شاء الله تمالي و به العون .

توفى فيها أنس بن مالك على الأصح رأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو العالية الرياحي على الاصح وزرارة بن أوفى البصرى قاضى البصرة و بلال بن أبى الدرداء

<sup>(</sup>١) في الكامل لابن الأثير « رذريق » .

وعبد الرحن بن يزيد بن جاريه (١) الأنصاري .

وفيها افتتح محمد بن القاسم الثقفي الديبل وغيرها ولاه الحجاج ابن عمه وهو ابن سبع عشرة سنة ، وفيه يقول يزيد بن الحكم :

إن الشجاعة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بر محمد قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤدداً من مولد

قال كهمس بن الحسن كنت معه فجاءنا الملك داهر فى جمع كثير ومعه سبع. وعشرون فيلا فمبرنا إليهم فهزمهم الله وهرب داهر فلما كان فى الليل أقبل داهر ومعه جمع كثير مصلين فقتل داهر وعامة أوائك وتبعنا من أنهزم ، ثم سار محمد ابن القسم فافتتح الكيرج و برهما .

قال عوانة بن الحكم وفي أولها غزا موسى بن نصير فأنى طنجة ثم سارلاياً تى مدينة فيبرح حتى يفتحها أو ينزلوا على حكمه ، ثم سارو إلى قرطبة ثم غرب وافتتح مدينة باجة ومدينة البيضاء وجهز البعوث فجعلوا يفتتحون ويغنمون على خليفة : وفيهاغزا قتيبة بن مسلم خوارزم فصالحوه على عشرة آلا ف رأس ، ثم سار الى سمرقند فقاتلوه قتالا شديداً وحاصرهم حتى صالحوه على ألني ألف ومائتى ألف وعلى أن يعطوه تلك انسنة ثلاثين ألفرأس . قال وفيها غزا العباس ابن أمير المؤمنين أرض الروم ففتح الله على يديه حصناً . وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك فافتتح ما بين الحصن الجديد من ناحية ملطية ، وغزا مروان ابن أمير المؤمنين الوليد فبلغ خنجرة (٢) . وحج بالناس ابن أمير المؤمنين عبد العزيز بن الوليد .

وقال ابن جرير الطبرى ; سار قتيبة بن مسلم الى سمرقند بغتة فى جيش عظيم فنازلها فاستنجد أهلها بملك الشاش وفرغانة فأنجدوهم فنهضوا ليبيتوا المسلمين فعلم قتيبة فانتخب فرساناً مع صالح بن مسلم وأكمنهم على جنبتى طريق الترك فأتوا نصف الليل فخرج الكمين عليهم فاقتتلوا قتالا لم يرالناس مثله ولم يفلت من

<sup>(</sup>١) بجيم ، على ما في الخلاصة .

<sup>(</sup>٢) في الاصل «حنجرة» ، والتصحيح من معجم البلدان وتاريخ الطبرى .

الترك إلا اليسير ، قال بعضهم : أسرنا طائفة فسألناهم فقالوا ما قتلتم منا إلا ابن ملك أو بطلا أو عظيماً فاحترزنا الرؤوس وحوينا السلب والامتعة العظيمة وأصبحنا الى قتيبة فنفلنا ذلك كله ثم نصبنا المجانيق على أهل السغد وجد فى قتالهم حتى قارب الفتح ثم صالحهم و بني بها الجامع والمنبر ، قال وأما الباهليون فيقولون : صالحهم على مائة ألف رأس و بيوت النيران وحلية الاصنام فسلبت ثم أحضرت الى بين يديه فكانت كالقصر العظيم - يعنى الاصنام - فأمر بتحريقها فقالوا من حرقها هلك قل قتيبة أنا أحرقها بيدى فجاء الملك غورك فقال إن شكرك على واجب لا تعرض لهذه الاصنام فدعا قتيبة بالنار وكبر وأشعل فيها بيده ثم أضرمت فوجدوا بعد الحريق من بقايا ماكان فيها من مسامير الذهب والفضة أضرمت فوجدوا بعد الحريق من بقايا عبدالله أخاه وخلف عنده جيشاً كثيفاً خسين ألف مثقال ، ثم استعمل عليها عبدالله أخاه وخلف عنده جيشاً كثيفاً وقال لا تدعن مشركاً يدخل من باب المدينة إلا و يده مختومة ومن وجدت معه حديدة أو سكيناً فاقتله ولا تدعن أحداً منهم يبيت فيها ، وانصرف قتيبة الى مرو .

﴿ سنة اربع و تسعين ﴾

فيها توفى على بن الحسين وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك بن الحرث السلمى وأبو بكر بن عبدالرحمن وربيعة بن عبد الله ابن الهدير وتميم بن طرفة وفى بعضهم خلاف .

وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلد كابل وحصرها حتى افتتحها ، ثم غزا فرغانة فحصرها وافتتحها عنوة ، و بعث جيشاً فافتتحوا الشاش وفيها قتل محمد بن القسم الثقفي صصة بن داهر . وفيها افتتح مسلمة سندرة من أرضالروم ، وغزا العباس بن الوليد فافتتح مدينتين من الساحل . وغزا عبد المزيز بن الوليدحتى بلغ غزالة . وحج بالناس الأمير مسلمة . وفتح الله على الاسلام فتوحاً عظيمة فى دولة الوليد وعاد الجهاد شبيهاً بأيام عمر رضى الله عنه . وفي شعبان عزل عمر بن عبد المزيز عن المدينة ووليها عمان بن حيان المرى بعده سنتين وشهراً حتى عزله عبد المزيز عن المدينة ووليها عمان بن حيان المرى بعده سنتين وشهراً حتى عزله

سلمان بن عبد الملك . قال مالك : وعظ مجد بن المنكدر وأصحابه نفراً في شيء وكان فيهم مولى لا بن حيان فبعث لا بن المنكدر وأصحابه فضر بهم لـكلامهم في النهي عن المنكر وقال تتكلمون في مثل هذا . قال ابن شوذب قال عمر بن عبدالمزيز: أظلم مني من ولي عمان بن حيان الحجاز ينطق بالأشمار على منبررسول الله ويتاليق وولى قرة بن شريك مصر وهو اعرابي جاف أظهر فيها الممازف والله المستمان .

# ﴿ سنة خمس رتسعين ﴾

فيها توفى سعيد بنجبير شهيداً وابرهيم النخمى ومطرف بن عبدالله بن الشخير وابرهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأخوه حميد وعبدالرحمن بن معاوية بن حديج الخطي مصر . وفيها أو فى سنة ست جعفر بن عمرو بن أمية . وفيها الحجاج . وفيها قال خليفة : افتتح محمد بن القسم المولتان (٢) وقفل موسى بن نصير من المفرب إلى الوليد وحمل الأموال على العجل ومعه ثلاثون ألف رأس .

وفيها افتتح مسلمة مدينة الباب من أرمينية وخربها ثم بناها مسلمة بعد ذلك بتسع سنين ، وحدثني أبو مروان الباهلي عن رجل من باهلة حضر مسلمة قال نزل مسلمة على مدينة الباب فأتاه رجل فسأله أن يؤمنه على نفسه وأهله و يدله على عورة المدينة فأعطاه ذلك فدخل المسلمون و بدر بهم العدو فاقتتلوا قتالا شديداً فلما كان من السحر كبر شيخ وقال الظفر ورب الكعبة فأظهر الله مسلمة .

وفيها غزا قنيبة الشاش ثانياً فأتنه وفاة الحجاج فرجع إلى مرو .

ويقال فيها توفى صلة بن أشيم وأبو عثمان النهدى وزرارة بن أوفى وسعيد بن المسيب والحسن بن محمد بن الحنفية وأبو تميمة طريف بن مجالد الهجيمى والفضل ابن زيد الرقاشي أبو سنان أحد العابدين .

<sup>(</sup>١) في الاصل « خديج».

<sup>(</sup>٢) بضم أوله وسكون ثانيه واللام ، يلتق فيه ساكنان ، وأكثر مايسمع فيه « ملتان » بغير واو ، من بلاد الهند ، كما في معجم البلدان .

### ﴿ سنة ست و تسعين ﴾

فيها توفى الوليد بن عبد الملك وقتل قتيبة بن مسلم ، وفيها توفى محمود بن لبيد ومحمود بن الربيع \_ فى قول \_ وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وقرة بن شريك القيسى وأبو بكر بن عبد العزيز بن مروان وآخرون بخلاف فيهم .

وفيها استخلف سليمان فأغزى الصائفة أخاه مسلمة ، وغزا العباس بن الوليد فافتتح طو بس والمزر باس ، وأصيب جدار المدرى الشامى ومن معه بأرض الروم وهو جد عبد الرحمن بن ثابت بن ثو بان لأمه وقد روى عنه .

# ﴿ سنة سبع و تسعين ﴾

فيها توفى قيس بن أبى حازم \_ أو فى سنة ثمان \_ وطلحة بن عبد الله بن عوف وسعيد بن مرجانة وعبدالرحن بن جبير المصرى ومحمود بن لبيد \_ فى قول \_ والحسن بن الحسن بن على وعبد الله بن كعب بن مالك والسائب بن خباب (١) \_ وفى بعضهم خلف يأتى فى تراجمهم \_ وموسى بن نصير .

وفيها غزا يزيد بن المهلب جرجان ، قال المدائني : غزاها ولم تمكن يومئذ مدينة إثما هي جبال محيطة بها وتحول صول الملك إلى البحيرة (٢) جزيرة في البحر وكان يزيد في ثلاثين ألفا فدخلها يزيد فأصاب أموالا ثم خرج إلى البحيرة فحاصره في كان يخرج فيقاتل في كثوا كذلك أشهراً ثم انصرف يزيد في رمضان ، وذكر الوليد بن هشام أن يزيد صالحهم على خسمائة ألف درهم في العام ، وروى حاتم بن مسلم عن يونس بن أبي إسحق أنه شهد ذلك مع يزيد قال صالحهم على خسمائة ألف و بمثوا إليه بثياب وطيالسة وألف رأس . قال خليفة : وفيها غزا مسلمة ابن عبدالملك برجمة وحصن ابن عوف ، وافتتح أيضاً حصن الحديد وسردانية ، وشتى بنواحي الروم . وأقام الحج الخليفة سلمان .

<sup>(</sup>١) في الاصل «حباب» ، والنصويب من الخلاصة حيث قال: بممجمة.

<sup>(</sup>٢) بالاصل «النجيرة» ، والتصحيح من الكامل لابن الاثير وتاريخ ابن جرير.

وفيها بعث سليمان بن عبدالملك على المغرب محمد بن يزيد مولى قريش فولى سنتين فعدل وله عسف بآل موسى بن نصير وقبض على ابنه عبد الله بن موسى وسجنه ثم جاءه البريد بأن يقتله فولى قتل عبد الله خالد بن خباب ، وكان أخوه عبدالعزيز بن موسى على الأندلس ثم ثاروا عليه فقتلوه فى سنة تسعو تسعين لكونه خلع طاعة سليمان ، قتله وهو فى صلاة الفجر حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى .

### ﴿ سنة ثمان و تسعين ﴾

فيها توفى كريب مولى ابن عباس وعبد الله بن محمد بن الحنفية وأبو عرو الشيباني وسعد بن عبيد المدنى أبو عبيد وعبد الرحن بن الأسود النخمى وعرة بنت عبد الرحن وعبد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه وآخرون مختلف فيهم وفيها غزا يزيد بن المهلب بن أبي صفرة طبرستان فسأله الآصيه. (۱) الصلح فأبي فاستمان بأهل الجبال والدبل وكان بينهم مصاف كبير واقتتلوا قتالا شديدا ثم هزم الله المشركين ثم صولح الأصيهبذ على سبمائة ألف وقيل خسمائة في السنة وغير ذلك من المتاع والرقيق . وقال المدائني : غدر أهل جرجان بمن خلف يزيد ابن المهلب عليهم من المسلمين فقتلوهم فلما فرغ من صلح طبرستان سار إليهم فتحصنوا فقاتلهم يزيد أشهراً ثم أعطوا بأيديهم ونزلوا على حكمه فقاتل المقاتلة وصلب منهم فرسخين وقاد منهم اثني عشر ألف نفس إلى وادى جرجان فقتلهم وأجرى وصلب منهم فرسخين وقاد منهم اثني عشر ألف نفس إلى وادى جرجان فقتلهم وأجرى الماء في الوادى على الدم وعليه ارحاء تطحن بدمائهم فطحن واختبز وأكل وكان قد حلف على ذلك . قال خليفة : وفيها شتى مسلمة بضواحي الروم وشتى عر بن قد حلف على ذلك . قال خليفة : وفيها شتى مسلمة بضواحي الروم وشتى عر بن إلى أن جاوز الخليج وافتتح مدينة الصقالبة وأغارت خيل برجان على مسلمة فهزمهم إلى أن جاوز الخليج وافتتح مدينة الصقالبة وأغارت خيل برجان على مسلمة ما بين الخليج وقسطنطينية .

<sup>(</sup>١) في الاصل « الاصفهيد » ، والتصحيح من تاريخ الطبرى .

وقال الوليد بن مسلم: حدثني شيخ أن سلمان بن عبدالملك سنه ثمان وتسعين نزل بدابق وكان مسلمة على حصار القسطنطينية . وقال زيد بن الحباب ثنا الوليد أبن المغيرة عن عبيد الله بن بشر الغنوى عن أبيه سمعت رسول الله وسيالية قال: « لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها » فدعاني مسلمة فحدثته بهذا الحديث فغزاهم ، قال ابن المديني : راويه مجهول . وقال سعيد بن عبد العزيز : أخبرني من أدرك ذلك ان سلمان بن عبد الملك هم بالاقامة ببيت المقدس وجمع الناس والأموال بها وقدم عليه موسى بن نصير من المغرب ومسلمة بن عبد الملك فبينا هو على ذلك إذ جاءه الخبر أن الروم خرجت على ساحل -هص فسبت جاعة فيهم امرأة لها ذكر فغضب وقال ما هو إلا هذا نغزوهم ويغزونا والله لأغزونهم غزوة أفنح فيها القسطنطينية أو أموت دون ذلك ، ثم الثفت إلى مسلمة وموسى بن نصير فقال أشيرا على فقال موسى ياأمير المؤمنين ان أردت ذلك فسر سيرة المسلمين فما فتحوه من الشام ومصر إلى افريقية ومن العراق إلى خراسان كما فتحوا مدينة اتخذوها داراً وحازوها للاسلام، فابدأ بالدروب فافتحما فيها من الحصون والمطامير والمسالح حتى تبلغ القسطنطينية وقد هدمت حصونها وأوهيت قوتها فانهم سيعطون بأيديهم ، فالتفت إلى مسلمة فقال ما تقول ? قال هذا الرأى ان طال عمر إليه أو كان الذي يبني على رأيك ولا تنقضه رأيت ان تعمل منه ما عملت ولا يأتي على ما قال خمس عشرة سنة ، ولكني أرى أن تغزى جماعة من المسلمين في البر والبحر القسطنطينية فيحاصرونها فانهمما دام عليهم البلاءأعطوا الجزيةأو فتحوها عنوة ومتى ما يكون ذلك فان مادونها من الحصون بيدك ، فقال سلمان هذا الرأى فأغزى جماعة أهل الشام والجزيرة في البر في نحو عشرين ومائة ألف وأغزى أهل مصر وافريقية في البحر في ألف مركب عليهم عمر بن هبيرة الفزاري وعلى الكل مسلمة بن عبدالملك . قال الوليد بن مسلم : فأخبر ني غير واحدأن سلمان أخرج لهم الأعطية وأعلمهم أنه غزو القسطنطينية والاقامة عليها فاقدروا لذلك قدره ، ثم قدم دمشق فصلي بنا الجمعة ثم عاد إلى المنبر فكلم الناس وأخبرهم بيمينه التي

حلف عليها من حصار القسطنطينية ، فانفروا على بركة الله تمالى وعليكم بتقوى الله ثم الصبر ، وسار حتى نزل دابقاً فاجتمع إليه الناس ورحل مسلمة .

وفيها قار حبيب بن أبى عبيدة الفهرى وزياد بن النابغة التميمي بعبد العزيز ابن موسى بن نصير متولى الأندلس فقناوه وأمروا على الأندلس أيوب ابن أخت موسى بن نصير ، ثم الأمور مازالت مختلفة بالاندلس زماناً لا يجمعهم وال إلى أن ولى السماح بن مالك الخولاني في حدود المائة واجتمع الناس عليه .

وأما مسلمة فسار بالجيوش وأخذ معه اليون الرومى المرعشى ليدله على الطريق والعوار وأخذ عهوده ومواثيقه على المناصحة والوقاء إلى أن عبروا الخليج وحاصروا القسطنطينية إلى أن برح بهم الحصار وعرض أهلها الفدية على مسلمة فأبى أن بفتحها إلا عنوة قالوا فابعث إلينا أليون فانه رجل منا ويفهم كلامنا مشافهة ، فبعثه إليهم فسألوه عن وجه الحيلة فقال إن ملكتموني عليكم لم أفتحها لمسلمة فلكوه فبعثه إليهم فسألوه عن وجه الحيلة فقال إن ملكتموني عليكم لم أفتحها المسلمة فد أجابوني أنهم يفتحونها غير انهم لا يفتحونها ما لم تنح عنهم قال أخشى غدرك فحلف له ان يدفع إليه كل ما فيها من ذهب وفضة وديباج وسبى ، وانتقل عنها مسلمة فدخل اليون فلبس التاج وقمد على السرير وأمن بنقل الطعام والملوفات من خارج فملاً وا الأهراء (١) وشحنوا المطامير و بلغ الخبر مسلمة فكر راجعاً فأدرك شيئاً من الطعام فغلقوا الأبواب دونه و بعث إلى اليون يناشده وفاء العهد فأرسل إليه اليون يقول ملك الروم لا يبايع بالوفاء ، ونزل مسلمة بفنائهم ثلاثين شهراً حتى أكل الناس في العسكر الميتة وقتل خلق ، ثم ترحل .

# ﴿ سنة تسع وتسعين ﴾

فيها توفى الخليفة سلمان بن عبدالملك وعبدالله بن محيريز و نافع بن جبير بن مطعم وأبوساسان حضين بن المنذر وعبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ومحود

<sup>(</sup>۱) فى القاموس المحيط للفيروزاباذى : الهرى بالضم : بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان ، ج أهراء .

ابن الربيع على الصحيح وآخرون بخلاف . وفيها أغارت الخزر على أرمينية وافر بيجان وأمير تلك البلاد عبد العزيز بن حاتم الباهلي فكانت وقعة قتل الله فيها عامة الخزر ، وكتب بالنصر عبدالعزيز الباهلي إلى عمر بن عبد العزيز أول ماولي الخلافة . وكانت وفاة سلمان بن عبد الملك بدابق غازيا يوم الجمة عاشر صفر . وأمر عمر بن عبد العزيز بحمل الطعام والدواب إلى مسلمة بن عبد الملك وأمر من كان له حميم أن يبعث إليه فأغاث الناس وأذن لهم في القفول من غزو القسطنطينية . وفيها قدم يزيد بن المهلب بن أبي صفرة من خراسان فما قطع الجسر إلا وهو معزول ، وقدم عدى بن أرطاة والياً على البصرة من قبل عر بن عبد العزيز فأني يزيد بن المهلب يسلم عليه فقبض عليه عدى وقيده و بعث به إلى عبد العزيز فأني يزيد بن المهلب يسلم عليه فقبض عليه عدى وقيده و بعث به المي عبد العزيز فأني عبد الله لا تغزوا وتمسكوا بما في أيديكم . وحج بالناس أبو بكر ابن حزم . وعزل عمر عن إمرة مصر عبد الملك بن رفاعة بأبوب بن شرحبيل . واستقضى على الكوفة الشعبي ، وجعل الفتيا بمصر إلى جعفر بن ربيعة و يزيد ابن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر .

وقال عبدة بن عبد الرحمن ثنا بقية ثنا محمد بن زياد الالهاني قال غزونا القسطنطينية فجعنا حتى هلك ناس كثير فان كان الرجل ليخرج إلى قضاء الحاجة والآخر ينظر إليه فاذا فرغ أقبل ذاك إلى رجيعه فأكله وان كان الرجل يخرج إلى المخرج فيؤخذ فيذبح ويؤكل وان الأهراء من الطعام كالتلال لا نصل إليها يكايد بها أهل قسطنطينية المسلمين . قال خليفة : فلما استخلف عمر أذن لهم في القدوم .

وفيها استعمل عمر على افريقية اسماعيل بن عبيدالله المخزومي مولاهم فوصل إليها سنة مائة وكان حسن السيرة فأسلم خلق من البربر في ولايته .

<sup>(</sup>۱) في الاصل « الحلمي » ، والتصحيح من (اللباب في الانساب لابن الاثير ج ا ص ٣٠٩).

### ﴿ منة مائة ﴾

فيها توفى أبو امامة بن سهل بن حنيف وأبو الزاهرية وتميم بن مسلمة وخارجة ابن زيدبن ابت ودخين (۱) بن عامر وسالم بن أبى الجعدوسعيد بن أبى الحسن البصرى و بسر بن سعيد الزاهد المدنى وفى بعضهم خلاف ، ويقال فيها توفى أبو عنمان النهدى ومسلم بن يسار وشهر بن حوشب وأبو خالد الوالبي ، وفيها ولد حماد بن زيد ، ويقال فيها توفى حنش الصنعانى وعيسى بن طلحة بن عبيد الله وأبو الطفيل وعبد الله بن مرة الهمدانى وأبو عبد الرحمن الحبلى (۱) وعبد الله بن عبد الله بن مروان . وفيها غزا الصائفة الوليد بن هشام المعيطى وأقام الموسم للناس أبو بكر بن حزم .

# ﴿ تراجم رجال اهل هذه الطبقة ﴾

(ابرهیم بنسو یدالنخمی ) م ٤ ـ الاعور ، عن عبدالرحمن بن یزید وعلقمة وعنه الحسن بن عبید الله وسلمة بن کهیل وزبید الیامی وغیرهم .

(ابرهيم بن عبدالله بن قارظ) م د ت ن \_ و يقال عبدالله بن ابرهيم بن قارظ الكنانى المدنى ، رأى عمر وعلياً وروى عن أبى هر يرة وجابر وأبى قتادة الانصارى والسائب بن يزيد وغيرهم ، روى عنه ابن أخيه سعيد بن خالدوسلمان الأغر وعمر بن عبدالعزيز وأبو سلمة بن عبدالرحمن و بحيى بن أبى كثير وآخرون .

(ابرهيم بن عبد الله بن معبد) دم ن ق \_ بن عباس ، عن عم أبيه عبد الله وعن أبيه وميمونة أم المؤمنين ، وعنه أخوه عباس ونافع مولى ابن عمر وسليمن بن سحيم وابن جريج .

(ابرهیم بن عبد الرحمن بن عبد الله) خ د ن ـ بن أبی ربیعة الخزومی المدنی ، وأمه أم كاثوم بنت الصدیق ، روی عن جده و خالته و عائشة و أمه و جابر بن

<sup>(</sup>١) مصغراً . (٢) في الاصل « الجبلي » ، والتصحيح من ( اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٢٧٥ ) .

عبدالله ، وعنه ابناه اسماعيل وموسى والزهرى وأبو حازم سلمة والضحاك بن عثمان .

( ابرهيم بن عبد الرحمن بن عوف ) سوى ت \_ أبو اسحق و يقال أبو محلا الزهرى المدنى ، روى عن أبيه وعمر وعثمان وعلى وسعد وعمار وجبير بن مطعم ، روى عنه ابناه سعد وصالح والزهرى وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن عمرو وغيرهم ، وأمه هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأخواه أبو سلمة وحميد ، ورد أنه شهد الدارمع عثمان ، توفي سنة ست وتسعين ، ووثقه النسائي وغيره .

﴿ ابراهم النخعي ﴾ ع

ابن يزيد (۱) بن قيس بن الاسود أبو عمران النخمى الكوفى فقيه العراق ، ووى عن علقمة ومسروق وخاله الاسود بن يزيد والربيع بن خشم وشريح القاضى وصلة بن زفر وعبيدة السلمانى وسويد بن غفلة وعابس بنربيعة وهام بن الحرث وهنى بن نويرة وخلق ، ودخل على عائشة رضى الله عنها وهو صبى ، روى عنه منصور والاعمس وحماد بن أبى سلمان وأبو إسحق الشيبانى وعبيدة بن معتب والعلاء بن المسيب وعبد الله بن شبرمة وابن عون وعمو و بن مرة ومغيرة بن مقسم وحمد بن سوقة وطائفة ، وتفقه به جماعة وكان من كبارالا ممة ، قيل إنه لما احتضر جزع جزعاً شديداً فقيل له فى ذلك فقال وأى خطر أعظم مما أنا فيه أتوقع رسولا يرد على من ربى إما بالجنة و إما بالنار والله لوددت أنها تلجلج فى حلقى إلى يوم القيامة ، توفى ابرهيم سنة ست وقيل سنة خمس وتسعين وله تسع وأر عون سنة على الصحيح وقيل ثمان وخمسون سنة ، وقال يحيى القطان : توفى بعد الحجاج بأر بعة أشهر أو خمسة ، قلت مات الحجاج فى رمضان سنة خمس ، وقال محمد ابن معمد : دخل على عائشة وسمع زيد بن أبى أنيسة عن طلحة بن مصرف عن ابرهيم قال : دخلت روى عنه الشعبى ومنصور ومغيرة بن مقسم وغيرهم من التابعين ، وقال عبيد الله ابن عرو عن زيد بن أبى أنيسة عن طلحة بن مصرف عن ابرهيم قال : دخلت ابن عرو عن زيد بن أبى أنيسة عن طلحة بن مصرف عن ابرهيم قال : دخلت ابن عرو عن زيد بن أبى أنيسة عن طلحة بن مصرف عن ابرهيم قال : دخلت

<sup>(</sup>١) في الاصل « زيد » والتصحيح من طبقات القراء لابن الجزرى .

على أم المؤمنين عائشة ، وعن حماد بن أبي سلمان قال لقد رأيتنا ننتظر ابرهم فيخرج والثياب عليه معصفرة ونحن نرى أن الميتة قد حلت له ، قال ابن عيينة عن الاعمش قال جهدنا على ابرهيم النخمي أن نجلسه إلى سارية وأردناه على ذلك فأبي وكان يأتي المسجد وعليه قباء وريطة معصفرة قال وكان يجلس مع الشرط، قال أحمد بن حنبل: كان ابرهم ذكياً حافظاً صاحب سنة ، وعن الشعبي انه قيل له مات ابرهم فقال ما ترك بعده خلفاً (١) ، وقال نعيم بن حماد ثنا جرير عن عاصم قال تبعت الشعبي فمررنا بابرهيم فقام له أبرهيم عن مجلسه فقال له الشعبي أنا أفقه منك حيًّا وأنت أفقه مني ميتًا وذاك ان لك أصحابًا يلزمونك فيحيون علمك ، وكان ابرهم رحمه الله أعور ، قال هشيم عن مغيرة عن ابراهيم كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما خنى من عمله الصالح، وقال مالك: كان ابرهم النخمي رجلا عالماً وكان الشعبي أقدم وأكثر حديثاً ، وقال أبو بكر بن شعيب بن (٢) الحبحاب عن أبيه كنت فيمن دفن ابرهم النخمي ليلا سابع سبعة أو تاسع تسعة فقال الشمبي : أدفنتم صاحبكم ? قلت نم ، قال أما إنه ما ترك أحداً أعلم أو أفقه منه ، قلت ولا الحسن وابن سيرين ? قال ولا الحسن وابن سيرين ولا من أهل البصرة ولا من أهل الكوفة ولا من أهل الحجاز، وقال أحمد بن عبد الله المجلى : مات مختفياً من الحجاج ، وقال جرير عن مفيرة قال : كان ابرهيم النخمي إذا طلبه إنسان لا يحب أن يلقاه خرجت الجارية فقالت أطلبوه في المسجد ، وقال قيس عن الاعمش عن ابرهيم قال أنى رجل فقال إنى ذكرت رجلا بشيء فبلغه عنى فكيف أعتذر ? قال تقول والله أن الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء ، وقال حماد بن زيد : ما كان بالكوفة رجل أوحش رداً للآثار من ابرهيم لقلة ماسم (٢) ، فذكر لحماد قول ابرهم في الفأرة جزاء إذا قتلها المحرم ، قال الداني :

<sup>(</sup>١) بالاصل «خلف» . (٢) «بن» ساقطة من الاصل ، والتصحيح من الخلاصة .

<sup>(</sup>٣) لمل كلام حماد في غير النخعي ، و إلا كان هفوة باردة منه مع ماشهر عن الشعبي وأحمد بن حنبل فيه . وقال الذهبي في الميزان : استقر الامر على أنه حجة .

أخذ القراءة عرضاً عن علقمة والاسود ، قرأ عليه الاعمش وطلحة بن مصرف ، وقال وكيع عن شعبة عن مغيرة عن ابرهيم قال : الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة . (ابراهيم بن يزيد التيمى ) ع - تيم الرباب ، أبو أسماء الكوفى الفقيه العابد ، دوى عن أبيه يزيد بن شريك والحرث بن سويد وعمرو بن ميمون الاودى وأنس بن مالك وغيرهم ، روى عنه بيان بن بشر ويونس بن عبيد والاعمش وآخرون ، قتله الحجاج ، وقيل مات في حبسه سنة المنتين أو أربع وتسمين وهو شاب لم يبلغ أربعين سنة ، وكان كبير القدر ، قال أبو أسامة : سممت الاعمش شاب لم يبلغ أربعين سنة ، وكان كبير القدر ، قال أبو أسامة : سممت الاعمش يقول قال ابرهيم التيمي ربما أنى على شهر لاأطعم طعاماً ولا أشرب شراباً لايسمعن هذا منك أحد . وقال الاعمش كان إذا سجد كأ نه جذع حائط تنزل على ظهر والعصافير .

# ﴿ الاخطل النصراني الشاعر ﴾

اممه غياث بن غوث التغلبي شاعر بني أمية وهو من نظراء جرير والفرزدق لكن تقدم موته عليهما ، وقد قيل للفرزدق من أشعر الناس ? قال كفاك بي إذا افتخرت و بجرير إذا هجا و بابن النصرانية إذا امتدح ، وكان عبدالملك بن مروان يجزل عطاء الأخطل و يفضله في الشعر على غيره ، وله :

والناس همهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبال وإذاافتقرت (١) إلى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كصالح الأعمال

قال عهد بر سلام حدانى محمد بن عائشة قال قال اسحق بن عبد الله بن الحرث ابن نوفل خرجت مع أبي إلى دمشق فاذا كنيسة و إذا الأخطل في ناحيتها فسأل عنى فأخبر فقال يافتى إزلك شرفاً وموضعاً و إن الاسقف قد حبسنى فأنا أحب أن تأتيه و تكامه في إطلاقى قلت نعم فذهبت إلى الاسقف فقال لى مهلا أعيذك بالله أن تكلم في مثل هذا فانه ظالم يشتم الناس و يهجوهم ، فلم أزل به حتى قام معى فدخل الكنيسة

<sup>(</sup>١) في الاصل «افتخرت» ، والتصحيح من طبقات الشعراء لحمد بن سلام .

فجعل يتوعده و يرفع عليه العصا ويقول تعود وهو يتضرع إليه ويقول: لا ، قال فقلت يا أبامالك تهابك الملوك وتكرمك الخلفاء وذكرك في الناس (١) فقال انه الدين انه الدين ، وعن أبي عبيدة قال لما أنشد الأخطل كلته لعبد الملك التي يقول فيها:

شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا قال خذ بيده ياغلام فأخرجه ثم ألق عليه من الخلع ما يغمره ثم قال إن لكل قوم شاعراً و إن شاعر بني أمية الأخطل، فمر به جرير فقال كيف تركت خنازير أمك ? قال كثيرة وإن أتيتنا قريناك منها ، قال فكيف تركت أعيار أمك ? قال كثيرة وان أتيتنا حملناك على بعضها . وعن الأصمعي قال : دخل الأخطل على عبدالملك فقال و يحك صف لى السكر ، قال : أوله لذة وآخره صداع و بين ذلك ساعة لا أصف لك مبلغها ، فقال ما مبلغها ? قال لملكك يا أمير المؤمنين أهون من شسم نعلى وأنشأ يقول:

إذا ما نديمي علني ثم علني ثلاث زجاجات لمن هدير خرجت أجرالذيل حتى كأنني عليك أمير المؤمنين أمير (أرقم بن شرحبيل) ق \_ الأودى الكوفي ، أخذ عن عبد الله بن مسعود وصحب ابن عباس إلى الشام ، روى عنه أخوه هذيل بن شرحبيل وأبو اسحق

السبيعي وأبو قيس الأودى وعبيد الله بن أبي السفر ، قال ابن سعد : كان ثقة

قليل الحديث ، وقال أبو زرعة : كوفي ثقة .

(أسلم بن يزيد) دت ق \_ أبو عمران التجيبي المصري مولى عمر بن تميم ، روى عن أبي أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر وأم سلمة وصفية أمى المؤمنين وجماعة ، وعنه سعيد بن أبي هلال ويزيد بن أبي حبيب وعبد الله بن عياض ، وكان وجيهاً في مصر وكانت الأمراء يسألونه ، وثقه النسائي .

(أسير بن جابر) خ م \_ ويقال يسير ، سيأتي وقد تقدم .

(الأغر أبو مسلم المدني) م تم \_ نزيل الـكوفة ، عن أبي هريرة وأبي سعيد

<sup>(</sup>١) في طبقات الشعراء لابن سلام: وذكرك في الناس عظيم أمره.

وكانا اشتركا في عتقه ، وعنه على بن الأقمر وأبو إسحق وطلحة بن مصرف وعطاء ابن السائب وجماعة . وأما (أبو عبد الله الأخر) فني الكني .

# ﴿ أنس بن مالك ﴾ ع

ابن النصر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عام بن غنم بن عدى ابن النجار أبوحمزة الأنصارى النجارى الخزرجي ، خادم رسول الله ما الله والحر أصحابه موتاً ، روى عن النبي والله شيئاً كثيراً وعن أبي بكر وعمر وعمَّان وأسيد ابن الحضير وأبى طلحة وعبادة بن الصامت وأمه أم سليم وخالته أم حرام وابن مسمود ومعاذ وأبي ذر وطائفة ، روى عنه الحسن وابن سيرين والشعبي ومكحول وعمر بن عبد العزيز وأبو قلابة وطائفة من هذه الطبقة ، ثم اسماعيل بن عبيدالله وقتادة وثابت والزهري واسحق بن عبد الله بن أبي طلحة وابن المنكدر وخلق كثير من هذه الطبقة ، وحميد الطويل و يحيى بن سعيد الانصاري وربيعة بن أبي عبدالرحمن وسلمان التيمي وآخرون من هذه الطبقة الثالثة ، وعمر بن شاكر وكثير ابن سليم وناس قليل من هذه الطبقة التي انقرضت بعد السبعين ومائه لكن ليس فيها من يحتج به ، وروى عنه بعدهم ناس متهمون بالكذب كخراش وابرهيم بن هدبة ودينار ابو مكيس حدثوا في حدود المائتين ، فمن أنس قال كناني النبي وَاللَّهُ بِيقَلَةُ أَجِنْدِهِا يعني حمزة ، أوفي الصحيح عن أنس قال قدم الذي وَاللَّهُ وأنا ابن عشر وكان أمهاني بحثثنني على خدمته ، وقال على بن زيد بن جدعان \_ وليس بالقوى \_ عن سعيد بن المسيب عن أنس قال قدم رسول الله مالية المدينة وأنا ابن ثمان سنين فأخذت أمى بيدى فانطلقت بى إلى رسول الله مرتبالله والله والله والله والله والله والله يارسول الله إنه لم يمق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة و إنى لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذا فخذه فليخدمك ما بدا لك ، فخدمت رسول الله عليالله عشر سنين فما ضربني ولا سبني سبة ولا عبس في وجهي . رواه الترمذي بأطول من هذا . وقال عكرمة بن عمار ثنا اسحق بن عبد الله بن

أبي طلحة حدثني أنس قال: جاءت بي أم سليم إلى رسول الله ويتاليه قد أزرتني بنصف خارها وردتني ببعضه فقالت هذا إنيس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له فقال « اللهم أكثر ماله وولده » قال أنس فوالله ان مالي لكثير وان ولدي وولد ولدى يتمادون على نحو من مائة اليوم ، وروى نحوه جمفر بن سلمان عن عُامِت، وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم قالت بارسول الله أنس خادمك ادع الله له فقال «اللهم أكثر ماله وولده» فأخبرني بمض ولدي أنه دفن من ولدي وولد ولدى أكثر من مائة . وقال الحسين بن واقد حدثني ثابت عن أنس قال دعا لى رسول الله عليه « اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته » فالله أكثر مالى حتى إن كرماً لي ليحمل في السنة مرتبن وولد لصلبي مائة وستة . أخبرنا اسماعيل بن عبد الرحمن سنة اثنتين وتسمين وسمائة أنا محمد بن خلف سنة ست عشرة ثنا أبو طاهر السلغي أنا احمد ومحمد ابنا عبدالله بن احمد بن على السوذرجاني (١) أنا على بن محمد الفرضي ثنا أبو عمرو حكيم ثنا أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني حميد عن أنس أن النبي عَلَيْكَ دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال « أعيدوا تمركم في وعائكم وسمنكم في سقائكم فاني صائم » ثم قام في ناحية البيت فصلي بنا صلاة غير مكتو بة فدعا لأم سليم ولأهل بيتها فقالت أم سليم يارسول الله إن لي خو يصة قال وما هي قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعالي به ثم قال « اللهم ارزقه مالا وولداً وبارك له فيه » فأني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة تسعة وعشرون ومائة . وقال الترمذي ثنا مجمود بن غيلان ثنا أبو داود عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي عَلَيْكِينَ قال خدمه عشر سنين ودعا له وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتبن وكان فيهار يحان يجبيء منه

<sup>(</sup>۱) في الاصل « السودزجاني » ، والتصحيح من ( اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٥٧٥ ) وقيدها بضم السين وفتح الذال المعجمة وسكون الراء وفتح الجيم . . . . نسبة إلى سوذرجان من قرى اصبهان . . . .

ربح المسك . أبو خلاة احتج به البخارى . وقال ابن سعد ثنا الانصارى عن أبية عن مولى لانس انه قال له شهدت بدراً فقال لا أم لك وأين غبت عن بدر قَالَ الْانصَارَى خرج مع رسول الله وَ الله عَلَيْنَةُ وهو غلام يخدمه . وقد رواه عمر بن شبة عن الانصارى عن أبية عن عمامة قال قيل لانس فذ كرمثله . قلت : لم أر أحماً من أصحاب المفازى قال هذا . وعن موسى بن أنس قال غزا أنس عمان غزوات ا وقال ثابت البناني قال أبو هر يرة ما رأيت أحداً أشبه بصلاة رسول الله عليات من ابن أمسلم يعنى أنساً . وقال أنس بن سير بن كان أنس أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر ، وقال الأنصاري حدثلي أبي عن عمامة قال ؛ كان أنس يصلي حَتَّى تقطر قدماه دُمًّا مما يطيل القيام . وقال جعفر بن سلمان ثنا ثابت قالجاء قيمُ أرض أنس فقال عطشت أرضوك فتردى أنس ثم خرج إلى البرية ثم صلى ودعا فثارت سخابة وغشت أرضه ومطرت حتى ملأت صهرية (١) له وذلك في الصيف فأرسل بعض أهله فقال انظر أين بلغت فاذا هي لم تعد أرضه إلا يسيراً ، روى تحوه الأنصاري عن أبيه عن ممامة . وقال همام بن يحمي حدثني من صحب أنساً قال لما أحرم لم أقدر أن أ كله لحق حل من شدة ابقائه على إحرامه ، وقال ابني عُون عَن مُوسى بن أنس أن أبا بكر بعث إلى أنس بن مالك ليوجه على البحرين ساعياً فدخل عليه عر فقال إنى أردت أن أبعث هذا على البحرين وهو فتي شاب فقال له عمر ابعثه قانه لبيب كاتب فبعثه فلما قبض أبو بكر قدم على عمر فقال هات منا حِنْت به قال يا أمير المؤمنين البيعة أولا فبسط يده . وقال حاد بن سلمة أنا عبيد الله بن أفي بكر عن أنس قال استعملني أبو بكر على الصدقة فقدمت وقد مَاكَ فَقَالَ عَمْرِيا أَنْسَ أَجْمُتُنَا بِطَهْرِ قَلْتُ نَمْ قَالَ جَنْنَا بِالظَّهْرِ وَالْمَالَكُ قَلْتُ هُو أ كثر من ذلك قال و إن كان فهو لك وكان أر بعة آلاف ، وقال تابشاعن أنش قال صحبتُ جرير بن عبد الله فكان مخدمني وقال إنى وأيت الانصار يفرحون برسول الله فلا أرى أحداً منهم إلا خدمته ، قال خليفة بن خياط : كتب ابن

<sup>(</sup>١) الصهرى: الصهر بج ، على ما في القاموس للفير وزابادى: ٥٠ (١)

الزبير بعد موت يزيد بن معاوية إلى أنس فصلى بالناس بالبصرة أربعين يوماً ، وقال الأعش: كتب أنس بن مالك إلى عبد الملك بن مروات يعني لما آذاه الحجاج : إنى خدمت رسول الله ويتالينه تسع سنين والله لو أن النصاري أدر كوا رجلا خدم نبيهم لأكرموه . وقال جمفر بن سلمان ثنا على بن زيد قال كنت بالقصر والحجاج يعرض الناس ليالي ابن الأشعث فجاء أنس بن مالك فقال باخبيث جوال في الفتن مرةمع على ومرة مع ابن الزبير ومرةمع ابن الاشعث أما والذي نفسي بيده لاستأصلنك كما تستأصل الصمفة ولاجردنك كما يجرد الضب قال يقول أنس من يعنى الأمير ? قال إياك أعنى أصم الله سممك ، فاسترجع أنس وشغل الحجاج ، وخرج أنس فتبعناه إلى الرحبة فقال لو لا أنى ذكرت ولدى وخشيته عليهم بمدى لكامته بكلام لا يستحييني بعده أبداً. وقال عبد الله بن سالم الاشعرى عن أزهر بن عبد الله قال كنت في الخيل الذين بيتوا أنس بن مالك وكان فيمن يؤلب على الحجاج وكان مع عبد الرحمن بن الاشعث فأنوا به الحجاج فوسم في يده: عنيق الحجاج . وقال الاعش : كتب أنس إلى عبد الملك ، خدمت رسول الله والله تسم سنين و إن الحجاج يعرضني لحوكة البصرة ، فقال يا غلام اكتب إليه : ويلك قد خشيت أن لا يصلح على يدك أحد فاذا جاءك كتابي هذا فقم إلى أنسحى تعتذر إليه ، قال الرسول فلما جئته قرأ الكتاب ثم قال أمير المؤمنين كتب بما هنا ? قلت إي والله وما كان في وجهه أشد من هذا قال معمع وطاعة فأراد أن ينهض إليه فقلت ان شئت أعلمته ، فأتيت أنساً فقلت ألا ترى قد خافك وأراد أن يقوم إليك فقم إليه فأقبل يمشى حتى دنا منه فقال يا أبا حمزة غضبت قال أغضب تعرضني لحوكة (١) البصرة قال إنما مثلي ومثلك كقول الذي قال: إياك أعنى واسمعي يا جارة ، أردت أن لا يكون لأحد على منطق. وقال عمرو ابن دينار عن أبي جعفر قال رأيت أنس بن مالك أبرص و به وضح شديد ورأيته يأكل فيلقم لقماً كباراً. وقال عفان ثنا حاد بن سلمة ثنا حميد عن أنس قال

<sup>(</sup>١) حوكة : جمع حائك .

يقولون لا يجتمع حب على وعثمان في قلب مؤمن وقد جمع الله حيهما في قلو بنا . وقال يحيى بن سعيد الانصاري عن أمه انها رأت أنساً متخلقاً بالخلوق وكان به برص فسمعنى وأنا أقول لأهله لهذا أجلد من سهل بن سعد وهو أكبر من سهل فقال ان رسول الله عليالية دعا لى ، وقال خليفة قال أبو اليقظان مات لا نس في طاعون الجارف ثمانون ابناً ويقال سبعون في سنة تسم وستين ، وقال معاذ بن معاذ ثنا عمران عن أيوب قال ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم ، قلت أنس رضى الله عنه من استكل مائة سنة بيقين فانه قال قدم النبي مُسَلِّلُةً المدينة وأنا ابن عشر ، وقد قال شعيب بن الحبحاب توفى سنة تسمين ، وقال احمد بن حنبل ثنا ممتمر عن حميد أن أنساً مات سنة إحدى وتسمين ، وكذا قالقتادة والهيثم بن عدى وسميد بن عفير وأبو عبيدة ، وقال الواقدى : سنة اثنتين وتسمين ، تابعه ممن بن عيسى عن ابن لأنس بن مالك ، وقال سعيد بن عامر واسماعيل بن علية وأبو نعيم والمدائني والفلاس وخليفة وقعنب وغيرهم سنة ثلاث(١) ، وقال محمد بن عبد الله الأنصارى : اختلف علينا مشيختنا في سن أنس فقال بعضهم بلغ مائة وثلاث سنين وقال بعضهم بلغمائة وسبع سنين ، وقال يحبي بن بكير : توفىأ نسوهو ابن مائةوسنة . قلت: وفي الصحابة (أنس بون مالك الكمبي) ٤ ـ القشيري أبو أمية ، له حديث واحد لفظه : أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة . روى عنه أبوقلابة الجرمي وعبد الله بن سوادة القشيري ، حديثه في السنن .

(أوس بن ضمعج) م ٤ - الحضرمى و يقال النخعى الـكوفى ، عن سلمان وأبى مسعود الانصارى وعائشة ، وعنه اسماعيل بن رجاء واسماعيل السدى واسماعيل بن خالد وأبو اسحق السبيعى وابنه عمران بن أوس ، قال ابن أبى خالد : كان من القراء الاول ، وذكر له فضلا ، وأثنى عليه شمبة ، روى له الحسة

<sup>(</sup>١) وكذلك قال السرى بن يحيى ، كا فى (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيشمى ج ٩ ص ٣٢٥) .

حديثاً واحداً في الأمامة.

( أُوسُطُ البَجلَى الْحَصَى ) ق بخ \_ ابن اسماعيل وقيل ابن عامر وقيل ابن عمرو ، نزل دمشق ، وروى عن أبى بكر وغمر ، وغنه سكيم بن عامر الخبايري ولقان ابن عامر وحبيب بن عبيد ، له حديث واحد في سؤال العافية عن الصديق .

(أيمن الحبشي ) خـ مؤلى عتبة بن أبي لهب الهاشمي وعنيق ابن تخزوم وهو والد عبدالواحد بن أيمن ، روى عن عائشة وسعد وجابر، لم يرو عنه إلا ابنة ، قال أبو زرعة : ثقة ، قلت لم يخرج له إلا البخارى .

(أيوب بن بشير ) د ت - بن سعد بن النعان الأنصاري المعاوى المدنى أبو سلمان ، ولد في عهد النبي والمسلمة وأرسل عنه ، وروى عن عمر وحكيم بن حزام ، وتوهم انه اخو النعان بن بشير بن سعد بن تعلية ، وروى عنه أبو طوالة وعاصم بن عمرو بن قنادة والزهرى ، قال ابن سعد ؛ كان ثقة شهد الحرة وجرح بها جراحات كثيرة ومات بعد ذلك .

(أيوب بن خالد) م ت ن - بن صفوان بن أوس الانصارى النجارى المدنى نزيل برقة ، عن أبيه وجابر وزيد بن خالد الجهى وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، وعنه عمر مولى عفرة واسماعيل بن أمية وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبي حبيب ، وهو راوى حديث «خلق الله التربه (١) يوم السبت» الذى رواه مسلم .

أبوه لولاية العهد فمات قبل أبيه بأيام . وفيه يقول جرير :

إنّ الأمام الذي توجي نوافله بعد الأمام ولى العهد أيوب

( بجالة بن عبدة ) خ د ت ن \_ النميمي العنبرى البصرى كاتب جزء بن معاوية ، عن ابن عباس وعبد الرحن بن عوف وعن كتاب عمر في المجوس ، وعنه عرو بن دينار وقشير بن عمرو وقتادة ، وثقه أبو زرعة وذكره الحافظ في نساك أحل البصرة .

<sup>(</sup>١) في الاصل « التوبة » ، والتصحيح من الجامع الصغير للسيوطي .

# ﴿ بِسُرُ بِنَ سَعِيدُ الْمُدَفِّي ﴾ع

مولى بنى الحضر فى السيد العابد الفقية ، روى عن عمان وسمد بن أبى وقاص وزيد بن فابت وأبى هر يرة وطائفة ، روى عنه بكير و يعقوب ابنا عبد الله بن الاشج وسالم أبو النضر وأبو سلمة بن عبد الرحن وجد بن ابرهيم التيمى وزيد ابن أسلم وآخرون ، وثقة النسائى وقبله يحيى بن معين ، وقال محمد بن سعد : كان من العباد المنقطعين والزهاد كثير الحديث ، وورد أن الوليد سأل عمر بن عبد العزيزمن أفضل أهل المدينة قال مولى لبنى الحضرمي يقال له بسر ، وقيل إن رجلا وشي على بسر عند الوليد بأنه يعيبهم قاحضره وسأله فقال لم أقله واللهم ان كنت صادقاً فأرنى به آية ، فاضطرب الرجل حتى مات . توقى سنة مائة ، وقال مالك مات بسر وما خلف كفناً .

( بسر بن محجن ) ن \_ الديلي المدني ، روى عن أبيه في صلاة الجماعة ، وعنه زيد بن أسلم ، حديثه في الموطأ ، والأصح انه بشر بالكسر وشين معجمة ، وقال مالك وغيره : بالضم والأهمال .

(بشير بن نهيك) ع ـ أبو الشعثاء البصرى ، عن بشير بن الخصاصية وأبي هر يرة وله عنه صحيفة ، وعنه أبو الوليد بركة المجاشعي وأبو مجاز لاحق والنضر بن أنس وخالد بن سمير و يحيى بن سعيد الأنصارى ، وكان صالحاً من الثقات ، وشذ أبو حاتم فقال : لا يحتج به . ( بشير بن كعب العدوى ) تقدم .

(بلال بن أبي الدرداء) الدمشق أبو محمد ، ولى امرة دمشق ، وحدث عن أبيه وامرأة أبيه أم الدرداء . روى عنه خالد بن محمد الله في وحميد بن مسلم وعلى بن زيد بن جدعان وابرهيم بن أبي عبلة وحريز بن عثمان وأبو بكر بن أبي مربم ، قال أبو مسهر كان أسن من أم الدرداء ، وقال البخارى في تاريخه : بلال بن أبي الدرداء أمير الشام ، وقال سعيد بن عبد العزيز إن أبا الدرداء ولى القضاء ثم فضالة بن عبيد ثم النعان بن بشير ثم بلال بن أبي الدرداء فلما استخلف عبد الماك عزله بأبي

إدريس الخولاني ، وقال أبو عبيد: توفي سنة ثلاث وتسمين.

( بلال بن أبى هر برة الدوسى ) روى عن أبيه ، روى عنه الشعبى و يعقوب ابن محمد بن طحلاء وغيرها ، شهد صفين مع معاوية و بقى إلى خلافة سلمان ، قال رجاء بن أبى سلمة عن عبد الله بن أبى نعم أنه دخل على سلمان بن عبد الملك و إلى جانبه بلال بن أبى بردة على السرير .

(تميم بن سلمة الكوفى) م دت ق \_ عن شريح القاضى وعبد الرحمن بن هلال العبسى وعروة بن الزبير ، ولا تعلم له رواية عن الصحابة ، روى عنه طلحة ابن مصرف ومنصور والأعش ، ووثقه ابن معين ، وتوفى سنة مائة .

(تمیم بن طرفة) م د ن ق \_ الطائی الکوفی ، یروی عن جابر بن سمرة وعدی ابن حاتم ، روی عنه سماك بن حرب وعبد العزيز بن رفيع والمسيب بن رافع ، وثقه النسائی ، توفی سنة أر بع و تسمين .

#### ﴿ ثابت بن عبد الله بن الزبير ﴾

ابن الموام أبو مصعب و يقال أبو حكمة الأسدى الزبيرى ، روى عن سعد ابن أبى وقاص وقيس بن مخرمة ، وعنه نافع واسحق والد عباد بن اسحق ، ووفد على عبد الملك بعد مقتل والده ثم على سلبان بن عبد الملك ، قال الزبير بن بكار : كان لسان آل الزبير جلداً وفصاحة و بياناً ، وحدثني عمى مصعب قال لم يزل بنو عبد الله خبيب (1) وحمزة و ثابت عند جدهم منظور بن زبان بالبادية حتى تحرك ثابت فقال الحقوا بنا بأبينا فزعوا أن ثابناً جمع القرآن في ثمانية أشهر فزوجه أبوه وكان يشهد القتال مع أبيه و يبارز وكان قد أشار على أبيه أن يخرج من مكة فلم يطعه وقيده خوفاً من هر به ، له أخبار في تاريخ دمشق .

( ثعلبة بن أبى مالك القرظى ) خ د ق \_ حليف الأنصار ، إمام مسجد بنى قريظة ، قال مصعب الزبيرى سنه سن عطية القرظى وقصته كقصته ، روى عن

<sup>(</sup>١) في الاصل « حبيب » ، والتصحيح مما سبق .

النبي عليه وعمر وعمان وجماعة ، وعنه الزهري ويزيد بن الهاد وعمه مولى عفرة و يحيى بن سعيد وجماعة . (جابر بن زيد) ع \_ أبوالشعثاء . في الـكني . (جعفر بن عمرو) سوى د\_ بن أمية الضمري المدنى أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة . روى عن أبيه ووحشى بن حرب وأنس بن مالك . روى عنه سليمن بن يسار وأ بوقلابة والزهري وغيرهم. وثقه أحمدالمجلى. توفى سنة خس أوست وتسمين.

# ﴿ جميل بن عبد الله ﴾

ابن معمر أبو عمرو العذري الشاعر المشهور صاحب بثينة ، روى عن أنس ابن مالك ووفد على عمر بن عبد العزيز ، وهو القائل :

ألا ليت ريعان الشياب جديد ودهراً تولى يابئين يمود فكنا كاكنا نكون وأنتم صديق وإذ ما تبذلين زهيد الكل حديث عندهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد

وله يرو يه ثعلب :

قتملا بركى من حب قاتله قبلى وقد تيمت قلبي وهام بها عقلي خليلي فيها عشتها هل رأيتها أفي أم عمرو تعذلاني هدينها وله رويه الصندلى:

ولم يك عندى إن أبيت إباء وعندك لى لو تعلمين شفاء ومن عبرات ما لهن فناء

أربتك إن أعطينك الودعن قلى أناركتي للموت أنت فميت فوا كبدى من حب من لا تجيبني وأنشد ابن الانباري لجيل:

على عذبة الأنياب طيبة النشر شكرتكما حتى أغيب في قبري وقد فارقتني شختة الكشحو الخصر وأصبر! مالى عن بثينة من صبر

خليلي عوجا اليوم عنى فسلما فانكما إن عجتما بي ساعة ومالى لا أبكى وفي الأيك نائح أيبكي حام الأيك من فقد إلفه

فأقسم ما بى منجنون ولا سحر وما أورق الأغصان في ورق السدر ذكرت مقامي ليلة الباب قابضا على كف حوراء المدامع كالبدر فكدت ولم أملك إليها صبابة أهيم وفاض الدمع مني على النحو كليلتنا حتى يرى ساطع الفجر فیه لم ربی عند ذلك ما شكری وجدت بها إنكان ذلك عن أمرى من الحب قالت ثابت ويزلد مع الناس قالت ذاك منك بعيد ولا خبها فم يبيد يبيد حبل النوى فهو في أيديهم قطع وشك الفراق فما أبكي ولا أدع ولا الزمان الذي قد مر يرتجع ولا يتالون أن يشتاق من فجعوا من الفراق حصاة القلب تنصدع

يقولون مسحور يجن بذكرها وأقسم لاأنشك ما ذر شارق أيا ليت شعرى هل أبيتن ايلة فليت إله عنى قد قضى ذاك مرة ولو سألت مني حياتي بذلتها ولجيل: ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بوادى القرى إنى إذاً لسعيد إذا قلت ما بى يا بثينة قاتلي وإنقلت ردى بعض عقلي أغشبه فلا أنا مردود بما جئت طالباً وله: لما دنا البين بين الحيوا اقتسموا جادت بأدمعها لبلى فأعجبني ياقلب و يحك لاعيش بدى سلم أكل مرحى لا نلايمهم علقتنی بهوی منهم فقد کر بت وله مطلع قصيدة:

ألا أبها النوام و يحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب قال الزبير بن بكار قال عباس بن سهل الساعدي بيتا أنا بالشام إذ لقيني رجل فقال هل لك في جميل نموده فانه ثقيل فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه وما يخيل إلى أن الموت يكر به فقال يابن شهل ما تقول في رجل لم يشرب الخر قط ولم يزن ولم يقتل نفساً يشهد أن لا إله إلا الله ? قلت أظنه قد نجا فمن هو قال أنا فقلت ما أحسبك سلمت أنت تشبب منذ عشرين سنة ببثينة فقال لا فالتني شفاعة عد مان كنت وضعت يدى عليها لريبة فما برحنا حتى مات رحمه الله تعالى . وينه الاعش وأبو حصين الاسدى والمسيب بن رافع .

# ﴿ الحجاج بن يوسف ﴾

ابن الحركم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي أمير المراق أبو مجمد ، ولد سنة أر بمين أو إحدى وأر بعين ، وروى عن ابن عباس وسمرة بن جندب وأسماء بنت الصديق وابن عمر ، روى عنه ثابت البناني وقتيبة بن مسلم وحميد الطويل ومالك ابن دينار ، وكان له بدمشق آدر (١) ولي إمرة الحجاز ثم ولي العراق عشرين سنة ، قال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون ، وقال أبو عمرو بن العلاء ما رأيت أحداً أفصح من الحسن والحبجاج والحسن أفصحها ، وقال على بن زيد بن جدعان قيل لسعيد بن المسيب مابال الحجاج لا يهيجك كا يهيج الناس قال لأنه دخل المسجد مع أبيه فصلى فأساء الصلاة فحصبته فقال لأأزال أحسن صلاني ماحصبني سعيد . وفي صحيح مسلم أن أسماء بنت أبي بكر قالت للحجاج: أما إن رسول الله عليها حدثناأن في تقيف كذاباً ومبيراً فأما الكذاب فقدرأيناه وأما المبير فلاإخالك إلا إياه . وقال أبو عمر (٢) الحوضي ثنا الحكم بن ذكوان عن شهر بن حوشب ان الحجاج كان يخطب وابن عمر في المسجد فخطب الناس حتى أمسى فناداه ابن عمر أيها الرجل الصلاة فأقمد ثم ناداه الثانية فأقمد ثم ناداه الثالثة فأقمد فقال لهم أرأيتم إن بهضت أتنهضون قالوا نعم فنهض فقال الصلاة فلا أرى لك فيها حاجة فنزل الحجاج فصلى تمدعا به فقال ماحملك على ماصنعت قال إنمانجي والصلاة فاذاحضرت الصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم نقنق بعد ذلك ما شئت من نقنقة. وقال أبوصالح كاتب الليث حدثني حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة قال قدم مروان مصر ومعه الحجاج بن يوسف وأبوه فبينا هو في المسجد مر بهم سليم بن عتر وكان

<sup>(</sup>١) جمع دار، على ما في القاموس المحيط للفير وزاباذي . (٢) في الاصل وأبوعمرو»، والتصحيح من (اللباب في الأنساب لا بن الاثير ج ١ ص ٣٢٩).

قاص الجند وكان خياراً فقال الحجاج لو أجد هذا خلف حائط المسجدولي عليه سلطان لضر بت عنقه إن هذا وأصحابه يثبطون عن طاعة الولاة ، فشتمه والده ولعنه وقال ألم تسمع القوم يذكرون عنه خيراً ثم تقول هذا أما والله إنرأ في فيك أنك لا تموت إلا جباراً شقياً . وكان أبو الحجاج فاضلا . وعن يزيد بن أبي مسلم الثقني قال كان الحجاج على مكة أفكتب إليه عبدالملك بولايته على المراق فخرج في نفر ثمانية أو تسعة على النجائب ، قال عبدالله بن شوذب مارؤي مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه . وروى ابن الكلبي عن عوانة بن الحكم قال سمم الحجاج تكبيراً في السوق وهو في الصلاة فلما انصرف صعد المنبر وقال يا أهل العراق وأهل الشقاق والنفاق ومساوى، الأخلاق قد محمعت تكميراً ليس بالتكبير الذي يراد به الله في الترهيب ولكنه الذي يراد به الترغيب أنها عجاجة تحتمها قصف ، أى بني الله كيعة وعبيد العصا وأولاد الاماء ألا يرقأ الرجل منكم على ظلمه (١) و يحسن حمل رأسه وحقن دمه و يبصر موضع قدمه والله ماأرى الأمور تثقل بى و بكم حتى أوقع بكم وقعة تكون نكالاً لما قبلها وتأديباً لما بمدها . وقال سيار أبو الحركم: سمعت الحجاج على المنبر يقول أيها الرجل وكا كم أذلك الرجل رجل خطم نفسه وزمها فقادها بخطامها إلى طاعة الله وعنجها بزمامها عن معاصى الله . وقال مالك بن دينار سمعت الحجاج يخطب فقال : امرؤ رد نفسه قبل أن يكون الحساب إلى غيره ، امرؤ نظر إلى ميزانه ، فما زال يقول امرؤ حتى أبكاني . وعن الحجاج قال: امرؤ عقل عن الله أمره ؛ امرؤ أفاق واستفاق وأبغض المعاصي والنفاق وكان إلى ماعندالله بالأشواق. وعن الحجاج أنه خطب فقال: أيها الناس الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله فقام إليه رجل فقال و يحك مأصفق وجهك وأقل حياءك تفعل ما تفعل ثم تقول مثل هذا فأخذوه فلما نزل دعا به فقال لقد اجترأت فقال يا حجاج أنت تجترىء على الله فلا تنكره على نفسك وأجترىء أنا عليك فتنكره على ، فخلى سبيله . وقال شريك عن عبد الملك بن عمير قال

<sup>(</sup>١) في الاصل « ضلعه » 6 والتصحيح من شرح القاموس للزبيدي .

قال الحجاج يوماً من كان له بلاء فليقم فلنعطه على بلائه ، فقام رجل فقال أعطني على بلائى قال وما بلاؤك قال قتلت الحسين قال وكيف قتلته ? قال دسرته بالرمح دسراً وهبرته بالسيف هبراً وما أشركت معي في قتله أحداً ، قال أما إنك و إياه لن نجتمعا في موضع واحد فقال له اخرج، وروى شربك عن عبد الملك ابن عمير ورواه صالح بن موسى الطلحي عن عاصم بن بهدلة أنهم ذكروا الحسين رضى الله عنه فقال الحجاج لم يكن من ذرية النبي والتي ، فقال يحيي بن يعمر كذبت أيها الامير فقال لنأتيني على ماقلت ببينة من كتاب الله أو الاقتلنك فقال قوله تعالى (ومن ذرينه داود وسلمان وأيوب) إلى قوله (وزكريار يحيى وعيسي) فأخبر الله تعالى أن عيسى من ذرية آدم بأمه ، قال صدقت فما حملك على تكذيبي في مجلسي قال ما أخذ الله على الانبياء لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال فنفاه إلى خراسان . وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم سمعت الحجاج وذكر هذه الآية (اتقوا الله مااستطمتم واسمعوا وأطيعوا فقال هذه لعبد الله لأمين الله وخليفته ليس فيهامثنوية (١) والله لو أمرت رجلا يخرج من باب هذا المسجد فأخد من غيره لحل لى دمه وماله والله لو أخذت ربيعة عضر لكان لى حلالا ، يا عجباً من عبد هذيل يزعم أنه يقرأ قرآناً من عند الله ما هو إلا رجز من رجز الأعراب والله لو أدركت عبد إهذيل لضربت عنقه . رواها واصل بن عبد الأعلى شيخ مسلم عن أبي بكر ، قاتل الله الحجاج ما أجرأه على الله كيف يقول هذا في العبدالصالح عبد الله بن مسعود! قال أبوأبكر بن عياش: ذ كرت قوله إهذا للأعش فقال قد سمعته منه ، ورواهامحمد بن يزيد عن أبي بكر فزاد : ولا أجد أحداً يقرأ على قراءة ابن أم عبد (٢) إلا ضر بتعنقه ولأحكنهامن المصحف ولو بضلمخنزير ، ورواها ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة . وقال الصلت بن دينار سمعت الحجاج يقول: ابن مسعود رأس المنافقين لو أدركته لأسقيت الأرض من دمه. وقال

<sup>(</sup>١) أى ليس فيها استثناء أحد ، وفي الاصل «مثو بة» ، والتصحيح من دواو بن التاريخ (٢) في الاصل « ابن معبد » .

ضمرة عن ابن شوذب قال ربما دخل الحجاج على دابته حتى يقف على حلقة الحسن فيستمم إلى كلامه فإذا أراد أن ينصرف يقول يا حسن لا تمل الناس قال فيقول أصلح الله الأمير إنه لم يبق إلامن لاحاجة له . وقال الأصمعي قال عبد الملك للجاج أنه ليس أحد إلا وهو يعرف عيبه فعب نفسك قال أعفي يا أمير المؤمنين فأبى عليه فقال أنا لجوج حقود حسود فقال ما في الشيطان شرمما ذكرت. وقال عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن حدثه قال أخبر عمر بأن أهل العراق قد حصبوا أميرهم فخرج غضبان فصلي فسها في صلاته حتى جعلوا يقولون سبحان الله سبحان الله فلما سلم أقبل على الناس فقال من هاهنا من أهل الشام ? فقام رجل ثم آخر ثم قمت أنا فقال ياأهل الشام استعدوا لأهل العراق فان الشيطان قد باض فيهم وفرخ اللهم أنهم قد لبسوا على فالبس عليهم وعجل عليهم بالغلام الثقفي يحسكم فبهم بحسكم الجاهلية لايقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم . وقال يزيد بن هرون أنا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثابت قال قال على رضي الله عنه لرجل: لامت حتى تدرك فتى ثقيف ، قيل ياأمير المؤمنين ما فتى ثقيف قال ليقالي له يوم القيامة اكفنا زاوية من زوايا جهنم رجل علك عشرين سنة أو بضعاً وعشرين سنة لايدع لله معصية الا ارتكبها. وقال جعفر بن سلمان ثنا مالك بن دينار عن الحسن ان علماً كان على المنبر فقال اللهم إنى ائتمنتهم فخانوني ونصحتهم فغشوني اللهم فسلط عليهم غلام ثقيف يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية. وقال الواقدي ثنا ابن أبي ذئب عن اسحق بن يزيد: قال رأيت أنساً رضى الله عنه مختوماً في عنقه ختمه الحجاج أراد أن يذله بذلك ، قال الواقدى : قد فعل ذلك بغير واحد من الصحابة يريد أن يذلهم بذلك وقد مضت لهم المزة بصحبة رسول الله وتعليقه وقال جرير بن عبد الحميد عن معاك بن موسى الضبي قال أمر الحجاج أن توجأ عنق أنس وقال أتدرون من هذا هذا خادم رسول الله ويتالينه فعلته به لانه سيء البلاء فى الفتنة الأولى غاش الصدر فى الفتنة الآخرة . وروى اسماعيل بن أبي خالد قال الشعبي يأتى على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج . وعن أيوب السختيائى قال أراد الحجاج قتل الحسن (١) مراراً فعصمه الله منه واختفى مرة فى بيت على بن زيد سنتين ، قلت لأن الحسن كان يذم الأمراء الظلمة مجملا فأغضب ذلك الحجاج . وعن مالك بن دينار قال إن الحجاج عقو بةسلطه الله عليكم فلا تستقبلوا عقو بة الله بالسيف ولدكن استقبلوها بالدعاء والتضرع .

وقال أبو عاصم النبيل حدثني جليس لهشام بن أبي عبد الله قال قال عمر ابن عبد العزيز لعنبسة بن سعيد أخبرني ببعض مارأيت من عجائب الحجاج قال كنا جلوساً عنده ليلة فأتي برجل فقال ما حرجك هذه الساعة! وقد قلت لا أجد فيها أحداً إلا فعلت به ! قال أما والله لاأ كذب الأمير أغمى على أمي منذ ثلاث فكنت عندها فلما أفاقت الساعة قالت يابني أعزم عليك إلا رجعت إلى أهلك فأنهم مفمومون لتخلفك عنهم فخرجت فأخذني الطائف ، فقال ننهاكم وتعصونا اضرب عنقه . ثم أتى برجل آخر فقال ما أخرجك هذه الساعة ?! قال والله لا أكذبك لزمني غريم فلما كانت الساعة أغلق الباب وتركني على بابه فجاء في طائفك فأخذني فقال اضربوا عنقه . ثم أتى بآخر فقال ما أخرجك هذه الساعة ? ! قال كنت مع شربة أشرب فلما سكوتخرجت فأخذوني فذهب عني السكر فزعاً فقال ياعنبسة ما أراه إلا صادقاً خلوا سبيله ، فقال عمر لمنبسة فما قلت له شيئاً فقال لا فقال عمر لآذنه لا تأذن لعنبسة علينا الا أن يكون في حاجة . وقال بسطام ابن مسلم عن قنادة قال قيل لسعيد بن جبير خرجت على الحجاج قال إنى والله ماخرجت عليه حتى كفر . وقال هشام بن حسان أحصوا ما قتل الحجاج صبراً فبلغ مائة ألف وعشرين ألفاً . وقال عباد بن كثير عن قحدم قال أطلق سليان ابن عبد الملك في غداة واحدة واحداً وثمانين ألف أسير وعرضت السجون بعد موت الحجاج فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفًا لم يجب على أحدمنهم قطع ولاصلب.

<sup>(</sup>١) البصرى ، كافى الريخ ابن عساكر وغيره .

وقال الهيثم بن عدى مات الحجاج وفي سجنه ثمانون ألفاً منهم ثلاثون ألف امرأة . وعن عمر بن عبدالعزيز قال لو تخابثت الأمم وجئنا بالحجاج لغلبناهم ما كان يصلح لدنيا ولا لآخرة ولى العراق وهو أوفر ما يكون مر العارة فأخس به حتى صيره أربعين ألف ألف ولقد أدى إلى في عامي هذا ثمانون ألف ألف وزيادة. وقال جعفر ابن سلمان ثنا مالك بن دينار قال كنا إذا صلينا خلف الحجاج فانما نلتفت إلى ما علينا من الشمس فقال إلى ما تلتفتون أعمى الله أبصاركم إنا لا نسجه لشمس ولا لقمر ولا لحجر ولا لوبر. وقال عاصم بن أبي النجود مابقيت لله حرمة إلا وقد انتهكها الحجاج . وقال طاوس إنى لأعجب من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمناً . وقالسفيان عن منصور قال ذكرت لا برهيم لعن الحجاج أو بعض الجبابرة فقال أنيس الله يقول ( ألا لمنة الله على الظالمين) وكفي بالرجل عمى ان يعمى عن أمر الحجاج. وقال ابن عون: قيل لأبي وائل تشهد على الحجاج انه في النار فقال سبحان الله أحكم على الله ! . وقال عوف ذكر الحجاج عند ابن سيرين فقال مسكمين أبو مجد إن يعذبه الله فبذنبه و إن يغفر له فهنيئاً . وقال رجل للثورى اشهد على الحجاج وأبي مسلم (١) أنهما في النار فقال لا إذا أقرا بالنوحيد. وقال العباس الأزرق عن السرى (٢) بن يحيي قال مر الحجاج في يوم جمعة فسمع استغاثة فقال ما هذا ? قيل أهل السجون يقولون قتلنا الحر فقال قولوا لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ، قال فما عاش بعد ذلك إلا أقل من جمعة . وقال الأصمعي بني الحجاج واسطاً (٢) في سنتين وفرغ منه سنة ستو عمانين . وقال مسلم بن ابرهيم ثنا الصلت بن دينارقال من الحجاج فأرجف بهأهل الكوفة فلما عوفي صعدالمنبر وهو يتثني على أعواده فقال يا أهل الشقاق والنفاق والمراق نفخ الشيطان في مناخركم فقلتم مات الحجاج فمه والله ما أرجو الخير إلا بعد الموت وما رضي الله الخلود لأحد من خلقه

<sup>(</sup>۱) يعنى الخراساني . (۲) في الاصل «السدى» ، والتصحيح من ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي ) وغيره .

<sup>(</sup>٣) في الاصل « واسط » ، والتحرير من شرح القاموس للزبيدي .

إلا الاهونهم عليه إبليس وقد قال العبد الصالح سلمان (رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى الاحد من بعدى ) فكان ذلك ثم اضمحل وكأن لم يكن ، يأيها الرجل وكالح ذلك الرجل كأنى بكل حى ميت وبكل رطب يابس وبكل امرى ، فى ثياب طهور إلى بيت حفرته فخد له فى الارض خمسة أذرع طولا فى ذراعين عرضاً فأكلت الأرض من لحمه ومصت من صديده ودمه . وقال محمد بن المنكدر : كان عرر بن عبد العزيزيبغض الحجاج فنفس عليه بكامة قالها عند الموت اللهم اغفر لى فانهم يزعمون أنك لا تفعل . وقال ابرهم بن هشام الغسانى عن أبيه عن جده أن عرب عبد العزيز قال ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدى إياه على حبه القرآن و إعطائه أهله وقوله حين احتضر : اللهم اغفر لى فان الناس يزعمون أنك لا تفعل . وقال الحجاج لما احتضر : اللهم اغفر لى فان الناس يزعمون أنك لا تفعل . وقال الأصمعي قال الحجاج لما احتضر :

يارب قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكني النار أيحلفون على عياء و يحهم ما علمهم بكثير العفو ستار فأخبر الحسن فقال: إن نجا فبهما. وقال عثمان بن عمرو المخزومي ثنا على بن زيد قال كنت عند الحسن فأخبر بموت الحجاج فسجد. وقال حماد بن أبي سلمان: قلت لا برهيم النخمي مات الحجاج فبكي من الفرح.

قال أبونعيم وجماعة: توفى ليلة سبع وعشرين فى رمضان سنة خمس و تسعين ، قلت عاش خمسا و خمسين سنة ، قال ابن شوذب عن أشعث الحدانى (1) قال رأيت الحجاج فى منامى بحال سيئة قلت مافعل بك ربك قال ما قتلت أحداً قتلة إلا قتلنى بها قلت ثم مه قال ثم أمر بى إلى النار ، قلت ثم مه قال ثم أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله ، فكان ابن سيرين يقول : إنى لا رجو له ، فبلغ ذلك الحسن فقال أما والله ليخلفن الله رجاء فيه . ذكر ابن خلكان انه مات بواسط وعنى قبره وأجره عليه الماء . وعندى مجلد فى أخبار الحجاج فيه عجائب لكن لا أعرف صحتها .

<sup>(</sup>١) في الاصل « الحذاني » ، والتصحيح من الخلاصة و (اللباب في الانساب لابن الاثير ج ١ ص ٢٨٣ ) .

(حرملة مولى أسامة) خ\_بن زيد ، عن مولاه وعن زيد بن ثابت \_ ولزمه مدة حتى نسب إليه \_ وعرف على وابن عمر ، وعنه أبو بكر بن حزم وأبو جمهر الباقر والزهرى .

ابن حزام وغيرها ، وعنه أبو بشر جعفر بن أبى وحشية وعبد الـكريم بن أبى المخارق وقتادة و يحيي بن أبى كثير ، وثقه على بن المديني .

• (حسان بن أبى وجزة) ن \_ مولى قريش ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص وعقار بن المغيرة ، وعنه مجاهد و يعلى بن عطاء . له فى السنن عن عقار عن أبيه حديث : ما توكل من اكتوى واسترق .

## ﴿ الحسن بن الحسن بن على ﴾ ن

ابن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو مجد المدنى ، روى عن أبيه وعبد الله بنجمفر ، وعنه ابنه عبد الله وابن عه الحسن بن مجدبن الحنفية وسميل بن أبى صالح واسحق بن يسار والوليد بن كثير وفضيل بن مرزوق ، قال الليث بن سعد حدثنى ابن عجلان عن سميل وسعيد بن أبى سعيد مولى المهدى عن حسن ابن حسن بن على أنه رأى رجلا وقف على البيت الذى فيه قبر رسول الله ويسلي يدعو له و يصلى عليه فقال للرجل لا تفعل فان رسول الله ويسلي قال : «لا تتخذوا بيتى عيداً ولا تجعلوا بيوت كم قبوراً وصلوا على حيثما كنتم فان صلات كم تبلغنى» . هذا حديث مرسل . قال الزبير : أم الحسن هذا هى خولة بنت منظور الفزارى وهى حديث مرسل . قال الزبير : أم الحسن هذا هى خولة بنت منظور الفزارى وهى أم ابرهيم وداود وأم القسم بنو مجمد بن طاحة بن عبيد الله التيمى ، قال وكان أم ابرهيم وداود وأم القسم بنو مجمد بن طاحة بن عبيد الله التيمى ، قال وكان إذ كان أمير المدينة : أدخل عك عر بن على م، ك في صدقة على فانه عك و بقية أهلك قال لا أغير شهرط على قال إذا أدخله ، ك في صدقة على فانه عك و بقية أهلك قال لا أغير شهرط على قال إذا أدخله ، ك في المدن وقال زائدة عن عبد اللك بن مروان فرحب به ووصله وكتب له إلى الحجاج كتابا لا يجاوزه . وقال زائدة عن عبد الملك

ابن عمير حدثني أبو مصعب أن عبد الملك كتب إلى هشام بن اسماعيل عامل المدينة : بلغني ان الحسن بن الحسن يـ كاتب أهل العراق فاذا جاءك كتابي فاستحضره ، قال فجيء به فقال له على بن الحسين يابن عم قل كلمات الفرج «لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلى العظيم لا إله إلا الله رب السموت السبع ورب الأرض رب العرش الكريم » قال فخلي ، ورويت من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير لكن قال كتب الوليد إلى عثمان المرى انظر الحسن بن الحسن فاجلاه مائة ضربة وقفه للناس يوماً ولا أراني إلا قاتله قال فعلمه على بن الحسين كمات للكرب . وقال فضيل بن مرزوق : سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة إن قتلك قربة إلى الله فقال إنك تمزح فقال والله ما هو منى بمزاح . وقال مصعب الزبيرى كان فضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن يقول لرجل من وقال مصعب الزبيرى كان فضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن يقول لرجل من وقال مصعب الزبيرى كان فضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن يقول لرجل من وقال مصعب الزبيرى كان فضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن يقول لرجل من وقال مصعب الزبيرى كان فضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن يقول لرجل من وقال مصعب الزبيرى كان فضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن يقول لرجل من وقال مصعب الزبيرى كان فضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن يقول لرجل من وقال مصعب الزبيرى كان فضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن يقول لرجل من وقال مصعب الزبيرى كان فضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن يقول لرجل من وقال الله لغير طاعة لنفع أباه وأمه . توفي سنة سبع و تسعين .

(الحسن بن عبد الله العرنى الكوفى) سوى ت \_ عن ابن عباس وعرو بن حريث (۱) وعبيد بن نضلة وعلقمة بن قيس و يحيى بن الجزار (۲) ، وعنه عزرة (۱) ابن عبد الرحمن وسلمة بن كهيل والحريم بن عتيبة وأبو المعلى يحيى بن ميمون وغيره ، وثقه أبو زرعة وغيره .

### ﴿ الحسن بن محمد بن الحنفية ﴾ ع

أبو محمد وأخو أبى هاشم عبد الله وكان الحسن هو المقدم فى الهيئة والفضل ، روى عن جابر وابن عباس وأبيه محد بن الحنفية وسلمة بن الأكوع وأبى سعيد الخدرى وعبيد الله بن أبى رافع ، روى عنه الزهرى وعرو بن دينار وموسى بن عبيدة وأبو سعد البقال وآخرون ، قال عمرو بن دينار : مارأيت أحداً أعلم بما

<sup>(</sup>١) مهمل في الاصل ، والتحرير من الخلاصة . (٢) في الاصل «الجرار» ، والتصويب من الخلاصة . (٣) في الاصل «غورة» والتصويب من تهذيب التهذيب .

اختلف فيه الناس من الحسن بن محمد ما كان زهر يكم إلا غلاماً من غلمانه ، وقال مسمر : كان الحسن بن محمد يفسر قول النبي عَلَيْنَةُ ليس منا ليس مثلنا . وقال سلام بن أبي مطيع عن أيوب السختياني قال: أنا أكبر من المرجئة إن أول من تكلم في الارجاء رجل من بني هاشم يقالله الحسن بن محمد ، وقال عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة انها دخلا على الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب فلاماه على الكتاب الذي وضعه في الارجاء فقال لوددت أني مت ولم اكتبه. وقال يحيي ابن سميد عن عثمان بن ابرهم بن حاطب: أول من تكلم في الارجاء الحسن بن محمد كنت حاضراً يوم تـكام وكنت في حلقته مع عمى وكان في الحلقة جخدب وقوم ممه فتكاموا في عثمان وعلى وطلحة وآل الزبير فأكثروا ، فقال الحسن سممت مقالتكم هذه ولم أر مثل ان يرجأ(١) عنمان وعلى وطلحةوالزبير فلا يتولوا ولا يتبرأ منهم ، ثم قام فقمنا و بلغ أباه محمد بن الحسن مال قال فضر به بعصاً فشجه وقال لا تولى أباك علياً! قال وكتب الرسالة التي ثبت فيها الارجاء بعد ذلك م قال ابن سعد : هو أول من تكام في الارجاء وكان من ظرفاء بني هاشم وعقلامُم ولا عقب له . وأمه جمال بنت قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبدمناف بن قصى . قلت الارجاء الذي تكلم به معناه أنه يرجىء أمر عثمان وعلى إلى الله فيفعل فيهم ما يشاء ، ولقد رأيت أخبار الحسن بن محمد في مسند على رضي الله عنه ليعقوب ابن شيبة فأورد في ذلك كتابه في الارجاء وهو نحو ورقتين فيها أشياء حسنةوذلك ان الخوارج تولت الشيخين و برئت من عثمان وعلى فعارضتهم السبائية فبرئت من أبى بكر وعمر وعثمان وتولت علياً وأفرطت فيه وقالت المرجئة الأولى نتولى. الشيخين ونرجىء عثمان وعلياً فلا نتولاهما ولا نتبرأ منهما . وقال محمد بن طلحة اليامى قال اجتمع قراء الكوفة قبل الجماجم فأجم وأيهم على أن الشهادت والبراءات بدعة منهم أبو البخترى . وقال ابرهم بن عيينة ثنا عبدالواحد بن أين قال كان الحسن بن محمد إذا قدم مكة نزل على أبي فيجتمع عليه إخوانه فيقول لى اقرأً

<sup>(</sup>١) في الاصل « برجي » .

عليهم هذه الرسالة فكنت اقرأها : أما بعد فانا نوصيكم بتقوى الله ونحثكم على أمره إلى أن قال: ونضيف ولايتنا إلى الله ورسوله ونرضى من أمَّتنا بأبي بكر وعمر أن يطاعا ونسخط ان يعصيا ونرجىء أهل الفرقة فان أبا بكر وعمر لم تقتتل فيهم الأمة ولم تختلف فيهم الدعوة ولم يشك في أمرها و إنما الارجاء فما غاب عن الرجال ولم يشهدوه ، فمن أنكر علينا الارجاء وقال متى كان الارجاء قلنا كان على عهد موسى إذ قال له فرعون (فما بال القرون الأولى قال علمها عند ر يي كتاب) إلى أن قال منهم شيعة متمنية ينقمون المعصية على أهلها و يعملون بها انخذوا أهل بيت من العرب إماماً وقلدوهم دينهم يوالون على حبهم و يعادون على بغضهم جفاة للقرآن أتباع للبكهان يرجون الدولة في بحث يكون قبل قيام الساعة حرفوا كتاب الله وارتشوا في الحكم وسموا في الأرض فساداً ، وذكر الرسالة بطولها . وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال قرأت رسالة الحسن بن محمد على أبي الشعثاء فقال لى ما أحببت شيئاً كرهه ولا كرهت شيئاً أحبه . وعن محمد بن الحم عن عوانة قال قدم الحسن بن محمد المكوفة بعد قنل المختار فمضى إلى نصيبين و بها نفر من الخشبية فرأسوه عليهم فسار إليهم مسلم بن الأسير من الموصل وهو من شيعة ابن الزبير فهزمهم وأسرالحسن فبعث به إلى ابن الزبير فسجنه بمكة فقيل إنه هرب من الحبس وأتى أباه إلى مني . قال المجلى : هو تابعي ثقة ، وقال أبو عبيدة : توفى سنة خمس وتسمين ، وقال خليفة : مات في خلافة عمر بن عبد العزيز .

(حصين بن قبيصة) دن ق \_ الفزاري الكوفى ، عن على وابن مسعود والمغيرة ، وعنه عبد الملك بن عمير والركين بن الربيع الفزارى والقسم بن هبد الله بن مسعود ، ذكره ابن حبان في الثقات .

(حصين أبو ساسان) في الكني .

(حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ) ع ـ القرشي العدوى المدنى ، روى عن أبيه وعمه عبد الله وأبى هريرة وعبد الله بن بحينة وأبي سعيد بن المعلى ، روى عنه عمر وعيسى ورباح بنوه وابن عمه سالم بن عبد الله ونسيبه عمر بن محمد

ابن زید بن عبد الله بن عمر وسعد بن ابرهیم وابن شهاب الزهریان وخبیب بن عبد الرحمن وغیرهم ، وکان من سروات بنی عدی ، مجمع علی ثقته .

(الحميم بن أيوب) بن الحميم بن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج ، روى عن أبي هريرة ، وعنه الجريرى ، وقال أبو حاتم : مجهول ، وقال خليفة : ولى البصرة لما قدم الحجاج المراق فلما وثب ابن الاشمث على البصرة لحق بالحجاج .

(حمزة بن أبى أسيد) خ دق - مالك بن ربيعة الأنصارى الساعدى المدنى ، روى عنه أبيه والحرث بن زياد الأنصارى ، روى عنه البناه مالك ويحيى وجد بن عرو بن علقمة وعبد الرحمن بن سلمان بن الغسيل ، وقال ابن الغسيل توفى زمن الوليد .

(حزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي) من ق - عن أبيه في المسح ، وعنه بكر ابن عبد الله المدنى واسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وغيرها .

(حميد بن عبد الرحمن بن عوف) ع - الزهرى المدنى ، وأمه أم كانوم بنت عقبة بن أبى معيط من المهاجرات وهى أخت عثمان بن عفان لأمه ، روى عن أبويه وعثمان مسعيد بن زيد وأبى هريرة وابن عباس وجماعة ، روى عندسعد ابن أخيه إبرهيم وقتادة بن أبى مليكة والزهرى وصفوان بن سليم وغيرهم . وقيل إنه أدرك عمر والصحيح أنه لم يدركه ، وكان فقيها نبيلا شريفاً ، وثقه أبو زرعة وغيره ، وتوفى سنه خمس وتسعين ، وأما سنة خمس ومائة فغلط .

(حميد بن عبد الرحمن الجميرى البصرى) ع - عن أبى هريرة وأبى بكرة وابن عمر وثلاثة من ولد سعد بن أبى وقاص وسعد بن هشام وغيرهم ، وعنه عبد الله بن بريدة وابن سيرين ومحمد بن المنتشر وقتادة وأبو بشر جمفر بن أبى وحشية وداود بن عبد الله الأودى وجماعة . قال العبجلى : تابعى ثقة ثم قال : كان ابن سيرين يقول : هو أفقه أهل البصرة ، قلت رواه منصور بن زاذان عن ابن سيرين . وقال هشام عن ابن سيرين : كان حميد بن عبد الرحمن أعلم أهل المصرين يعنى الكوفة والبصرة .

#### ﴿ حنش بن عبدالله ﴾ م ٤

ابن عرو بن حنظلة أبو رشدين السبائي الصنعاني صنعاء دمشق لا صنعاء البين ، روى عن فضالة بن عبيدوأ في هريرة وابن عباس وأ في سعيدا لخدرى ورويفع ابن ثابت ، روى عنه ابنه الحرث وقيس بن الحجاج وعبد الله بن هبيرة وخالد ابن أبي عران وعامر بن يحيي المعافرى والجلاح (۱) أبو كثير وربيعة بن سليم ، وغزا المغرب وسكن افريقية ولهذا عامة أصحابه مصريون ، وتوفى غازياً بافريقية سنة مائة . وثقه العجلي وأبو زرعة وأما أبو سعيد بن يونس فقال : حنش الصنعاني كان مع على بالكوفة وقدم مصر بعد قتل على وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت وكان فيمن ثار مع ابن الزبير فأتي به عبدالملك بن مروان في وثاق فعفا عنه ، وله عقب عصر وهو أول من ولي عشور افريقية و بها توفى سنة مائة ، وكذا قال الواقدى في وفاة حنش الصنعاني . قلت وهم ابن يونس وابن عساكر في انه صاحب على لأن صاحب على لأن صاحب على اسمه كاذ كرنا حنش بن ربيعة أو ابن المعتمر وهو كناني كوفي وقد روى عنه جماعة من الكوفيين كالحكم بن عتيبة واسماعيل بن أبي خالد الذين لم يروا مصر ولا افريقية فتبين أنهما رجلان . ولحنش صاحب على ترجمة في الكامل يروا مصر ولا افريقية فتبين أنهما رجلان . ولحنش صاحب على ترجمة في الكامل يروا مصر ولا افريقية فتبين أنهما رجلان . ولحنش صاحب على ترجمة في الكامل يروا مصر ولا افريقية فتبين أنهما رجلان . ولحنش صاحب على ترجمة في الكامل يروا مصر ولا افريقية فتبين أنهما رجلان . ولحنش صاحب على ترجمة في الكامل يروا مصر ولا افريقية فتبين أنهما رجلان . ولحنش صاحب على ترجمة في الكامل يروا مصر ولا افريقية فتبين أنهما وجلان . وحني قلت وقد تقدمت ترجمته .

(حنظلة بن على الأسلمي المدني) م دن ق \_ يروى عن حمزة بن عمرو الأسلمي وأبي هريرة وخفاف بن ايماء وغيرهم ، روى عنه عبد الرحمن بن حرملة وعمران ابن أبي أنس والزهري وأبو الزناد وآخرون ، وثقه النسائي .

(حنظلة بن قيس) سوى ت \_ الانصارى الزرق المدنى ، يروى عن عمر وعمان \_ ان صح \_ وعن أبى اليسر السلمى ورافع بن خديج وغيرها ، وكان عاقلا ذا رأى ونبل وفضل ، روى عنه الزهرى وربيعة الرأى (٢) و يحيى بن سعيد وكان من الثقات .

<sup>(</sup>١) بضم الجيم ، وآخره مهملة ، كما في الخلاصة .

<sup>(</sup>٢) في الاصل « الرازي » بدل « الرأي ».

(حوشب بن سيف) أبو هريرة السكسكي ويقال المعافري الحمصي ، عن فضالة بن عبيد ومعاوية ومالك بن يخاص ، وعنه صفوان بن عمرو وشداد بن أفلح المغرابي ، وثقه أحمد العجلي .

#### ﴿ خارجة بن زيد ﴾

ابن ثابت بن الضحاك بر زيد بن لوذان أبو زيد الأنصارى الخزرجى النجارى المدنى الفقيه ، وأمه أم سعد بنت أحد النقباء سعد بن الربيع ، روى عنه أبيه وعمه يزيد وأم العلاء الأنصارية وعبد الرحن بن أبى عرة ، روى عنه ابنه سلمان والزهرى ويزيد بن عبد الله بن قسيط وعمان بن حكيم وأبو الزفاد وغيرهم ، وكان يفتى بالمدينة مع عروة وطبقته ، عدوه من الفقهاء السبعة ، وثقه المحلى وغيره ، قال مصعب بن عبدالله : كان خارجة بن زيد وطلحة بن عبدالله ابن عوف فى زمانها يستفتيان وينتهى الناس إلى قولها ، ويقسمان المواريث من الدور والنخل والأموال بين أهلها ويكتبان الوثائق للناس . وقال معن القراز ثنا زيد بن السائب أن سلمان بن عبد الملك أجاز خارجة بن زيد بمال فقسمه ، وقال يحيى بن عبد الله بن عبد الرحن بن أبى عمرة صمحت خارجة بن زيد يقول والله لقد وأيتنا ونحن غلمان شباب فى زمان عمان فدفن فى مؤخر البقيع ، وقال الواقدى ثنا محمد بن بشر بن حميد المدنى عن أبيه قال قال رجاء بن حيوة يأمير المؤمنين قدم قادم الساعة فأخبرنا أن خارجة بن زيد مات فاسترجع عمر بن عبد العزيز وصفق باحدى يديه على الأخرى وقال ثامة والله فى الاسلام . قال الواقدى والهيثم بن عدى والجاءة : توفى سنة تسع وتسمين وقيل عاش سبمين سنة .

(خالد بن سعد الكوفى) ختق ـ مولى أبى مسعود البدرى ، عن مولاه وحذيفة وعائشة وأبى هريرة ، وعنه ابرهيم النخعى والأعمش ومنصور وحبيب بن أبى ثابت وأبو حصين الاسدى ، وثقه ابن معين .

(خالد بن المهاجر بن خالد بن ألوليد) م - بن المغيرة المخزومي ، عن ابن

عباس وابن عمر وعبد الرحمن بن ابى عمرة ، وعنه الزهرى ومحمد بن أبى يحبى الاسلمى واسماعيل بن رافع وثور بن يزيد ، وكان شاعراً شريفاً اتهم معاوية بأن يكون سقى عمه عبد الرحمن بن خالد سماً فنابذ بنى أمية وكان مع ابن الزبير ، روى له مسلم ، قال الزبير بن بكار: اتهم معاوية ان يكون دس إلى عمه عبد الرحمن بن خالد طبيباً يقال له ابن أثال فسقاه فى شربة سماً فاعترض ابن أثال فقتله ، قلت وقيل إن الذى قتل ابن أثال هو خالد بن عبد الرحمن بن خالد .

### ﴿ خبيب بن عبد الله بن الزبير ﴾ ن

ابن العوام الأسدى توفى سنة ثلاث أو اثنتين وتسمين ، قال ابن جرير الطبرى: ضربه عمر بن عبدالعزيز إذ كان أمير المدينة بأمر الخليفة الوليد خمسين سوطاً وصب على رأسه قربة في يوم بارد وأوقفه على باب المسجد يوماً فمات رحمه الله ، قلت روى عن أبيه وعائشة ، وعنه ابنه الزبير و يحيى بن عبدالله بن مالك والزهرى وغيرهم ، وقيل إنه أدرك كعب الأحبار ، وكان من النساك ، قال الزبير ابن بكار: أدركت أصحابنا يذكرون أنه كان يعلم علماً كثيراً لا يعرفون وجهه ولا مذهبه فيه يشبه مايدعي الناس من علم النجوم ، ولما مات ندم عمر وسقط في يده واستعفى من المدينة وكانوا إذا ذكروا له أفعاله الحسنة وبشروه يقول فكيف بخبيب وقيل أعطى أهله دينه قسمها فيهم ، وقال مصعب الزبيري أخبرني مصعب بن عثمان أنهم نقلوا خبيباً إلى دار عمر بن مصعب بن الزبير فاجتموا عنده حتى مات قال فبيناهم جلوس إذ جاءهم الماجشون يستأذن عليهم وهو مسجى وكان الماجشون يكون مع عمر فقال له عبد الله بن عروة كأن صاحبك في مرية من موته اكشفوا عنه فلما رآه رجع قال الماجشون فأتيت عمر فوجدته كالمرأة الماخض قائماً وقاعداً فقال لى ما وراءك ? فقلت مات الرجل فسقط إلى الأرض فزعاً واسترجم فلم يزل يعرف فيه ذلك حتى مات ، واستعفى من المدينة وامتنع من الولاية وكان يقال له إنك فعلت فأبشر فيقول فكيف بخبيب ، قال مصعب بن عبدالله وحدثت عن

يعلى بن عقبة قال كنت أمشى مع خبيب وهو يحدث نفسه إذ وقف ثم قال سأل قليلا فأعطى كثيراً وسأل كثيراً فأعطى قليلا فطعنه فأدواه فقتله ، ثم أقبل على فقال قتل عمراً قتل يومئذ ، وله أشباه هذا فيما يذكر .

(خلاد بن السائب) ٤ - بن خلاد الانصارى الخزرجى المدنى ٤ عن أبيه وزيد بن خالد الجهنى ٤ وعنه حيان بن واسع وعبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن ابن الحرث والمطلب بن عبد الله بن حنطب والزهرى وقتادة .

(خلاس بن عمرو) ع - الهجرى البصرى ، روى عن على وعار بن ياسر وعائشة وأبى هريرة ، وعنه قتادة وداود بن أبى هند وعوف الأعرابي ، وثقه احمد وغيره ، ويروى عن على و إنما ذلك كتاب وقع له فرواه ، وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لم يسمع خلاس من أبى هريرة شيئاً .

(خليد بن عبدالله المصرى البصرى) م د \_ قرأ القرآن على زيد بن صوحان وروى عن أبى الدرداء وسلمان الفارسي وعلى والأحنف ، روى عنه قتادة وأبان ابن أبى عياش وأبو الاشهب المطارد بن جمفر وغيرهم ، وهو ثقة .

( دخين بن عامر الحجرى ) د ن ق \_ أبو ليلي كاتب عقبة بن عامر ، روى عن عن عقبة بن عامر ، روى عن عقبة بن عامر ، وعبدالرحمن عن عقبة ، وعنه بكر بن سوادة والمغيرة بن نهيك وأبوالهيثم المصرى وعبدالرحمن أبن زياد بن أنعم ، قال ابن يونس : قتلته الروم بتنيس سنة مائة رحمه الله .

(درباس) مولى عبدالله بن عباس . مكى قرأ على مولاه ابن عباس ، قرأ على مولاه ابن عباس ، قرأ عليه عبدالله بن كثير وابن محيصن وزمعة بن صالح ، قاله أبو عمرو الداني .

(ربيعة بن عباد الديلي الحجازى) رأى النبي والتهافية بسوق ذى المجاز وشهد البرموك ، روى عنه ابن المنكدر وهشام بن عروة وزيد بن أسلم وأبو الزناد ، قال البخارى وغيره : له صحبة ، وأبوه بالكسر والتخفيف قيده عبد الغنى ، وقيده بالفتح والتخفيف ابن منده وهو قول منكر ، ومنهم من قال عباد بالضم ، ومنهم من قال عباد بالضم ، ومنهم من قال عباد مشدد ، قال خليفة وغيره توفى فى خلافة الوليد وقد شهد البرموك .

قَلَتَ لَاشُكُ فَى سَمَاعَهُ مِنَ النَّبِي عَلَيْكِيْنَةً بَكَةً قَبِلَ الْهُجِرَةُ وَ إِنَّمَا أَسَلَمُ بِمَد ذَلَكَ وَلَمُ يرد نص أنه رأى رسول الله عَلِيْكِيْنَةً وهو مسلم .

(ربيعة بن عبد الله بن الهدير) خدر توفى سنة ثلاث وتسمين وله سبع وثمانون سنة. ولد فى حياة النبى وياليه ، روى عن طلحة وعمر بن الخطاب ، وعنه ابنا أخيه محمد وأبو بكر ابنا المنكدر وعثمان بن عبد الرحمن التيمى وربيعة الرأى وغيرهم ، ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات .

#### ﴿ ربيعة بن لقيط ﴾

ابن حارثة التجبي المصرى ، حدث عن معاوية وعمرو بن العاص وعبدالله ابن حوالة ، وشهد صفين مع الشاميين ، روى عنه ابنه اسحق ويزيد بن أبى حبيب ، وثقه احمد المعجلى ، قال يزيد بن أبى حبيب : أخبرنى ربيعة بن لقيط أنه كان مع عمرو بن العاص عام الجاعة وهم راجعون من مسكن ومطروا دماً عبيطاً ، قال ربيعة فلقد رأيتني أنصب الاناء فيمتلىء دماً عبيطاً فظن الناس انما هي يمني الساعة وماج الناس بعضهم في بعض فقام عمرو فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ياأبها الناس أصلحوا مابينكم و بين الله ولا يضركم لو اصطدم هذان الجبلان ، رواه ابن المبارك في الزهد ، ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن يزيد عن ربيعة ولفظه : انهم كانوا مع معاوية حين قفلوا من العراق فأمطرت السماء بدجلة دماً عبيطاً وظنوا الظنون وقالوا القيامة ، وذكر الحديث .

﴿ الربيع بن خشيم ﴾

ابن عائداً بو يزيد الثورى الكوفى الزاهدا حد الاعلام، أرسل عن النبي موسلية ، وروى عن ابن مسعود وأبى أيوب الانصارى وعمرو بن ميمون الاودى وهو قليل الرواية ، وعنه الشعبي وأبرهم النخمى وهلال بن يساف ومنذر الثورى وهبيرة ابن خزيمة وآخرون ، قال عبد الواحد بن زناد ثنا عبد الله بن الربيع بن خثيم ثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال كان الربيع بن خثيم إذا دخل على ابن

مسمود لم يكن له إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه فقال له ابن مسعود ياأبا يزيد لو رآك رسول الله علياليَّة لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت الخبتين. أخبرنا اسحق الأسدى أنا ابن خليل أنا أبو المكارم اللبان أنا أبو على أنا أبو نعيم ثنا الطبراني ثنا عبدان بنأحمد ثنا أزهر بن مروان ثنا عبدالواحد فذ كره ، بالاسناد إلى أبي نعيم ثنا أبو حامد بن صلة ثنا السراج ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن سعيد ابن مسروق عن منذر الثورى قال كانالر بيع إذا أناه الرجل يسأله قال له اتق الله فيما علمت وما استؤثر به عليك فـكله إلى عالمه لأنا عليكم في العمد أخوف مني عليكم في الخطأ وما خيركم اليوم بخير ولكنه خير من آخر شر منه وما تتبعون الخير حق اتباعه وما تفرون من الشرحق فراره ولا كل ما أنزل على محمد والتي أدركتم ولا كل مانقرأون تدرون ماهو ، ثم يقول: السرائر السرائر اللاتي تخفون من الناس وهي لله بواد التمسوا دواءهن وما دواؤهن إلا أن نتوب ثم لا نعود . الثوري عن منصور عن ابرهم قال قال فلان ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ عشرين سنة إلا بكلمة تصعده . الثوري عن نسير بن ذعلوق(١) عن ابرهم التيمي قال أخبرني من صحب ابن خشيم عشرين عاما ما سمع منه كلة تعاب ، الثوري عن رجل عن أبيه قال جالست الربيع بن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس إلا أنه قال لى مرة أمك حية ؟ ، الثورى عن أبيه قال كان إذا قيل للربيع بن حثيم كيف أصبحتم قال ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا ، خلف بن خليفة عن سيار عن أبى وائل قال: انطلقت أنا وأخى حتى دخلنا على الربيع بن خنيم فاذا هو جالس في مسجده فسلمنا عليه فرد وقال ما جاء بكم ? قلنا جئنا لند كر الله ممك ونحمده فرفع يديه وقال الحمد لله الذي لم تقولا جئناك لتشرب ونشرب ممك ولا لنزني ممك ، رواها آخر عن أبي وائل ، وعن الربيع بن خشيم قال كل مالا يبتغي به وجه الله يضمحل ، الأعمش عن منذر الثوري أن الربيع ا بن خثيم قال لأهله اصنعوا لي خبيصاً \_ وكان لا يكاديتشهي عليهم شيئاً \_ قال

<sup>(</sup>١) العلمان في الاصل مهملان ، والتحرير مما تقدم .

فصنعوه فأرسل إلى جارله مصاب فجعل يأكل ولعابه يسيل قال أهله ما يدرى ما أكل قال الربيع لكن الله يدرى ، سفيان الثورى عن سرية الربيع بن خثيم قالت كان الربيع يدخل عليه الداخل وفي حجره المصحف يقرأ فيه فيغطيه ، وعن بنت الربيع بن خشم قالت كنت أقول ياأبتاه ألا تنام فيقول يابنية كيف ينام من يخاف البيات . أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه قال كان الربيع بن خثيم يقاد إلى الصلاة وبه الفالج فقيل له يا أبا يزيد قد رخص لك قال إنى أسمم حي على الصلاة فان استطعتم أن تأتوها ولو حبواً ، الثورى عن أبيه عن بكر بن ماعز قال كان في وجه الربيع بن خثيم شيء فكان فمه يسيل فرأى في وجهي المساءة فقال يأبا بكر ما يسرني أن هذا الذي بي بأعتى (١) الديلم على الله ، وقال الثوري قيل للربيع أبن خثيم لو تداويت فقال ذكرت عاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً كانت فيهم أوجاع وكانت لهم أطباء فما بقي المداوى ولا المداوى إلا وقد فني . ابن عيينة ثنا مالك بن مغول عن الشعبي قال ما جلس ربيع في مجلس منذ اتزر بازار يقول أخاف أن أرى حاملا أخاف أن لاأرد السلام أخاف أن لاأغمض بصرى . الثورى عن نسير (٢) بن ذعلوق قال ما رؤى الربيع بن خثيم متطوعاً في مسجد الحي قط غير مرة ، مسعر عن عمرو بن مرة سمعت الشعبي يقول ثنا الربيع ابن خثيم عند هذه السارية وكان من معادن الصدق ، وعن منذر قال كان ربيم ابن خثيم إذا أخذ عطاءه قسمه وترك قدر ما يكفيه ، وعن ياسين الزيات قال جاء ابن الكواء إلى الربيع بن خثيم فقال داني على من هو خير منك قال نعم من كان منطقه ذكراً وصمته تفكراً ومسيره تدبراً فهو خير مني ، وعن الشعبي قال : كان الربيع بن خثيم أشد أصحاب ابن مسعود ورعاً ، زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن المرأة من الانصار عن أبي أيوب قال قال رسول الله عَيْنَايَةٍ أيمجز أحدكم أن يقرأ ليلة بثلث القرآن فأشفقنا أن يأمرنا بأمر نعجز عنه فسكتنا قال انه من قرأ الله

<sup>(</sup>١) مهملة في الاصل . (٢) محرف مصحف في الاصل ، والتصحيح مما سبق .

الواحدالصمد (1) فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن ، أخبرناه أحمد بن أبي الخير اجازة عن أبي الخير اجازة عن أبي المحداد أنا أبو نعيم ثنا أبو بكر بن خلاد ثنا مجد بن غالب ثنا أبوحذيفة ثنا زائدة فذكره وفيه خمسة من التابعين بعضهم عن بعض (1).

( الربيع بن عميلة ) م ٤ - الفزارى الكوفى ، عن ابن مسعود وعمار وسعرة ابن جندب وأخيه يسير بن عميلة ، وعنه ابنهالركين وهلال بن يساف وعبد الملك ابن عمير والحكم بن عتيبة ، وثقه ابن معين .

( زرارة بن أوفى ) ع \_ أبو حاجب العامرى قاضى البصرة ، كان من كبار علماء البصرة وصلحائها ، سمع عمران بن حصين وأبا هريرة وابن عباس ، روى عنه أيوب وقتادة وداود بن أبى هند و بهز بن حكيم القشيرى وعوف الأعرابى وآخرون ، وثقه النسائى وغيره ، وثبت أنه قرأ فى صلاة الصبح فلما تلا ( فاذا نقر فى النافور ) خر ميتاً وذلك فى سنة ثلاث وتسدين .

( زهدم بن مضرب ) خمت ق \_ الأردى الجرمى البصرى أبو مسلم ، عن أبى موسى وعمران بن حصين ، وعنه أبو قلابة وأبو جمرة الضبعي والقاسم بن عاصم الوراق وقتادة .

( زیاد بن جاریة الدمشقی ) د ـ له حدیث مرسل ، وقیل له صحبة ، وله عن حبیب بن مسلمة فی النفل ، روی عنه مکحول و یو نس بن میسرة و عطیة بن قیس ، وأنكر زمن الولید بن عبد الملك تأخیر الجمعة فأخذوه وقتلوه .

(زياد بن ربيعة الحضرمى المصرى) دتق وقد ينسب إلى جده فيقال زياد بن نعيم ، روى عن زياد بن الحرث الصدائي وابن عمر وأبى أيوب الانصارى وغيرهم ، وعنه بكر بن سوادة وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي وجماعة ، توفى سنة خمس وتسعين .

( زياد بن صبيح الحنفي المسكى ) د ن \_ ويقال البصرى ، عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) يسمى السورة بهذا لا أنه يتلو ، قاله العلامة الـكوثرى .

<sup>(</sup>٢) ترجم المؤلف للربيع في الصفحة ١٥ والصفحة ٢٤٧ من هذا الجزء .

والنعان بن بشير وابن عمر وعنه سعيد بن زياد والأعمش ومنصور ومغيرة بن مقسم ، وثقه النسائي وغيره .

( زید بن وهب الجهنی الکوفی )ع \_ مخضرم وقد ذکر ، قال ابن مندویه مات سنة ست وتسمین .

(سالم البراد) دن \_ أبو عبدالله ، كوفى ، عن أبى مسمود البدرى وأبى هريرة ، وعنه الملك بن عمير ، هريرة ، وعنه الملك بن عمير ، وثقه أبن معين .

(سالم بن أبي الجمد) ع \_ الاشجمي مولاهم الكوفى الفقيه أخوعبدالله وعبيد وزياد وعران ومسلم وأشهرهم سالم ، روى عن ابن عباس وثوبان وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو والنمان بن بشير وعبد الله بن عمر وأنس وأبيه رافع أبى الجمد وجماعة ، روى عنه قتادة ومنصور والاعش والحيكم وحصين بن عبد الرحمن وآخرون ، وكان ثقة نبيلا ، توفى سنة مائة وقيل قبلها و يقال بمدها بسنة ، وقد روى أيضاً عن عمر وعلى في سنن النسائى وذلك مرسل .

(سالم أبو الغيث) ع \_ مولى عبد الله بن مطيع العدوى المدنى ، عن أبى هر يرة فقط ، وعنه سميد المقبرى وثور بن زيد وصفوان بن سليم وعثمان بن عمر التيمي وآخرون ، وثقه أبن ممين .

(السائب بن مالك) ٤ \_ وقيل ابن يزيد أو زيد الثقني مولاهم الكوفي ، عن على وعار وعبدالله بن عمرو وغيرهم ، وعنه ابنه عطاء بن السائب وأبو اسحق السبيعي ، وثقه العجلي .

## ﴿ السائب بن يزيد ﴾ ع

ابن سمید بن نمامة أبو بزید الکندی المدنی ابن أخت نمر یعرفون بذلك ، وكان سمید بن نمامة حلیف بنی عبدشمس ، قال السائب : حج بی أبی مع النبی ولیسالیه

وأنا ابن سبعسنين وقال خرجت معالصبيان إلى ثنية الوداع نتلقي رسول الله والتابية من غزوة تبوك وقال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله من في فقالت إنه وجع فمسح رأسي ودعالى ورأيت بين كتفيه خاتم النبوة ، وقد روى أيضاً عن عمر وعثمان وخاله العلاء بر · الحضرمي وطلحة وحويطب بنعبدالعزي وجماعة ، روى عنه ابرهم بن عبد الله بن قارظ والزهرى والجعد بن عبد الرحمن و يحيى بن سعيد وا بنه عبد الله بن السائب وعبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف ويزيد ابن عبد الله وعمر بن عطاء بن أبي الخوار وآخرون ، قال أبو معشر السندى عن يوسف بن يعقوب عرف السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن خطل يوم الفتح استخرجوه من تحت الاستار فضرب عنقه بين زمزم والمقام ثم قال لايقتل قرشي بعد هذا صبراً ، وقال عكرمة بن عهار ثنا عطاء مولى السائب قال كان السائب رأسه أسود من هامته إلى مقدم رأسه وسائر رأسه ومؤخره وعارضه ولحيته أبيض فقلت إله ما رأيت أعجب شعراً منك! فقال إلى أو تدرىمم ? ذاك يابني أن رسول الله عليالية من بي وأنا ألعب فمسح يد. على رأسي وقال«بارك الله فيك » فهو لا يشيب أبداً يعني موضع كفه ، وقال يونس عن الزهري قال: ما اتخذ رسول الله ويُعالِنهُ قاضياً ولا أبو بكر ولا عمر حتى قال عمر للسائب ابن أخت نمر لو روحت عني بعض الأمر حتى كان عثمان ، وقال عبدالأعلى الفروى : رأيت على السائب بن يزيدمطرف خز وجبة خز وعامة خز ، قال الهيثم بن عدى وغيره: توفى سنة ثمانين ، وقال الواقدى وأبو مسهر وجماعة : توفى سنة إحدى وتسمين وهو ابن ثمان وثمانين سنة ، ويروى عن الجعد بن عبد الرحمن أن وفاته سنة أربع وتسمين . (سمد بن إياس) ع- أبوعمرو الشيباني ، في الكني . (سعد بن عبيد) ع - هو أبو عبيد . في الكني .

\* \* \*

# ﴿ فَهِرْسِ الْجُزِّءُ اللَّالَثُ ﴾ ومن الجزء الثالث

٢ جابر بن سمرة ، جابر بن عتيك ، جرهد الأسلمي ، جعفر بن على .

» العورة عند الامام مالك من السرة للركبة .

٣ جندب بن عبد الله ، جندب الخير ، جندرة بن خيشنة .

٤ الحارث بن عبد الله ، الحارث بن عمرو ، حبشي بن جنادة .

· حسان بن مالك ، الحسين بن على رضى الله عن الصحابة أجمين .

٣ على كرم الله وجهه يصف أولاده.

١١ رأس الحسين رضوان الله عليه .

١٣ حصين بن عير السكوني .

١٤ الحـكم الثقفي ، حمزة بن عمرو ، حميد بن ثور الشاعر .

» ذكوان مولى عائشة ، ربيعة بن عمرو أبو الغاز الجرشي .

١٥ ربيعة بن كعب الأسلمي ، الربيع بن خشيم (له ترجمة في ص٢٤٧ و٣٦٥) .

١٦ زيد بن أرقم الانصارى .

١٧ زيد بن خالد الجهني ، السائب بن الأقرع ، سعيد بن مالك بن بحدل .

» سلمان بن صرد الخزاعي ، سواد بن قارب الأزدى .

١٨ شداد بن أوس، شرحبيل بن ذي الكلاع، شقيق بن ثور.

» شمر بن ذي الجوشن الضبابي قاتل الحسين .

١٩ صلة بن أشيم البصرى .

٢١ الضحاك بن قيس رضي الله عن الصحابة كلهم.

٢٥ عاصم بن عمر بن الخطاب ، عامل بن عبد قيس . الله ولا الم

٢٨ عام بن مسعود ، عائد بن عمرو ، عبد الله بن حنظلة .

٢٩ عبد الله بن خيثمة ، عبد الله بن زيد ، عبد الله بن السائب الما على عمد

٠٠ عبد الله بن عباس .

٣٧ عبد الله بن عمرو بن العاص.

٢٩ عبد الله بن مسعدة الفزارى .

٤٠ عبد الله بن يزيد الإنصاري ، عبد الله بن أبي أحمد الاسدى .

٤٤ عبد الرحن بن أزهر ، عبد الرحن بن الأسود ، عبد الرحن بن حاطب

٤٤ عبد الرحن بن حسان بن ثابت ، عبد الرحن بن الحكم الأموى .

٤٣ عبد الرحن بن زيد بن الخطاب ، عبد الرحن بن أبي عيرة .

» عبيد الله بن زياد .

٤٦ عبد المطلب بن ربيعة ، عدى بن حاتم .

٤٨ عروة بن الجعد البارقي الأسدى .

٤٩ عطية القرظي ، عقبة بن الحارث ، عقبة بن نافع .

٥٠ علقمة بن قيس النخمي .

٥٢ عمر بن سعد بن أبي وقاص .

٥٤ عمر بن على بن أبي طالب ، عمرو بن الحارث الخزاعي .

» عمرو بن الزبير بن العوام .

٥٦ عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي .

٥٧ عمرو بن عبسة السلمي ، عمرو بن سعيد الأشدق .

٥٩ عمرو البكالي ، قبات بن أشيم الليثي .

٦٠ قبيصة بن جابر الأسدى الكوفي .

٦١ قيس بن ذريح الشاعر المشهور.

٦٤ قيس بن السكن ، قيس المجنون .

٨٦ كثير بن أفلح مولى أبي أيوب ، محمد بن محمد بن الأشعث .

» محمد بن أبى بن كعب ، محمد بن ثابت ، محمد بن عرو بن حزم .

٦٩ مالك الدار، مالك بن هبيرة ، مالك بن يخاص .

٧٠ المختار بن أبي عبيد ، مروان بن الحكم.

٧٤ مسلم بن عقبة المرى .

٧٥ مسروق بن الأجدع.

٧٨ مسلمة بن مخلد الأمير .

٧٩ المسور بن مخرمة رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين .

٨٢ المسيب بن نجبة ، مصعب بن عبد الرحمن بن عوف .

» معاذ بن الحارث القارىء ، معاوية بن حيدة القشيرى .

٨٣ معاوية بن يزيد ، معقل بن سنان الأشجمي .

٨٥ معقل بن يسار ، معن بن يزيد ، المغيرة الخزومى .

٨٦ المنذر بن الجارود المبدى ، المنذر بن الزبير بن الموام .

٨٧ النابعة الجمدي الشاعر.

٨٨ نجدة بن عام الحنفي ، النمان بن بشير الانصارى .

٨٩ نوفل بن معاوية الديلي ، هبيرة بن يريم ، هام بن قبيصة .

» هند بن هند بن أبي هالة ، الوليد بن عنبة بن أبي سفيان .

م و يزيد بن زياد بن مفرغ الحميري الشاعر .

٩١ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان .

عه يوسف بن الحـكم الثقني والد الحجاج، أبو الاسود الدَّوْلي .

٩٩ أبو بشير الأنصاري ، أبو جهم بن حديفة العدوي .

٩٧ أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها وعن الصحابة أجمين .

٩٩ أبو الرباب مطرف بن مالك القشيري .

١٠١ أبو شريح الخزاعي، أم عطية نسيبة الانصارية.

١٠٢ أبو كبشة ، أبهِ مالك الاشعرى ، أبو مسلم الحولاني .

١٠٦ أبو واقد الليثي.

١٠٧ (سنة إحدى وسبعين ) مقتل عبد الله بن خارم .

١٠٨ ( سنة اثنتين وسبعين ) قتال مصعب وعبد الملك ، قتل مضعب .

۱۱۱ خروج أبى فديك ، وقعة بين ابن خازم و بحير بن ورقاء.

١١٢ (سنة ثلاث وسبمين ) بعض وفياتها .

١١٣ حصار الحجاج لابن الزبير ، شجاعة عبد الله بن الزبير .

١١٥ قوة المرأة الاسلامية ، مقتل ابن الزبير.

١١٦ مقتل أبي فديك الخارجي ، تولية بشر بن مروان على البصرة .

» (سنة أربع وسبعين) ظلم الحجاج لأهل المدينة ، وغير ذلك .

١١٧ (سنة خمس وسبعين ) تأمير الحجاج على العراق .

١١٩ خروج عبد الله بن الجارود على الحجاج.

١٢٠ قتل عمير بن ضابيء البرجي ، ضرب النقود في الاسلام ، وغير ذلك .

١٢١ (سنة ست وسبمين ) خروج صالح بن مسرح وشبيب ، ومقتل صالح .

١٢٢ (سنة سبع وسبعين) خروج أهل الـكوفة وغيرهم لحرب شبيب.

١٢٥ غرق شبيب وموته ، تجديد بناء جامع مصر ، وغير ذلك .

١٢٦ ( سنة ثمان وسبعين ) وما فيها من حوادث ووفيات .

» ( سنة تسع وسبعين ) .

١٢٧ مصرع قطرى بن الفجاءة ، وغير ذلك من الحوادث.

· (سنة عانين) «

١٢٨ صلب معبد الجهني ، سيل الجحاف ، أول فتنة ابن الاشعث .

١٢٩ أبرهيم بن الاشتر ، الاحنف بن قيس.

١٣٣ أسماء ذات النطاقين بنت الصديق رضى الله عنها وعن الصحابة أجمعين م

١٣٧ الاسود بن يزيد بن قيس النخعي .

١٣٨ أسلم مولى عمر بن الخطاب .

١٣٩ أميمة بنت رقيقة بنت أخت خديجة ، أوس بن ضمعج البصرى .

» بجالة بن عبدة التميمي ، البراء بن عازب.

١٤٠ بسر بن أبي أرطاة .

١٤١ بشر بن مروان بن الحكم.

١٤٢ ثوبة بن الحمير الشاعر ، ثابت بن الضحاك .

١٤٣ جابر بن عبد الله الانصاري السلمي .

١٤٥ جبير بن نفير الحضرمي الحمصي.

١٤٦ جنادة بن أبي أمية ، جهم العنزي ، الحارث بن الازمع .

١٤٧ الحارث بن سعيد الكذاب.

١٥٠ الحارث بن سويد ، حبة العرني ، حسان بن كريب .

١٥١ حسان بن النعمان ، حارثة بن مضرب ، حارثة بن وهب ، حطان الرقاشي .

١٥٢ حمران بن ابان ، حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق .

١٥٣ حنظلة أبو خلدة ، حيان بن حصين ، خرشة بن الحر ، رافع بن خديج .

١٥٤ الربيع بنت معوذ ، ربيعة بن عبدالله ، زفر بن الحارث ، زهير بن قيس .

١٥٥ زيادبن حدير ، زيدبن خالد الجهني ، زينب بنت أبي سلمة ، سراقة بن مرداس.

١٥٦ سعد بن مالك ، سعيد بن وهب ، سلمة بن أبي سلمة ، سليم بن عتر .

١٥٨ سفينة مولى رسول الله عَلَيْنَةُ ، سلمة بن الاكوع.

١٥٩ سويد بن منجوف ، شبث بن ربعي .

١٦٠ شبيب الخارجي ، القاضي شريح.

١٦٢ شريح بن هانيء الحارثي.

١٦٣ صلة بن زفر ، عاصم بن ضمرة ، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

١٦٦ عبد الله بن أبي حدرد ، عبد الله بن حوالة .

١٦٧ عبد الله بن خازم ، عبد الله بن الزبير .

١٧٥ عبد الله بن زرير الغافقي ، عبد الله بن سعد بن خيثمة .

» عبد الله بن سلمة المرادى ، عبد الله بن شهاب .

١٧٦ عبد الله بن الصامت ، عبد الله بن صفوان بن أمية .

١٧٧ عبد الله بن عتبة ، عبد الله بن عمر بن الخطاب.

١٨٤ عبد الله بن عياش الهاشمي ، عبد الله بن عياش المخزومي .

١٨٥ عبد الله بن مطيع بن الاسود القرشي .

١٨٦ عبد الله بن همام الشاعر ، عبد الرحمن بن أبزى .

» عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عبد الرحمن بن عبد القارى .

١٨٧ عبد الرحن بن عمَّان التيمي ، عبد الرحن بن عسيلة الصنابحي .

١٨٨ عبد الرحمن بن غنم الأشعرى .

١٨٩ عبيد الله بن ألى بكرة الثقفي الأمير.

١٩٠ عبيد الله بن قيس الرقيات ، عبيد بن نضلة ، عبيد بن عمير .

١٩١ عبيدة السلماني .

١٩٢ العرباض بن سارية رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين .

١٩٣ عطية بن بسر المازني ، عطية بن عروة السعدى .

١٩٤ عقبة بن صهبان ، علقمة بن وقاص ، عمارة بن رويبة .

١٩٤ عمر بن أبي سلمة ، عمرو بن أخطب ، عمرو بن الأسود .

١٩٦ عمرو بن حريث ، عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي .

١٩٧ عمرو بن عمان بن عفان ، عمرو بن ميمون المذحجي .

١٩٨ عمير بن جرموز المجاشعي قاتل الزبير .

١٩٩ عمير بن ضابيء البرجي ، عمير مولى آبي اللحم .

» عمير بن سعيد الشبامي ، عوف بن مالك الأشجعي .

٢٠١ عياض بن عرو الأشعرى ، غضيف بن الحارث السكوني .

٢٠٣ فروة بن نوفل ، قرط بن خيثمة ، قطرى بن الفجاءة .

٢٠٤ كثير بن الصلت ، كثير بن مرة ، كثير بن أبرهة .

٢٠٥ كميل بن زياد ، ليلي الاخيلية .

٢٠٦ لمازة الجهضمي البصري.

٢٠٧ مالك بن أبي عام جد مالك بن أنس ، مالك بن مسمع .

۲۰۷ محمد بن إياس ، محمد بن حاطب ، مسروح بن سندر .

۲۰۸ مصعب بن الزبير .

• ٢١ معبد بن خالد الجهني الصحابي ، معد بن أبي طلحة .

٢١١ المنذر بن الجارود ، ناعم بن أجيل ، نافع مولى أم سلمة .

« نبيط بن شريط ، النزال بن سبرة ، هرم بن حيان .

٢١٢ همام بن الحارث النخمي.

۲۱۳ یحیی بن الحکم الاموی ، یزید بن آلاسود الجرشی .

٢١٥ يزيد بن شريك ، يزيد بن عميرة ، أبو إدريس الخولاني .

٣١٦ أبو بحرية اليزاغمي .

٢١٧ أبو تميم الجيشاني ، أبو ثعلبة الخشني .

۲۱۸ أبو جحيفة السوائى .

٢١٩ أم خالد الأموية ، أبو سالم الجيشاني .

٠٢٠ أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين .

٢٢١ أبو سعيد بن المعلى ، أبو الصهباء البكرى ، أبو عام الهوزني .

٢٢٢ أبو عبد الله الأشعرى ، أبو عبد الرحمن السلمي .

٣٢٣ أبو عطية الوادعي ، أبو غطفان المرى ، أبو قرصافة ، أبو مراوح .

٢٢٤ الاقيشر الاسدى ، أبو عهار الهمداني ، أبو قرة الكندى .

» أبو الكنود ، أبو كنف العبدى ، أبو نملة الانصارى .

٢٢٥ أبو تحيي الكوفي ، أبو يحيى المعرقب ، أبو مسلم الجليلي .

٢٢٦ الأغربن سليك.

» (سنة إحدى وثمانين ) حرب الحجاج وابن الاشعث .

۲۲۷ ( سنة اثنتين وتمانين ) وقعة الزاوية .

٢٣١ قتلي دير الجماجم.

٢٣٢ حروب الحجاج وابن الاشمث.

٣٣٧ مقتل عمر بن أبى الصلت وعبد الله بن غالب و . . .

» (سنة ثلاث وثمانين) بناء واسط، و بعض حوادث.

٣٣٤ ( سنة أربع وثمانين ) وما فيها من حوادث .

» (سنة خمس وثمانين) ووفياتها.

٢٣٥ هلاك ابن الاشعث وموسى بن عبد الله بن خازم و . . .

» (سنة ست وثمانين) ووفياتها وحوادثها.

٢٣٦ (سنة سبع وثمانين ) ووفياتها وحوادثها .

٢٣٧ (سنة ثمان وثمانين ) شروع الوليد ببناء جامع دمشق .

٢٣٨ أمر الوليد بالزيادة في المسجد النبوي ، نفقات بناء جامع دمشق .

٢٣٩ ( سنة تسع وثمانين ) وفياتها وحوادثها .

٠٤٠ ( سنة تسمين ) ووفياتها و-وادنها .

٧٤١ أبان بن عثمان بن عفان ، أدهم بن محرز الباهلي .

٢٤٢ الاسود بن هلال ، الاعشى الهمداني ، الأغر بن سليك .

» أمية بن عبد الله الأموى ، أيوب بن القرية .

٢٤٣ بحير بن ورقاء ، بشير بن كعب بن أبي .

» بشير بن كعب العلوى ، تياذوق الطبيب .

٢٤٤ الحارث بن أبي ربيعة ، حجر بن عنبس ، حجر اليماني .

» حسان بن النعمان أمير المغرب.

٧٤٥ حصين بن مالك ، حكيم بن جابر ، حكيم بن سعد ، حمران بن أبان .

٢٤٦ حميد بن عبد الرحن الحيرى ، حنش بن المعتمر ، حنش الصنعاني .

» خالد بن عمير البصرى ، خالد بن يزيد بن معاوية .

٧٤٧ خيشمة بن عبد الرحن ، ذر بن عبد الله ، الربيع بن خشي .

٢٤٨ ربيعة بن لقيط ، روح بن زنباع ، رياح بن الحارث النخعي .

» زاذان أبو عمر الكندى.

۲٤٩ زر بن حبيش .

٠٥٠ زياد بن جارية التميمي ·

۲۰۱ زيد بن عقبة الفزاري ، سعد بن هشام الأنصاري .

» سعيد بن علاقة ، سفيان بن وهب .

٢٥٢ سنان بن سلمة ، سهم بن منجاب ، سويد بن غفلة .

۲۵۶ شبث بن ربعی ، شبیب أبو روح ، شنیر بن شكل ، شراحیل بن آده

» صالح بن خوات ، ضبة بن محصن ، الطفيل بن أبي بن كعب .

٢٥٥ شعيب بن محمد حفيد عمرو بن العاص ، شقيق أبو وائل .

٢٥٧ صالح بن شريح السكوني الحمصي.

٢٥٨ صفوان بن عبد الله بن صفوان ، صفية بنت شيبة القرشية .

٢٥٩ صفية بنت أبي عبيد ، طارق بن شهاب ، عابس بن ربيعة النخمي .

٠٢٠ عاصم بن حميد الحمصي ، عام بن سعد البجلي ، عباد بن زياد ابن أبيه .

» عباد بن عبد الله بن الزبير ، عبد الله بن أبي أوفى .

٢٦١ عبد الله بن بسر المازي.

٢٦٢ عبد الله بن ثملية العذرى.

٢٦٣ عبد الله بن الحارث بن جزء ، عبد الله بن الحارث الماشمي ببة .

٢٦٤ عبد الله بن الحارث الزبيدي ، عبدالله بن خليفة ، عبدالله بن الخليل .

» عبد الله بن ربيعة بن فرقد ، عبد الله بن الزبير الشاعر .

٢٦٥ عبد الله بن زرير ، عبد الله بن سرجس ، عبد الله بن شداد .

٢٦٦ عبد الله بن شرحبيل ، عبد الله بن حمزة ، عبد الله بن أبي طلحة .

٢٦٧ عبد الله بن عامر المنزى ، عبد الله بن عكم الجهني .

» عبد الله بن عمرو بن غيلان ، عبد الله بن عوف الكناني .

٢٦٨ عبد الله بن غالب الحداني العابد.

٢٦٩ عبد الله بن فروخ ، عبد الله بن فيروز الديلمي .

٢٦٩ عبد الله بن قيس بن مخرمة ، عبد الله بن معانق الاشعرى .

٧٧٠ عبد الله بن مغفل، عبد الله بن معبد، عبد الله بن نجى الحضرمي.

» عبد الله بن أبي المذيل ، عبد الرحن بن آدم البصرى .

٧٧١ عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني.

٧٧٢ عبد الرحن بن عوسجة ، عبد الرحن بن أبي ليلي .

٢٧٣ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .

٢٧٤ عبد الرحمن بن عرو الأنصاري ، عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة .

» عبد الرحن بن يزيد النخمي ، عبد العزيز بن مروان .

٢٧٦ عبد الملك بن مروان.

٧٨١ عبدالمك بن أبي ذرالعفاري ، عبيدالله بن الاسود ، عبيدالله بن العباس .

٢٨٢ عبيد بن حصين الراعي ، عبيد بن السباق .

» عبد خير بن يزيد الممداني ، عتبة بن عبد السلى .

٢٨٣ عتبة بن الندر ، عروة بن أبي قيس .

» عروة بن المغيرة بن شعبة ، أخوه عقار ، عريب بن حميد أبو عمار الدهني .

٢٨٤ عقبة بن عبد الغافر ، عمران بن حطان .

٢٨٦ عمران بن طلحة ، عمران بن عصام ، عمر بن أبي سلمة .

٢٨٧ عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي الأمير .

۲۸۹ عمر بن على بن أنى طالب ، عمرو بن حريث المخزومي .

٠٩٠ عمرو بن سلمة الجرمى ، عمرو بن سلمة الهمداني ، عمرو بن عمان بن عفان .

» عنترة بن عبد الرحن ، فروخ بن النعان ، قبيصة بن ذؤيب .

٢٩١ قدامة بن عبد الله الكلافي ، قيس بن عائد الاحسى .

٢٩٢ قيس بن عباد ، قصير الدمشقي ، كثير بن العباس ، كليب بن شواب .

۲۹۳ كيل بن زياد ، محمد بن أسامة بن زيد .

٢٩٤ محمد بن إياس بن البكير ، محمد بن حاطب ، محمد بن سعد بن أبي وقاص .

٢٩٤ محد بن الحنفية.

٣٠٧ ماهان الحنفي المسبيح ، محمد بن عمير بن عطارد .

٣٠٣ من أند بن عبد الله اليزني ، مرة الطيب ، المستورد بن الاحنف .

» مسعود بن الحكم الأنصاري ، معاذة العدوية .

٣٠٤ معبد بن سيرين ، معبد الجهني البصري القدري .

٣٠٦ المعرور بن سويد، القدام بن معد يكرب.

٣٠٧ المهلب بن أبي صفرة .

٣٠٨ ميسرة الـ كوفى ، ميسرة الطهوى ، ميمون بن أبي شبيب .

٣٠٩ ناجية بن كعب الأسدى ، نصر بن عاصم البصرى ، نوفل بن فضالة .

» نوفل بن مساحق ، الهرماس بن زياد ، هزيل بن شرحبيل .

• ٣١٠ هشام بن اسماعيل الأمير ، وأثلة بن الأسقع .

٣١١ وراد كاتب المغيرة بن شعبة ، وفاء بن شريح الحضرمي .

٣١٢ الوليد بن عمادة بن الصامت ، يحيى بن جعدة ، يحيى بن الجزار .

» يزيد بن خير اليزني ، يزيد بن رباح ، يسير بن جابر العبدي .

٣١٣ يونس بن عطية الحضرمي ، أبوالابيض العنسي ، أبوالاحوص الجشمي .

» أبو أيوب الازدى ، أبو أمامة الباهلي رضي الله عن الصحابة أجمعين .

٣١٥ أبو أمية الشعباني الدمشقي .

٣١٦ أبو البخترى الطائى ، أبو الجوزاء ، أبو حذيفة ، أم الدرداء الصغرى .

٣١٨ أبو سالم الجيشاني ،أبوراشد الحبراني.

» أبو الشعثاء المحاربي ، أبو صادق الازدي .

٣١٩ أبو صالح الحنفي ، أبو ظبيان ، أبو ظبية ، أبو العالية الرياحي .

٣٠٠ أبو عبيدة بن عبدالله بن مسمود ، أبوعطية الوادعي ، أبوعنبة الخولاني .

٣٢١ أبو قتادة العدوى ، أبو كبشة السلولي ، أبوكبشة السكوني .

٣٢٧ أبو كثير الزبيدي ، أبو الكنود الأزدى ، أبو مريم الثقني .

۳۲۲ أبو مريم الحنفي ، أبو معمر الازدى ، أبو النجيب العامري

٣٢٣ ( سنة إحدى وتسعين ) وفياتها ، فتوح قتيبة بن مسلم ، وغير ذلك

٣٢٤ (سنة اثنتين وتسعين ) وفياتها ، فتح الاندلس

٣٢٥ ( سنة ثلاث وتسعين ) مجمل وفيانها وحوادثها

٣٢٦ فتح الديبل وغيرها ، فتوح موسى بن نصير ، غزو خوارزم وسمرقند

٣٢٧ (سنة أربع وتسعين) وفياتها ، عظم الفتوحات في دولة الوليد

٣٢٨ (سنة خمس وتسعين ) مجمل وفياتها ، فتح الملتان ، وغير ذلك

٣٢٩ ( سنة ست وتسعين ) وفاة الوليد وقتل قتيبة بن مسلم، وغير ذلك

» (سنة سبع وتسعين) وفياتها ، غزو جرجان وغيرها

٠٣٠ (سنة ثمان وتسعين ) وفياتها ، غزو طبرستان ، وغير ذلك

١٣١ فتح القسطنطينية

٣٣٧ قتل أمير الاندلس ، خداع اليون لمسلمة بن عبد الملك

» ( سنة تسع وتسمين ) وفياتها وحوادثها

٢٣٤ (سنة مائة ) وفياتها ، أبرهيم بن سويد النخمي

» ابرهيم بن عبد الله بن قارظ ، ابرهيم بن عبد الله بن معبد

» ابرهيم بن عبد الرحمن المخزومي

٣٣٥ ابرهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، ابرهم النخمي

٣٣٧ ابرهم بن يزيد التيمي ، الاخطل الشاعر

٣٣٨ أرقم بن شرحبيل، أسلم بن يزيد، الاغر أبو مسلم المدنى

٣٣٩ أنس بن مالك رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين

٣٤٣ أنس بن مالك الكعبي ، أوس بن ضمعج

٣٤٤ أوسط البجلي ، أيمن الحبشي ، أيوب بن بشير الانصاري

» أيوب بن خالد ، أيوب بن سلمان بن عبد الملك ، بجالة بن عبدة

٣٤٥ بسر بن سعيد المدنى ، بسر بن محجن الديلي ، بشير بن نهيك البصرى

٣٤٥ بلال بن أبي الدرداء

٣٤٦ بلال بن أبي هريرة ، تميم بن سلمة الكوفي ، تميم بن طرفة

» ثابت بن عبد الله بن الزبير ، ثملبة القرظي

٣٤٧ جعفر بن عمرو الضمرى ، جميل العذرى الشاعر

٣٤٩ حبيب بن صهبان الاسدى ، الحجاج بن يوسف

٣٥٦ حرملة مولى أسامة بن زيد ، حسان بن بلال المزنى ، حسان بن أبى وجزة

» الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب

٣٥٧ الحسن بن عبد الله العربي ، الحسن بن محمد بن الحنفية

٣٥٩ حصين بن قبيصة الفزارى ، حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

٣٦٠ الحبكم بن أيوب الثقفي ، حزة بن أبي اسيد ، حزة بن المغيرة

» حميد بن عبد الرحن بن عوف ، حميد بن عبد الرحن الحيرى

٣٦١ حنش بن عبد الله السبائي ، حنظلة بن على الاسلمي ، حنظلة بن قيس

١٩٢٢ حوشب بنسيف ، خارجة بن زيد ، خالدبن سعد ، خالدبن المهاجر المخزومي

٣٦٣ خبيب بن عبد الله بن الزبير ، خوف عمر بن عبد العزيز من دمه

٣٦٤ خلاد بن السائب ، خلاس بن عمرو الهجري ، خليد بن عبد الله العصري

» دخین بن عامی ، در باس مولی ابن عباس ، ربیمة بن عباد الدیلی

٥٠٠٠ ربيعة بن عبد الله بن الهدير ، ربيعة بن لقيط ، الربيع بن خشيماً

٣٦٨ الربيع بن عميلة ، زرارة بن أوفى ، زهدم بن مضرب

» زياد بن جارية الدمشقي ، زياد بن ربيعة الحضرمي ، زياد بن صبيح الحنفي

٣٦٩ زيد بن وهب الجهني ، سالم البراد ، سالم بن أبي الجمد

» سالم أبو الغيث ، السائب بن مالك ، السائب بن يزيد

۹۰ ـ م ونفاره ونفاه ۱۱۹ ۲ عضب عصب

۱۱۸ - ۳ وقشت وفتشت ۱۲۸ ۲ معبد معبداً

١١٩ ٢ ولأعضبنكم ولأعصبنكم ٢٠٤ ٢ زبية زبيد

# فَنَا وَكُلُ لِسَيْبِ الْحَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

طريقته فى الفتيا طريقة من بلغ رتبة الاجتهاد: يتوسع فى قتل موضوعه بحناً من كل ناحية رواية ودراية ، فيجد الباحث فيه كيف يكرن استبحار العالم المجتهد في معاناة موضوع فتياه . فن لم يرزق الخوض فى مباحث هذا الكتاب حرم فى تحقيق المطالب ما لا يعوض .

وهى تشتمل على فتاويه فى التفسير التى ينقد فيها الزمخشرى وغيره من كبار المفسرين ، والفقه ، والنحو ، واللغة ، والنصوف ، والتوحيد ، وغير ذلك .

وخص بعض المسائل بتصانيف خاصة أدرجها في محلها منها:

۱- التعظيم والمنة في (لتؤهن به ولتنصرنه) ۲- بدل الهمة في إفراد العم وجمع العمة س- الحلم والاناه في (غير ناظرين إناه) ٤- الفهمالسديد في إنزال الحديد ٥- إشراق المصابيح في التراويج ٦- الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد ٧- مختصر فصل المقال في هدايا العمال ٨- حفظ الصيام من فوت التمام ٩- قدر الامكان المختطف في دلالة «كان إذا اعتكف » ١٠- تنزل السكينة على قناديل المدينة ١١- نثر الجمان في عقود الرهن والضمان ١٢- منبه الباحث في دين الوارث ١٣- الطريقة النافعة في الاجارة والمساقاة والمزارعة الباحث في دين الوارث ١٣- النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق ١٨- الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق ١٧- النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق ١٨- مؤلف في ترميم الكنائس ١٩- الدلالة على عموم الرسالة .

( في مجلدين : الأول ٧٢٥ صفحة ، والثاني ٦٤٥ صفحة . والثمن ٩٠ قرشاً )

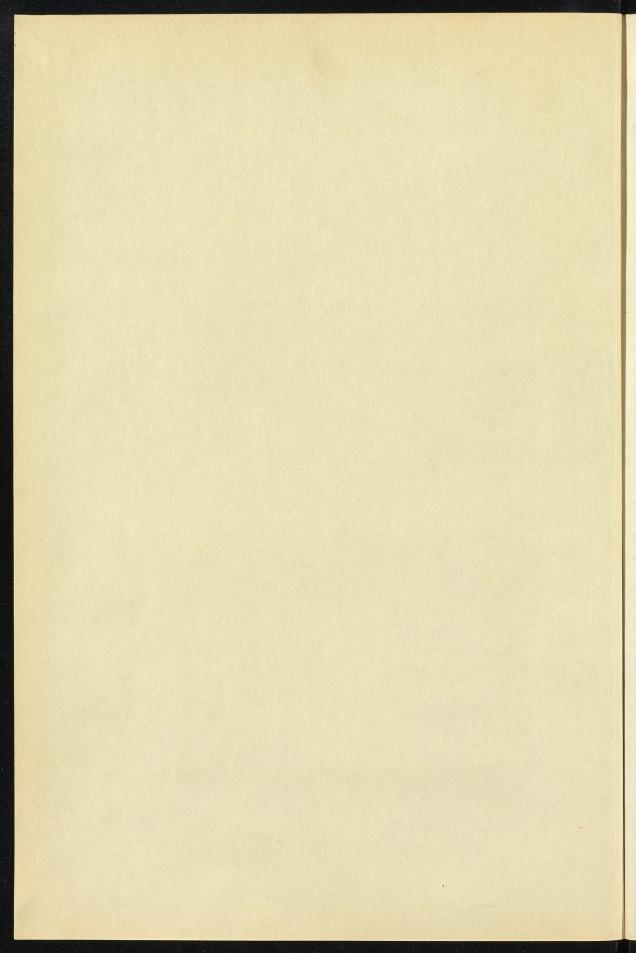

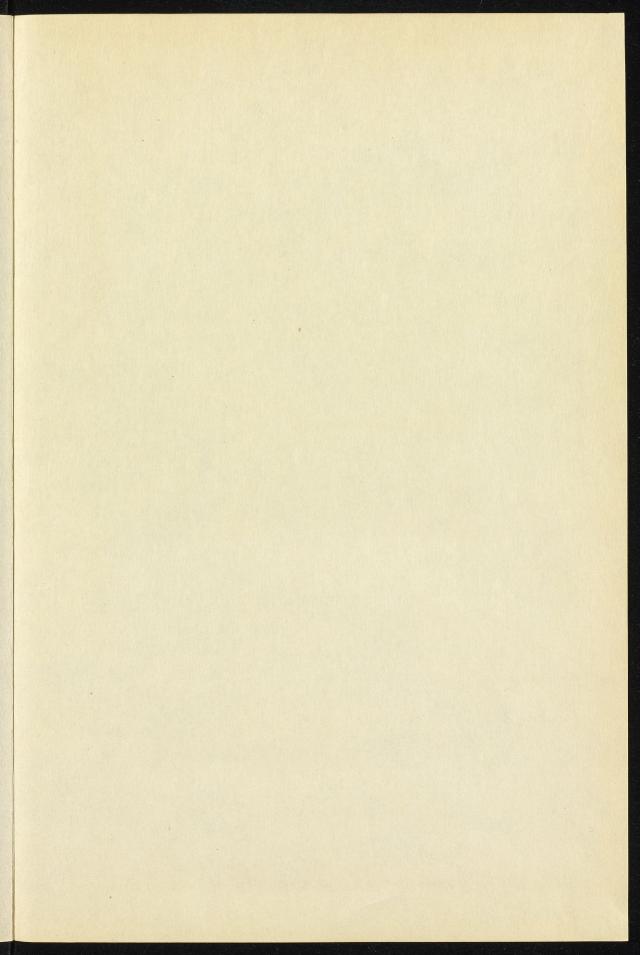

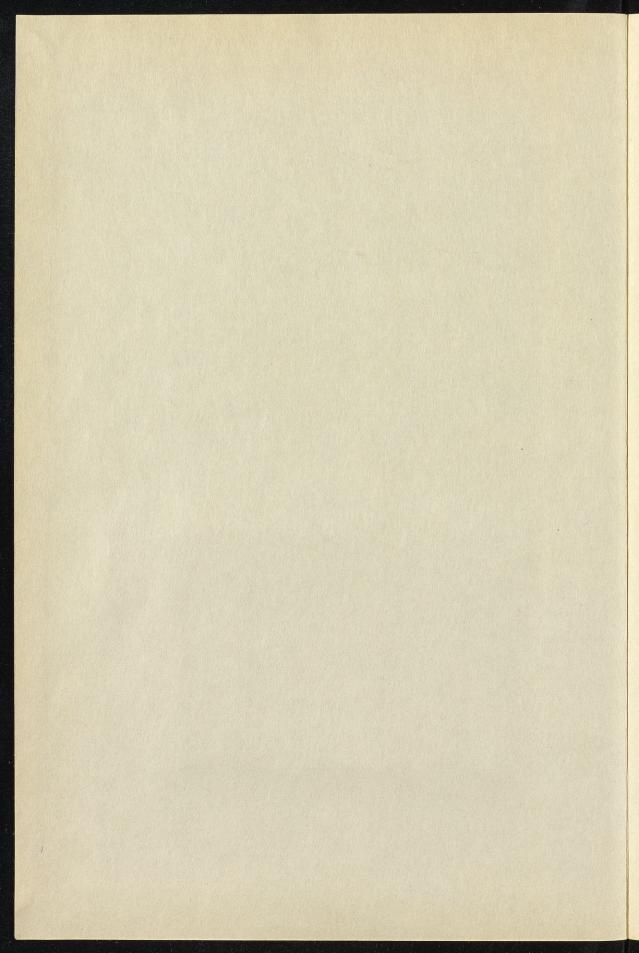







BOUND

JUL 26 1956

